الإمام يمين وكبناء الذولذ اليمنيكة المكريكة 1917/AITE - 1911/144V مسيرة الإمام مجتني بن محمد حميد الدين المساة لنيب بن المحك في من مسيرة السام الأمتر شانند المؤتخ المسائدة القنامني عَبُدُ الكربِيمِ بِنَا مُحَدِم طله عَبُدُ JIMEY/JIMMY & الجزء الأول الانتشاذ الذكؤر فكرعيثي خبكا يليتة جارية الزعولية

مع نميان ما تبه الدين الدور مرز الإمام سيرة الإمام سيرة الإمام الساة الساة الساة

### ممقوق الطبع كفوظة الطّبعكة الأولى ٨١٤١٨ - ١٩٩٨م

| *******                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم التصنيف: ٢١٠،٩٢                                                                                                |
| رقم الت <u>صني</u> ف: ٢٩ر٢٠<br>المؤلف ومن هو في حكمه: عبد الكريم بن أحمد مطهر<br>در اسة وتحقية لد محمد عبس مرااجية |
| من سيسي بيديدي                                                                                                     |
| عنوان الكتاب: سيرة الامام يحيى بن محمد حميد الدين                                                                  |
| : المسماه كتيبة الحكمة من سيرة امام الامة                                                                          |
| الموضوع الرئيسي : ١-الديانات                                                                                       |
| ٢- العلماء المسلمون - تراجم                                                                                        |
| رقم الإسداع: (۱۹۹۷/۱۰/۱۹۹۷)                                                                                        |
| بيانات النشير : عمان: دار البشير                                                                                   |
| ه تم إعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية                                                     |
| رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة الطبوعات والنشر (١٩٦٧/١٠/١٥)                                                        |

مركز جوهرة القدس التجاري \_ العبدلي \_هاتف : ١٥٩٨٩٢ / ٢٥٩٨٩٢ \_فاكس : ٢٥٩٨٩٢ تلكس : ٢٥٩٨٩٢ مال ١١١١٨ الأردن تلكس : ٢٣٧٠٨ \_ عمان ١١١١٨ الأردن



Dar Al-Bashir

Jerusalem Jewel Trade center Al-Abdali - Tel: 659891 / 659892 - Fax: (659893) For Publishing & Distribution Tlx. (23708) Bashir - P.O.Box. (182077) -(183982) - Amman 11118 Jordan

## الإِمَامِيحِيْ وَبناء الدَّوَلَهُ اليمنيَّة ٱلْكَدِيْتُةَ

سيرة الإمام سيحتري من محمر حميرالرين المساة المسنون سيرة إسام الأمة

> تأيف المؤرّخ المسكّرمة عَبُدُ الحربيم بن أحمد مطهرً

المروللأول المرولا وراسة وتحقيق الأشتاذ الدَكؤرمُحكَ عيشي المرابطة الدَكؤرمُحكَ عيشي المرابطة المرابط

بيني لِللهِ النَّمْ النَّالِي

#### الإهداء

إلى روح مَنْ يعيشُ في ضمير شعبِهِ
الإمامُ المنصورُ بالله، محمدُ بنُ يحيى حميدُ الدينِ
وإلى روح ولده الشهيدِ الإمامِ يَحْيَى
وإلى أرواحِ رُفقاءِ الدَّربِ الطَويلِ، من المجاهدينَ
الأبرارِ الذين كتبوا بدمائهم الزكيةِ
تاريخَ اليمنِ الحديثِ.
هُمُ الشعلةُ المتقدةُ التي أنارَتِ الطريقَ
وأهدتْ إلى سواءِ السبيل.
الخالدون في جناتِ الخُلْدِ.

#### مقددمة

يقولُ العزيزُ القديرُ ﴿ وَكُلّاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنَباءِ الرُّسُلِ مَانُثَبِتُ به فؤادَك، وجاءَكَ في هذه الحقُّ ومَوْعِظَةٌ وذكرى للمؤمنينَ ﴿ هود: ١٢٠. والقرآن الكريم زاخرٌ بقصصِ الأولينَ عبرةً وعِظةً، وصقلاً للعقولِ والبصائرِ، وذكرى للمؤمنين.

نُسطِّرُ هذا التقديمَ بآية كريمة مؤكدينَ التزامَ الحقائقِ الموضوعية بتوجيه الخطابِ للعقولِ لا الأهواءِ، مشفوعاً بحقائق ساطعة ضاقَ بها زخمُ الإدعاء والترويج. إنه مَن يَملكُ أدنى بصيرة يَفهمُ أنَّ للحقَّ والعدلِ صورةً، واحدةٍ، وأنَّ للباطلِ والجورِ وتبريرُه، وأنَّ للباطلِ والجورِ وتبريرُه، وأنَّ للباطلِ والجورِ وتبريرُه، وصَعَبَ تَحري الحقِّ والعدلِ وتزكيتهِ، وما ذاك إلا كالرماية والخطأ فيها، فإنَّ إصابة الهدف تَحتاجُ إلى جهدِ وتحقيقٍ، ونقيضها لايحتاجُ إلى شئي من ذلك لقد كان يقينُ الإمام يحيى بأنه على هُدى بَين وصراطِ مستقيم فوق إيمانِه، وكان على عنتِ الولاية باليمن فوق يقينِه، ولذا تمكن مِن انتزاع النصرِ من رحمِ الهزيمةِ صبرَ وصابرَ ورابطَ وأتقى الله إن اسلامية اللإمام الشهيد يحيى بن حميد الدين كانت تجسيد حي بأنه على نهج قويم كما كان عليه جدُّه أبو الشهداء، أميرُ المؤمنين، على بن أبي طالب، كَرَّمَ اللهُ وجهَهُ، الذي قُتِلَ بضربة بسيفِ أشقى العباد وكان القاتل زاهداً متعبداً.

إنَّ إسلامية الإمام يحيى لاتخرجُ عن نسبة جدِّهِ، أمير المؤمنين، على بن أبي طالب، كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، للإسلام حيث قال: الإسلامُ هو التسليمُ، والتسليمُ هو اليقين واليقينُ هو التصديقُ، والتصديقُ هو الإقرارُ، والإقرارُ هو الأداءُ والأداءُ هو العملُ.

لقد عمل الإمامُ يحيى باليمنِ نصفِ قرنٍ في يقينٍ، ينقطعُ معه الشك، وبصبرِ أولي العَزْمِ خدمةً للدينِ، الذي هو أسمى مراتب الإدراكِ الإنساني

لمعاني الحياةِ في اعتدالٍ ووسطيةٍ لاتُقرُّ التعصَبَ ولا التـزمُت، وبذلَ حياتَه في خدمةِ المصالح العامةِ، ووضعَ الأُسسَ السياسية والإداريةَ والاقتصاديةَ والإجتماعية لبناء يمن حديث مستقل متطور، مُوحد، تقدمي، شوري (ديمقراطي)، يمن إسلامي العقيدة، عربي الانتماء، قومي التطلعات، إنساني الوجدانِ، لَه خصوصياتُه في مكارمِ الأخلاقِ ومحمود الخصالِ، وخطوة الإمام يحيى بعقدِ صلح دَعَّان سنة ١٣٢٩ هِ ـ ١٩١١م، هي تعبيرُ عن البُعد الديني والتاريخي للإمام يحيى، والخصوصيةُ اليمنيةُ، ولم يكنْ استجابةً لدعوة الكواكبي وزملائه مِن روّادِ الإصلاح، ووثـائقُ المؤتمرِ العربي الـذي عُقِـد في بـاريس في السنةِ نفْسِها، والتي كانتُ في مجملها تطالبُ بالحكم الـ المركزي دونَ إعلانَ الإنفصال عن الخلافة العثمانية. والتي لم تكن حافزً الامام لعقده لقد وضع الإمامُ يحيى بصلح دَعَّان اللبنات الأولى للاستقلالِ الشامل ولكنْ على مراحل. داعياً للعودةِ إلى الينابيع الصافيةِ للأصولِ الإسلامية. وَهنا تجلت إسلاميةُ الإمام يحيى، ووسطيتُهُ الدّينيةِ وشجاعتُه السياسيةِ في نزاهةٍ وصلابةٍ ومقدرةٍ فذة على الصمودِ تجاهَ المواقفِ الصعبةِ والتي كان يحَسبُها البعضُ مستحيلة التحقيقِ والمنالِ، وبإسلاميتِ ويقينِهِ ومثابرتِ فِ أضفى شعوراً جماعياً بوحدةِ الإنتماء إلى مدرستين إسلاميتين، زيدية وشافعية في اليمن، ألَّفَتْ جهودَ أبنائِه بقيادته وصاغت طاقاتِهم في مرحلة نضالية حفاظاً على كينونة اليمن ومستقبلِه ملتزماً بمبادىء وأهداف هي في مجملِها مرضاة رب العالمين، وخدمة للمسلمين وصيانة الشرع القويم من الابتذالِ، وغدتَ كلمةُ اللهِ هي العليا، فكانت الدولةُ الإسلاميةُ اليمنيةُ التي شادَ أركانَها، حاضنةً لـ الإسلام بمبادىء سامية قوامها الحكم بكتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه وآله وسلم، مزهقاً لحكم الطاغوتِ الذي استشرى ضررُهُ، فأراحَ الحقّ على أهل دولتهِ وأقرّ الرؤوس على كُواهِلِها، وأنَفذَ شَرْعَ اللهَ، وأنهضَ شوكةً الدينِ، وأظفرَ الله جهادَه وامته في زمن تكالبَتْ فيه قوى الشرِّ على الأمةِ الإسلامية تجزأةً وتقطيعاً، ماكان لـلإمام يحيى من وقيد همة سوى النأي باليمنِ عن مطالع الإفرنج والحفاظ عليها كياناً واحداً مستقلاً. وإذْ حلت الكارثة بالدولة العلية، وأجبرت القوى الإفرنجية العساكر التركية على الاستسلام والإخلاء، كان للإمام يحيى عينٌ على اليوم، وعينٌ علي الغير، فبنى الجيش المنظم، ورتب له المدارس والمكاتب الحربية، وأوجد له مصانع الأسلحة، صنع اليانيون البنادق والذخائر والزانات وأعيرة الرصاص، ومن المدافع صنعوا الثقيلة والهاون وعادي الجبل، بأيد يمنية تصنع، وثقف أبناء اليمن التدريب، وفنونه من خبراء نجح في استالتهم نحو عدالة قضية بلده وأمته.

كان الإمامُ يحيى يعملُ وبكلِّ حية لاستردادِ المُحْتَلِ من الوطنِ، لايقف على الأرجوحةِ بين قطبي اليأسِ والأملِ، وإنها مع الحق يطلبُ ضالتَه، فَحرَّر أَجزاءَ من الوطنِ المحتلِ. كتب سكود المعتمد البريطاني في عدن إلى وزير المستعمرات البريطاني يقول: إن الإمام يرغب بالحصول على كل شيء، ولايتنازل عن أي شيء، وحين ضربت بريطانيا بالبوارج الحربية موانىء اليمنِ ومدنها أيقنَ بأنَّ الفجرَ باتَ قريباً..

ثم كان مطلبُه التالي، وحدة أبناء الوطنِ تالفاً وعدالة وعمالاً لتحقيقِ السلم الإجتاعي، فعند الإمام: إن أعظم قوة للإسلام هي الاتفاق والتعاون ووحدة أبناء الكلمة سنون طوالٍ مَرتْ والروح الجاعية على اليمن، والبعضُ يستلب اليمن خدمة لمصالحه، ارتضع البعضُ من حليبها اللقاح، فكيف يألفُ المساواة والعدل كبقية عباد الله، ففارق وغَرة وطغى، فما كان إلا السيفُ دواء، وفُرِض الأمنُ والاستقرارُ وعم السلامُ رُبوع الوطنِ، أمنَ المسافرُ واطمان التاجرُ، وما الأمنُ والأستقرارُ إلا مواطن عدالة، فكانت الرعاية بأيسر أسبابِ المندمة، مشاكلُ الرعية لا تحلُّ إلا بطريقة شرعية مدنية عصرية، فكانت الحاية القويم، اختيارات الإمام يحيى ترسمُ للحكام والعمالِ والقضاةِ منهجَ العدالةِ القويم، اجتهدَ دونَ الانغلاقِ على مذهبٍ واحدٍ، ودون حبس فكرة في رؤية واحدة، وإنها في إطار شموليةِ الإسلام كأطارٍ كاملٍ للإجتماعِ والسياسة، مذهبُهُ

الراجحُ، التيسيرُ على عباد الله ورعايةُ مصالحِهِم.

كانتِ الشورى قاعدة حكمِه، ما اتخذ قراراً إلا بمشاورة ساداتِ وعلماءِ وعقال وأعيان وفقهاءِ أهل اليمنِ، وكلُّ ذلك صدعاً لأمر الله ونواهيه ﴿وشاورهم في الأمر . كثيرة هي الأحداث والتكالبات والمؤامرات والإرجافات التي حاقت باليمنِ، وما خابَ مَنْ استشارَ فشورية الإمام يحيى أوصلتِ اليمنَ لبرِ النجاةِ.

وكما وصل الشورى إلى حكم اليمن بعد والده المنصور بالله محمد، فقد التزمها عبر جميع مراحل نضاله في سبيل التحرير والتوحيد، ثم جهوده المتواصلة في تثبيت الاستقلال وتكوين اليمن الحديث، خاضعاً مخبتاً لحاكمية الله عزوجل، ملتزماً بالقرآن الكريم دستورنا وبالسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس تعالياً وأنظمة وقوانين في وسطية العالم المجتهد والأمام المحقق لاصول الدين وفروعه.

لقد كان الأمامُ يحيى، رحمةُ اللهِ عليه، يعلمُ أينَ موطنَ أقدامِهِ في الكونِ والحياةِ، فنبّه إلى وقوع الحربِ العالميةِ الأولى قبل وقوعها بسنوات، وعرف أخطارَ وعد بلفور وما فيه من نكبات، وسعى لنسج علاقاتٍ مع اليابان ودية وتجاريةٍ، فقد أوصى ولده الحسين برسالة بعثها إليه يقول الامام يحيى لولده الحسين «وإننا نؤمل أن تكونَ هذه الزيارةُ فاتحةً للمناسباتِ وتنظيم العلاقِاتِ الوديةِ والتجاريةِ بين مملكتنا والأمبراطوريةِ العظيمةِ الشرقيةِ» كان هدفه التطوير والتنمية الشاملة بمعايرها العادلة الثابتةِ.

وعبر الإمامُ يحيى عن نفسه من خلال هذه المبادئى والأهداف، وأقام كياناً مستقلاً يحكمُهُ إمامٌ مجتهدً، معبرٌ عن تَيارِ عصرِه، ملتزمٌ بموروثاتِهِ الروحيةِ والخلقيةِ، في زمن تكالبت فيه قوى الشرعلى الأمة الإسلامية تجزئة وتقطيعا. بريطانيا أمسكت بخناق مصر والعراق وفلسطين والأردن وجنوب اليمن

وبعض أجزاء الجزيرة، وفرنسا أنشبت أظافرها في سوريا ولبنان والجزائر وتونس وإيطاليا عدت على ليبيا لتجعلها بقية متممة للدولة الإيطالية وبالرغم من كل ذلك قال عنه حساده وخصومه بأنه عزل اليمن وأخرها عن التطور، ومن البديهيات أن أصحاب هذه المقولات وغيرها كانوا يريدون لليمن ما كانت عليه الأقطار العربية. وأن يكونوا هم حكام اليمن.

كما قالوا أن الإمام يحيى رحمه الله أغلق اليمن لتجهيلها ونسوا أين تعلموا وأهم منه أن ذلك ينافي التزامه الديني وأدائه الوطني، ولمزيد من الإجابة على هذه الدعاوى، يجدها القاري فيها كتب عن الإمام يحيى رحمه الله آخرها مقال للمفكر الأديب العالم المؤرخ الأستاذ عبد الله البر دوني في جريدة صوت الأمة الأسبوعية العدد الخامس عشر السنة السادسة بتأريخ٢٦ ربيع الأول ١٤١٨ الموافق ١/ ٨/ ١٩٩٧ م الصادرة في صنعاء، وغيرها من الجرائد والكتب منها على سبيل المثال لا الحصر كتاب اليمن والحضارة للقاضي العلامة عبد الله الشهاحي رحمه الله (الطبعة الأولى) وغير ذلك مما كتب في العهد الجمهوري.

إننا هنا لسنا بصدد الدفاع عن الإمام يحيى رحمه الله أو تمجيده بقدر ما يمنا رصد جهوده مع الأخيار من أبناء اليمن، لبناء يمن مستقل، موحد، مستقر، متطور، يحكمه الكتاب الكريم والسنة الشريفة. نقوم برصد وتحليل وتحقيق ودراسة بمنظور موضوعي مجرد من العاطفة أو الجهل المركب آفتي الرأي السديد والقول المصيب. ولسان الحال قول الشاعر.

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم إن الذين لا يلبسون الحق بالباطل يدركون أنه ما كان للإمام يحيى رحمه الله من اهتهام بالغ صارم متجدد سوى النأي باليمن عن مطامع الفرنجة والحفاظ على هو يتها العربية الإسلامية في كيان واحد مستقل، موحد مستقر ملتزما بموروثاته الروحية وخصوصيات شعبه اليمني المسلم، مواكبا لحركة التأريخ

نحو تطور مرحلي تعاوني شامل.

وحين وضعت المسألة الشرقية موضع التنفيذ وعمل البعض لطرد الأتراك. كان الإمام يحيى رحمه الله السابق في الوفاء بعهوده التي أقرها صلح دعان سنة ١٣٢٩هــ ١٩١١م بينه وبين الأتراك حميته الهاشمية وأنفته العربية المنبثقة من عقيدته الإسلامية، أبت إلا الوفاء، في نكث عهداً، ولا ابرأ ذمته، ولا نفض يده مما أبرم.

ومن هنا يمكنُ القول، إن أبرزقيم جهاد الإمام يحيى الحقيقية تكمنُ في يقينه وصبره وإنه عاصر وعالج واقع مجتمعه وعصره، الذي عكس صدق إحساسه وصرامة إصراره على مبادئه وأفكاره، ومدرسته التي تحمَّل مِن أجلِها الأمرَّيْنِ وواجه الصعاب والإحن. واستكمالًا لنهجنا في بذل كنوز اليمن للباحثين والدارسين، فقد عمدنا إلى نشر مخطوطة [كتيبة الحكمة] للمؤرخ العلامة القاضي عبد الكريم بن أحمد بن عبد الله مطهر رحمه الله، وهو الجزء الذي يتناول جانباً من سيرة الإمام يحيى المختص ببناء الدولة الإسلامية اليمنية العالمية الأمور النازلة باليمن إبان وبعيد الحرب العالمية الأمور النازلة باليمن إبان وبعيد الحرب بجامعة اليرموك وطلبنا إلى الأستاذ الدكتور محمد عيسى صالحية، أستاذ التاريخ بجامعة اليرموك، دراسته وتحقيقه، وما خطر ببالنا أن يكون لنا عليه إملاء أو تدخل، فكان للرأي الآخرِ مكانه في الدراسة، تدخل، فكان المراسة وعلى مساحات واسعة وكثيرة من الدراسة.

ما تطلع الإمام يحيى إلالربه معيناً وللإسلام ديناً، ولليمن وأهلِه موطناً، ولأمتِه العربية والإسلامية ملاذاً وملجاً.

ما مقصدى سلمى ولا ليلى ولا هند ولاأنا للهوى مُغرى به كلاولا للعود أهوى لحنه يوماً ولا للراح مشغوفاً به أيضاً ولا للهال أطلب جمعه قدمال عن قارون بل أوذي به لقد كان رحمه الله مع الصفوة من العلماء والمشايخ ذوي الشوكة باليمن من الشوافع والزيود، كتفاً بكتف، وساعداً بساعد كان التطورُ الديني والسياسي والإجتماعي، يسندهم الكفاحُ والاصرارُ حتى تحرر اليمن، وتعمق الاستقلال في النفوس.

ما كان هدفنا، وما زال مقصدُنا إلا جلاء الحقيقة لأولئك الذين لم يقعدوا مقعدَ الشكرِ، وما دروا أن الزفّ لايوازن الحجر، فلا ضيرَ أن مضى الإمام يحيى شهيداً، حيث لقي ربّه راضياً مرضياً نسأل الله عزوجل أن يكون التحاقه بالرفيق الأعلى مع الأنبياء والصديقين ، والشهداء والصالحين الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه وحسن أولئك رفيقا.

إن نصفَ الناسِ أعداءٌ لمن ولي الأحكام، هذا إنْ عدَّل

ولله درُّ مَنْ قال:

وليس يصح في الأذهان شيء إذا إحتاجَ النهارُ إلى دليل أضرع إلى الأعلم فوق كل ذي علم أن يهدينا الصراط المستقيم.

وآخر دعوانا، أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أولاً وآخراً، والله يهدينا صراطِهِ المستقيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد بن الحسين بن يحيى حميد الدين، رحمة الله عليهم

| تصويبات مقدمة الكتاب |                |        |       |  |
|----------------------|----------------|--------|-------|--|
| الصواب               | الخطأ          | الصفحة | السطر |  |
| الإمام               | اللإمام        | Í      | 14    |  |
| مطامع                | مطالع          | ا ج    | ,     |  |
| والروح الجماعية      | _              | ج      | 17    |  |
| -                    | الروح الجماعية | ج      | ١٧    |  |
| بالشورى              | الشورى         | د .    | ٧     |  |
| دستورأ               | دستورنا        | د      | ١.    |  |
| إنه                  | وإنه           | و      | ٨     |  |
| يوازي                | يوازن          | ز      | ٦     |  |

## الباب الأول الإمام كحسيى النشأة والدراسة والمكانة العلمية

الفصل الأول: النشأة والدراسة

المبحث الأول: مشيخة الإمام يحيى.

المبحث الثاني: إجازات الإمام يحيى من علماء العصر.

المبحث الثالث: العلوم العقلية والنقلية التي درسها.

الفصل الثاني: مكانة الإمام يحيى العلمية.

المبحث الأول: تلاميذه وجهوده.

المبحث الثاني: إجازة الإمام يحيى لأحد علماء الأزهر الشريف المبحث الشيخ عبد المعطي السقا.

: إجازة الإمام يحيى للعلامة أحمد زكي باشا.

المبحث الثالث: اختيارات الإمام يحيى الفقهية.

المبحث الرابع: مشاركة الإمام يحيى في السياسة والحرب قبل مبايعته بالإمامة.

# الباب الأول الإمام يحيى: النشأة والمدراسة والمكانة العلمية. الفصل الأول

#### النشأة والدراسة

أجمع المؤرخون اليمنيون، على اختلاف مشاربهم وأهوائهم، على علوِّ مكانةِ الإمامِ يحيى العلمية، ونعتوه بأوصافٍ يتضّحُ منها اشتغالُ الإمام يحيى بالعلوم طوالَ حياتِه فهو «قاموس العلوم، وتيار منطوقِها والمفهوم»(۱)، وهو «الإمام للجهابذةِ المجتهدين، وخاتمةُ الأئمةِ من الحُفاظِ والمُحَدِّثين»(۱)، وفي وصف ثالث: «كان عالماً ومحقّقاً وشاعراً اشتُهِرَ بالقوةِ والشجاعة»(۱)، وقال عنه أحمدُ ابن عبدالله الجنداري إنه «عالمٌ نحرير، بلغَ درجةً عاليةً من الاجتهاد»(١) ووصفه القاضي و«قصدته أجلّةُ العلماءِ من الشام ومصر ومن الهندِ وبغداد»(٥)، ووصفه القاضي إساعيلُ بنُ علي الأكوع بأنه «كان علماً محققاً في علومِ العربيةِ والفقه، فروعِه وأصولِه، شاعراً أديباً»(١)، أما صاحب نزهةِ النظر فذكر عن الإمام يحيى أنَّ «له الشعرَ البليغ والاختياراتِ الثاقبةَ في المعاملات(٧)».

إن هذا الاتفاقَ بين المؤرخين يدفعُنا إلى إطالةِ النظرِ في دراسةِ النشأةِ المبكّرةِ

<sup>(</sup>١) العقد الثمين في شمائل أمير المؤمنين المتوكل على الله يحيى، ق، ٣.

 <sup>(</sup>٢) فرجة الهموم، ١٩٥.
 (٣) الثناء الحسن على أهل اليمن للمروني، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) الدرة المنتقاة، ق، ٣. (٥) عمدة القارىء، ق،٦.

<sup>(</sup>٦) هجر العلم ومعاقله، ١٦٩٦. (٧) نزهة النظر، ٦٣٠.

للإمام والبيئة التي شبَّ فيها والعلوم التي تلقّاها في صغرِه وشيوخ العلماءِ الذين درسَ عليهم وأثرِ هؤلاءِ جميعاً في تكوين شخصيّتهِ العلميةِ والسياسيةِ في بعد.

من المعروفِ أنَّ والدَه الإمامَ المنصورَ باللهِ محمدَ بنَ يحيى حميد الدين، والذي نشرُنا سيرتَه من خلالِ كتابِ الدِّر المنثور في سيرةِ الإمام المنصور، لمؤلّفه على بن عبد الإرياني مات ولم يعقِّب سوى ولد وحيد هو الإمامُ يحيى وبنتاً تدعى أمَّ هانىء، تزوَّجها عبدُ الرحمن بن حسين الشامي(١)، ولذا أوْلى الإمامُ المنصورُ ولدَه وبنته رعايةً متميِّرةً فقد دفع بولده وبنته إلى أجلِّ علماءِ العصرِ، بعدَ أنْ أودعَهما ميازيبَ علمهِ، فقد وُصِفَتْ ابنتُه أمُّ هانىء بأنّها:

عقيلةُ آلِ المصطفى الطُّهْرِ والتي بكلِّ الأمورِ الصالحاتِ تحلَّتِ

أمّا الإمامُ يحيى، فقد وُلِدَ بالحيمةِ في ١٥ ربيع الأول من سنةِ ١٧٨٦هـ/ يونيو ١٨٦٩م (٢). في السنة التي أنفذَ الإمامُ المتوكّلُ على اللهِ المحسِّنَ بنَ أحمد، والدَه الإمامَ المنصورَ بعصابة من قبائل أرحب، لدفع الباطنية من بلاد الحيمةِ، حيث أوقعَ بقبائلِ يام الباطنية. وكانَ وزيرُ الصافيةِ والأميرُ الكبيرُ على الأجنادِ. نشأ يحيى بنُ محمد حميد الدين بصنعاء، تحت رعاية والددِه في طلب العلم واكتساب الفضائلِ، فها أنْ بلغ السادسة من عمرِه، حتى دفعه إلى مشايخ العصرِه فحفظ القرآنَ وختمه، وظلَّ والدُه يُحبِّبُ إليهِ الاشتغالَ بالعلم حتى أجادُ فنونَه، فداومَ على حضورِ حلقاتِ الدرسِ في صنعاءَ وفي جبل الأهنوم والمدانِ وشُهارةً.

#### المبحث الأول: مشيخة الإمام يحيى

- والدُّهُ الإمام المنصورُ بالله، محمد بن يحيى حميد الدين:

درسَ عليه الفرائضَ وشرْحَ الأزهارِ وأصولَ الأحكام وبعضَ عقودِ العقيان، كما

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ٨٨.

<sup>(</sup>٢) نقل الجنداري تاريخ ولادة يحيى من خط والده الإمام المنصور بالله، انظر الدرة المنتقاة، ٢أ.

قرأ على والدِه النحوَ والفقة والحديث وخاصّة الأسانيدَ اليحيوية في علم الحديث، وأمالي المرشدِ بالله ومجموع الإمام زيد وغيرها من العلوم الإنسانية التي أُجيز بها الإمام المنصور إجازة عامة (١)، وكان الإمام المنصور محققاً في المعقولِ والمنقولِ، مدقّقاً في الفروع والأصولِ، قد أحرزَ من المعارفِ العلميةِ واللطائفِ الأدبيةِ ما تقرُّ بهِ العينُ (١).

#### - شيخُ الإسلام، علي بنُ علي الياني الصنعاني ت ١٣٥٠هـ/ ١٩٣١م

وقد بلغ رتبة عالية من الاجتهاد، وكان عالماً فاضلاً، له اشتغالٌ بجميع فنونِ الفقه والأصولِ والنحو والتفسير، وقد أجازه كثيرٌ من مشايخِه، منهم القاضي محمدُ بنُ أحمد العراسي، ورئيسُ العلماء أحمد بن محمد الكبسي والسيدُ الحافظ إسماعيلُ بنُ محسن بن إسحق، بعد هجرتِه إلى طرفِ الإمامِ المنصورِ بالله محمدِ بن يحيى وهو بالأهنوم، وأضفى عليه الإمامُ يحيى لقب شيخ الإسلام ونصّبه للقضاء والتصدر على عموم الحكام وقد أخذ عنه الإمام يحيى في صنعاء في النحصو، حيث درسَ عليه، حاشيةً على متممةِ الآجرومية للرعيني، لمؤلفها عبدالله بن أحمد الفاكهي والمعروفةِ بالفاكهي، ومصباح الراغب ومفتاح حقائق المآرب، شرح كافيةِ ابن الحاجب تأليف السيد محمد بنِ عز الدين بن صلاح والمعروفة بحاشيةِ السيد، وقطرَ الندى وبلَّ الصدى لابن هشام الأنصاري والايجاز والمعاني للإمام يحيى بن حمزة، وقد لازم الإمام يحيى فترةً طويلة، حتى كان صلح كان صلح كان صلح كان صلة ١٩٤٩هم على إلى صنعاء، وصارَ رحلةً الأعلام في طلب العلم.

وكان الإمامُ يحيى يعهدُ إليه حلَّ المشاكلِ والفصل في الخصوماتِ الشائكةِ، حيث كلَّف سنة ١٣٤٠هـ/ ١٩٢١م بالفصل في قضيةِ الأموالِ والغيولِ الموقوفةِ على المساجدِ والمدارسِ في لواءِ تعز، والتي ادّعى بعضُ أهلِ تعز بعدمِ جوازِ وقفيتها، وطلبوا بردِّها إلى ملكيتهم وقد أصدرَ حكماً جازماً بوقفيتها.

<sup>(</sup>١) أئمة اليمن، ٢/٤. (٢) المصدر السابق، ٢/٥.

وقد كانت له شهادة تقريظ في عالِمية الإمام، إذ قال: يحيى زعيمُ المعالي مَنْ به حَييَتْ مدارسُ العِلْم فهو الأوْحَدُ العَلَمُ(١).

- محمدُ بنُ عبد الملك بن حسين الآنسي ت ١٣١٦هـ/ ١٩٨٩م.

كان علامةً في الأدبِ، وله باعٌ طويلٌ في الفقهِ والنحوِ والمنطقِ والأصولِ، شاعراً، شرحَ الجزريةَ للقاضي زكريا، وقرأ البحرقَ، أي: شرحَ ملحمةِ الإعرابِ للحريري والحاشية على متمِّة الآجرومية للفاكهي ومصباحَ الراغب المعروفةَ بحاشيةِ السيد وكتابَ محمد بن أبي بكر الخبيضي في النحو المعروف بالموشح في شرح الكافية وأتقن شروحاتِ العديدِ من كتبِ المنطقِ وعلم الكلام والفقه، وكان الإمامُ يحيى قد درسَ عليه علمَ المنطقِ، فأخذَ منه في تهذيبِ عَلم المنطَّقِ للتفتازاني والمطلعَ في شرح إيساغوجي (المدخل في علم المنطق) لزكريا الأنصاري.

ويبدو أنَّ التلميذَ يحيى بن محمد حميد الدين كانَ محلَّ تقديرِ مِنْ قبل شيخِهِ فقد حرر يحيى سؤالاً نحوياً إلى شيخه وهو في بضعة عشر سنة قال فيه: [الطويل]

إماماً لديه مشكل النحو واضحُ ولا نَفَّرَتُها بالصياح الصوائحُ أتَيْنَ سِرَاعِاً يبتَدِرْن السذبائح ووجهُ وجوبِ النصبِ في الحالِ واضحُ له في صِفات الفاضلين مدائحُ

أيا فاضلاً ما زالَ في العلم بارعاً لقــــد سمِعَ الملــوكُ بيتين فيهما لنا إبلٌ ما روَّعَتْها الصفائحُ إذا سمعت أضيافُنا مَنْ رعاتُها فها مقتضى رفع الذبائح فيهها أجبْ عن سـؤالَي واغتنِمْ أَجْرَ سَـائل وقد أجاب عليها شيخُه شعراً، وبيَّن فيه جوازَه بأوجه ثلاث:

أولها: بالرفع، فاعلِّ لقولِه إذا سمعتَ أو بدل من فاعلِ الفعل قبلَه

<sup>(</sup>١) نزهة النظر، ٢٣٨ - ٤٤٠.

وثالثها ما قيل في رفع ضارع

من الشاهد المشهور ببيت الطوائح بتقديرِ فعلِ في إجابةِ سائل ولكنَّ ذا وجهٌ به الضعفُ واضح وذلك أنَّ الفِّعلَ من مغيّرٌ فتقديرُ فعل فيه لا شكّ صالح(١)

وحين بلغ الإمامُ يحيى العشرين من العمر، كان من بينِ النبلاءِ الأدباءِ، الذين شاركوا في بعثِ المحاوراتِ الأدبيةِ واللطائفِ الفنيةِ، التي بـدأهَا شيخُه القاضي مُعمدُ بنُ عبدِالملك الآنسي، فقد كانت اعترت الآدابَ والمعارفَ كآبةُ الخمولِ بسببِ تفشي التركيةِ في الدواوين الرسميةِ على أيدي المأمورين الأتراك آنذاك، سيّما وأنَّ ارهاصاتِ التتريكِ بدتْ تطلُّ برطانتِها، فكان من مبتكراتِ محمد بن عبدالملك سؤال:

أيُّها الأفضل في أيام الربيع الزهرةُ أم الخضرّة؟

وقد قدِّمَ له: حرَّرْت سؤالاً أديباً لقصدِ مفاكهةِ الإخوان، ورياضةِ الأذهان، ليعلمَ الجَهولُ حينَ يقفُ على الجوابِ، «أنَّ في الزوايا خبايا وفي الرجالِ بقايا، وأنَّ محلَّ الأديب قشيبٌ وغصنَ روضِه رطيب».

وقد شاركَ في هذه المحاورةِ الأدبيةِ العلامةُ أحمدُ بن عبدالله الجنداري، والعلامةُ أحمد رزق السيَّاني والعلامة عبدالله بن إبراهيم بن أحمد بن الإمام والعلامةُ، عليُّ بن محسن بن عبد الكريم بن إسحاقَ، والعلامةُ المؤرِّخُ محمد بن إسهاعيلَ الكبسي، والقاضي عبدالله بن علي الجيوري والقاضي الحسن بن علي العريض والفقيه العلامة عبدالله بن علي عبد القادر وغيرهم كثير وكان للإمام يحيى مشاركةٌ بين هؤلاءِ الأعلامِ، جبالِ العلم. فقال ضمنَ جوابِه:

<sup>(</sup>١) أئمة اليمن (سيرة الإمام يحيى)، ٥.

[الكامل]

عندي من الغصن الرطيب وأنضرُ هندا مع السوردِ الندي هو أحمرُ إن زالَ أبيضُه أتانا الأصفرُ أو زالَ أصفرُه أتانا آخررُ ودوامُه متناولاً لا ينكرونا

فأقولُ صَحَّ النهر أبهى منظراً عندي من الغه مع السوادَ مع البياض وخضرةً هذا مع السو مع صفرة تحكي القطائفُ لونها إن زالَ أبيضُ من عصفر أو أقحواني ناعم أو زالَ أصفرُ فالزُّهرُ قدْ عَمَّ الغصونَ جميعها ودوامُسه متنا ويدُ بن أحمد بن عبدالله الكبسي ت ١٣١٦هـ/١٨٩٨م

عالمٌ في الفقه، وله مشاركةٌ في علوم أخرى، تولّى التدريسَ في جامعِ صنعاء، وكانَ الممليَ عن شيخِه محمد عشيش، حين كُفَّ بصرُ شيخِه، وُصِفَ بأنّه كان «عالمًا عاملًا، ورعاً تقياً ناسكاً فاضلًا، حسنَ الأخلاقِ، كثيرَ الإحسانِ للفقراء، وقد أوردت المصادرُ أنَّ الإمامَ يحيى قدْ أخذَ عن العلامةِ زيد بن أحمد الكبسي في الآمالي ليحيى بن الحسين بن هارون، أبو طالب، الحسني الهاروني، وأنّ شيخه، حين شرعَ في إملاء ما لقيه آلُ البيتِ، امثالُ عيسى بن زيد وعبدالله ابن الحسن والقاسم الرسي، من الشدائدِ والمحنِ في أثناء تواريهم، غلبَ على شيخهِ البكاءُ العظيمُ حتى لم يتمكنْ من الإملاءِ، وتركَ التدريس لهم في ذلك اليوم (٢) وآمالي أبي طالب هي كتابُ تيسير المطالبِ من آمالي أبي طالب، ليحيى الن الحسين بن هارون، في الحديث، جاءتْ مرتبةً على أربعةٍ وستين باباً ٣٠)، كما قرأ عليه الأسانيد اليحيوية، المساة بدررِ الأحاديث النبويةِ بالأسانيد اليحيوية، المساة بدررِ الأحاديث النبويةِ بالأسانيد اليحيوية، ليحيى بن الحسين بن القاسم والصحيفة لزين العابدين وشطراً من السيان بن الطهر.

<sup>(</sup>١) أئمة اليمن (سيرة الإمام الهادي) ١٠٨-١٠٨.

<sup>(</sup>٢) أئمة اليمن، ٢/ ٧٧، نزهة النظر، ١٠٥، هجر العلم ومعاقله، ١٧٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر فهرس المكتبة الغربية، ٦٩-٧١، وله كتاب (التحرير» مخطوط في المكتبة الغربية، رقم ٧٢ فقه.

#### - عبد الرزاق بنُ محسن بن محمد الرقيحي ت١٣٢٣هـ/ ١٩٠٥.

كان عالماً ورعاً، حافظاً واعظاً، جدَّ واجتهد في طلب العلم، وكانَ كثيرَ التهجدِ والصيامِ للأيامِ البيض أي يوم الثالث عشرَ والرابعَ عشرَ والخامس عشرَ من كلِّ شهرِ (۱)، وقد لازمَ التدريسَ والوعظ في الجامع الكبير بصنعاء، وهو من مشايخِ الإمام يحيى في الفقهِ، ويُذكر للرقيحي ولوعُه بتقييدِ الشواردِ النافعةِ والظرائفِ واللطائفِ الأدبيةِ والحوادثِ التاريخية (۱).

#### - محمدُ بنُ علي بن محمد الجديري ت ١٣١٦هـ/ ١٨٩٨م.

كان متبحراً في علم الكلام، أجازه المؤرخُ محمدُ بنُ إسهاعيل الكبسي إجازةً عامةً في رجب ١٢٩٨ هـ، وقد وُصِفَ بحسنِ المحاضرةِ وكهالِ المروءةِ، اعتاد على تقديمِ الطعامِ لطلبةِ العلمِ والأغرابِ والضعفاءِ والمساكين، واستجازَ منه العلامةُ أحمدُ بنُ عبدالله الجنداري، وقد أُخذَ الإمامُ يحيى في علم الكلامِ (٣) عن شيخه الجديري.

#### - محمدُ بنُ أحمد بن محمد العراسي ت ١٣١٦هـ/ ١٨٩٨م.

كان إماماً في الفقه، متصدياً للفتوى، اشتغلَ بالتدريس في جامع صنعاء، وقد صنَّفَ تخريجَ أحاديثِ الثمراتِ وشرحَ شفاءَ الأمير الحسين في الحديث، وشرحَ الأزهارَ.

وله منظومتان، إحداهما مفتاح السعادة في حكم التوحيد، والأخرى: في الخصائص للسيوطي، وقد أخذَ عنه الإمامُ المتوكّل على الله في الحديثِ، وكذا في الناظري في الفرائض<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) سميت بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر، ٣٥٥، أئمة اليمن: ٤٣-٤٤، سيرة الإمام يحيى.

<sup>(</sup>٣) أئمة اليمن، ٢/ ٢٧٤، سيرة الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى.

<sup>(</sup>٤) نيل الوطر، ١/ ٣٧٩، نزهة النظر، ٢٠٥، أئمة اليمن، ٢٦٥ (سيرة الإمام المنصور بالله).

كما درسَ الإمامُ يحيى على محمدِ بن أحمد حُميد ت ١٣٢٢هـ/ ١٩٠٤م في النحو واللغة، وكان القاضي محمدُ بن أحمد حُميد قد هاجرَ إلى الإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين، واستقرَّ بمدينةِ حُوث، ويبدو أنَّ الإمام يحيى قد درسَ عليه عندما كان يدرسُ في الروضةِ (١).

#### - إسماعيلُ بنُ علي الريمي ت ١٣٦٥هـ/ ١٩٤٥م

وقد كان محقِّقاً في الفروع وبرع فيه، وشارك في الحديث والنحو، قَعد للتدريسِ في جامع صنعاء، فأخذ عنه جماعة من الطلبة في الفروع والحديث والنحو، ويبدو أنَّ الإمام يحيى قد درسَ عليه في البداية جانباً من تلك العلوم، ولكنه واظبَ على استظهارِ وتلاوةِ القرآنِ عندَ إسهاعيلَ الريمي المذكورِ، فقد عن إسهاعيلَ الريمي قيامُه بحفظِ المصاحفِ وتجويدِه فنَّ القراءات(٢).

- سعَدِ بن محمد بنِ عبدالله بن محمد الشَّرْقي ت ١٣٣٥ هـ/ ١٩١٦م وولدُه محمد ت ١٣٥٢ هـ/ ١٩٣٣م

وكان سعدٌ عالماً محققاً في الفقهِ والنحوِ والمنطقِ وغيرها من العلوم، كان من أخلصِ أعوانِ الإمام المتوكلِ محسنِ بنِ أحمدَ، وكذا الإمامِ المنصورِ محمدِ بن يحيى حميد الدين ثم الإمام يحيى، حيث أجازَ الإمام يحيى، وقد جاء في وثيقةٍ نشرَ صورتها إسهاعيلُ بن علي الأكوعُ في كتابه هجرُ العلم ومعاقله(٣):

بسم الله الرحمن الرحيم : ختم أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمين

ولما كانت أصلابُ الرجالِ الحميدةُ لا تلدُ إلا الحميةَ، وأروماتُ المناصبِ

<sup>(</sup>١) أئمة اليمن ، ٢/ ٥، نزهة النظر، ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر، ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) هجر العلم ومعاقله، ٢٢٢١.

السعيدةُ لا ينتجُ عنها إلا السعيدُ الرشيدُ، صدَّق هذه الكلي أو كذَّبها مشاهداتُ الأفعالِ في معالي شوانحها أو محكاتِ الأقفالِ في حضيضِ رواتجها، وكاعنَّ زانتُه الأعمالُ الشريفةُ والعناصرُ المنيفة القاضي العلامةُ سعدُ بنُ محمد الشرقي المذحجي الكندي فإنه من عنفوانِ شبابهِ، اشتغلَ بالعلمِ والعَملِ، ولازمَ أئمَّةَ الهدى في سرعة أو مهل، وأورثَ ذلك من بعدِه من الخلفِ فاتصل به العنزُ والشرفُ، وأستحقَّ بذلك الامتيازاتِ في المعاملاتِ عندَ من أنكرَ أو عرف، فهو من الأئمةِ وإليهم، معولاً في جميع الأمور عليهم، ثبَّته اللهُ في أقوالهِ وأفعالهِ، وأصلحَ بحميدِ سعيهِ منْ تَعثرَ باثقالِهِ

كتبه شهر القعدة عام • ۱۳۲ بمحروس النواش.

والوثيقةُ تبيِّن المكانةَ العلمية التي ارتقى إليها القاضي سعد، أما ابنه محمدٌ، فقد كانَ بارعاً في النحو والصرف والبيانِ والحديثِ والفقهِ، كان حاكماً على حجور وجهاتِها من أيامِ الإمام المنصورِ محمدِ بن يحيى حميد الدين، واستمر كذلك في عهدِ الإمام يحيى، وقد أخذَ الإمام يحيى عن القاضي محمدِ بن سعد خصوصاً في النحو، وذكرهُ الإمامُ يحيى نفسُه ضِمْنَ شيوخِه وآخرين (١١)، وقد أفادَ القاضي إسهاعيلُ الأكوعُ بأنه قد عرفَ القاضي محمدَ بنَ سعد وقال فيه «كان على جانبِ عظيمٍ من الزَّهد والورع وحسنِ الأخلاقِ (١١)» ومن ناحية ثانية، فقد وقفنا عند ما أورده الإمام يحيى في إجازتِه للشيخ عبد المعطي السقا أحدِ علماءِ الأزهرِ، والتي سنتناولها بالتحليل فيها بعد - حيث أوردَ أسماءَ شيوخِه، ومن بينهم عبدالله بنُ علي الحضوري ت١٣٢٤هـ/ ١٩٠١م ومحمدُ بن محمد جغمان المفتي ت بعد ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧م.

<sup>(</sup>١) نزهة النظر، ٥٣١، أئمة اليمن (سيرة الإمام يحيى) ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) هجر العلم ومعاقله، ٢٢٢٢.

أما مصادرُ العصرِ فوقفتْ صامتةً إزاءَ ذلك، ونحن نميلُ إلى أنَّ الإمامَ يحيى قد درسَ على هذين الشيخين في سني دراست م الأولى، فقد ذكرَ أنَّ عبدالله ابنَ علي الحضوري كان جاراً للإمام المنصورِ محمد بن يحيى في صنعاء، ويوصفُ بالفضلِ والورع والتقوى والاشتَغالِ بالعلم، ولا ندري إنْ كانَ الإمامُ يحيى قد درسَ عَليه سنةَ ١٣١٢هـ/ ١٨٩٤م، عندَما وصل عبدالله بن علي الحضوري يحملُ رسالةً من أحمد فيضي إلى قَفْلَة عِذَر لـ الإمام، تلك الرسالةُ التي درسناها في الدرِّ المنثورِ في سيرةِ الإمام المنصور (١). أما محمدُ بنُ محمد جغمان المفتي، فقد تولى التدريس بجامع صنعاءَ وبمسجدِ صلاح الدين، وكان مخلصاً في خدمت للأتراكِ، عندما تولَّى القضاءَ بناحيةِ سنحان، ثم في ناحيةِ بلادٍ البُستان وحتى حين كان مفتياً في صنعاء، وكان لعظيم ميلِه إلى الأتراكِ آثارُه في استفزارِ العديدِ من أتباع الإمام يحيى ضدَّه، وقبَلهُ الإمامُ المنصورُ محمد بن يحيى، حيث ترصَّده رجلًان وحاولا قتله، في عهد الإمام المنصور، ثم تحرَّكَ العامةُ ضدَّه عندما وقعت صنعاءُ تحتَ سيطرةِ الإمامِ يحيى للمرةِ الأولى سنة ١٣٢٣هـ/ ١٩٠٥م ثم كان قتلُه حين تــوجَّـه أحمدً فيضي إلى شُهارةَ. ومن الجديرِ بالذكرِ، أنَّ الإمامَ يحيى حوَّل لورثتهِ بالدَّيةِ الشرعيةِ سنة ١٣٥٠هـ/ ١٩٣١م. ويبدو أنَّ الإمامَ يحيى قد درسَ عليه إبانَ تدريسهِ في جامع صنعاءَ (٢). ومن شيوخِه أيضاً القاضي علي بن عبدالله الإرياني حيث درسَ عليه سننَ أبي داود وكناقد درسناه في الدر المنثور.

يمثُّلُ خروجُ الإمامِ يحيى من صنعاءَ في شوال ١٣٠٧هـ/ ١٨٨٩م إلى طرفِ والدهِ، بداية مرحلة جديدة في سيرة الإمامِ يحيى العلمية (")، فقد لحقَ بوالدِه إلى الجراف، ثم ارتحل إلى غولة زِنْدَان من بلادِ أرحب، ومنها إلى السِنَّارة من جبل

<sup>(</sup>١) انظر الرسالة في الدر المنثور، ص١٤٠، ١٥٧-١٦٢.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر، ٥٧٧، الدرة المنتقاة لأحمد بن عبدالله الجنداري، ٨٤ (وفيه أن الإمام قد عفا عنه).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، ١/ ٢٣٦.

الأهنوم حيثُ سار الإمامُ يحيى مع عائلةِ والده إلى جبل بَوَط وطوال هذه السنوات كان يداوم على حضور دروس والده حتى إذا كانت سنة ١٣١٠هـ/ السنوات كان يداوم على حضور دروس والده حتى إذا كانت سنة ١٣١٠هـ/ ١٨٩٢م. استأذن والدّهُ في الطُّلوع إلى هجرة عُلْمَان للدراسةِ على الشيوخِ، سواءً في هجرة مَعْمَرة أو هجرة عُلْمَان أو المدكان، وقد كانت دراستُه على كلِّ من الشيوخ التالي ذكرهم:

- لطف الباري محمد بن شاكر ت ١٣٣٣هـ/ ١٩١٤م، وكانَ بارعاً في الأصول والعربية، واستقر به المقامُ في هجرة عُلْمَان، عاكفاً على التدريسِ في فنون العلم طوالَ حياته، وخاصة علومَ التحقيقِ والتدقيقِ والنظر (۱)، فقد درسَ عليه الإمامُ يحيى، أصولَ الفقه، والتفسير، والمنطقَ والنحوَ والصرف والبيانَ والمعاني، وقضى الإمامُ يحيى خس سنوات، من سنة ١٣١٠هـ/ ١٨٩٢م - ١٣١٥هـ/ ١٨٩٨م، مالازماً لشيخه لطف الباري، ينهلُ من معينِ علمه، وقد شاركه في الأخذِ عن العلامةِ لطف الباري الكثيرَ من الطلبة الدارسين، منهم العلامةُ، أحمدُ بنُ عبدالله الجنداري، والذي وصف شيخه لطف الباري قائلاً: «شيخُنا الأوحدُ، العلمُ المفردُ، الفقيهُ العلامةُ، والراقي من الفضلِ أرقى سنامه» (۱)، وقال عنه تلميذُه محمد بن أحمد بن قاسم حميد الدين «فريدُ العصرِ ووحيدُ الدهرِ، رأسُ أهلِ التحقيقِ وواسطةُ عقدِ أهلِ التدقيق» (۱).

- أحمدُ بن عبدالله بن محسن القُحَيطا المعروف بالجنداري ت ١٣٣٧ هـ/ ١٩١٨ م. كان إماماً متبحراً في علم أصول الدين، وانتهت إليه الرئاسة في علم الحديث:

<sup>(</sup>۱) النظر: مختص بمقدمات الدليل الذي به يحصل العلم النظري، انظر، أحمد محمد صبحى، يحيى بن حمزة، ۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) أئمة اليمن، ٣١٣، (سيرة الإمام يحيى)، الدرة المنتقاة، ١، نزهة النظر، ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) أئمة اليمن، ٣١٤.

علله ورجالِه وأحوالِ رواته، في عصره، وله اليدُ الطولي في علم التفسير وحفظِ أقوالِ المفسرين من الصحابة والتابعين، هاجرَ إلى قَفْلَة عِذَر ثم انتقلَ إلى هجرة عُلْمَان بجبلِ الأهنوم زمنَ المنصورِ محمدِ بنِ يحيى حميدِ الدين، وانقطع للتدريس بجبل الأهنوم حتى وفاتِه. وقد درسَ عليه الإمامُ يحيى الثلاثين مسألة، للرصاص ت ٢٥٠هم، وآمالي المرشد بالله يحيى بن الحسين بن إسهاعيل الشجري ت ٤٧٩هم، والتي تعرفُ بالخميسياتِ، لأنه كان يُمليها يومَ الخميسِ من كلِّ اسبوع، وهي أربعون حديثاً مشروحةٌ، ودرسَ عليه الفرائضَ ومجموعَ السيدِ حميدان، وهي رسائلُ في أصولِ الدينِ في الردِّ على المخالفين، وحقائقِ المعرفة.

وتقتني المكتبة اليمنية ، العديد من مؤلفات الجنداري والتي كان يُدّرسُها لطلبة العلم، منها: سمط الجهانِ في شرح الرسالة الناصحة للإخوان، شرح فيها رسالة الإمام عبدالله بنِ حمزة في علم الكلام (١١)، وحاشية على العقد الثمين في معرفة ربّ العالمين، ونور الصّباح على الإيضاح، وشرح نكت الفريدة في تلخيصِ العقيدة، وشرح أبيات للصاحب بنِ عبّاد، وفي علم الحديث ورجالِه له: البرق اللّموع في الجمع بين الآماليين والمجموع، وحاشية على آمالي المرشد بالله، وأخرى على آمالي أبي طالب، وتحفة الاخوان بنظم تاريخ قرناء القرآن والجامع الوجيز وغيرها.

ومنَ الجديرِ بالذكرِ أنَّ الإمامَ استجازَ منه إجازةً عامةً، سنةَ ١٣٢٦هـ/ ١٩١٧م، وذكرَ إسهاعيلُ بنُ علي الأكوع أنَّ الإمامَ يحيى كان من أكثرِ طلابِ أحمدَ بنِ عبدالله الجنداري انتفاعاً به في علم السنة (٢).

<sup>(</sup>١) فهرس المكتبة الغربية، رقم ١٣٥٠، ١٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر، ٩٨، أئمة اليمن، ٢/ ١٦، أجود المسلسلات ١٢-٢١، الدرة المنتقاة، ٢ هجر العلم ومعاقله، ١٤٧٨.

#### - عبدالله بن أحمد المجاهدت ١٣٢٦هـ/ ١٠٩٠٨م

إمامٌ في الفقه والفروع والفرائض، محقّقٌ في النحو والصرف والمعاني: هاجرَ إلى الإمام الهادي شرفِ الدينِ بن محمد سنة ١٣٠٦هـ/ ١٨٨٨م، ودرسَ بجامع الإمام الهادي يحيى بن الحسينِ بصعدة، ثم انتقلَ إلى جبل الأهنوم، فعكف على التدريسِ في مدينة الممدانِ، ثم انتقلَ إلى شهارة، بناءً على طلبٍ من الإمام المنصورِ محمدِ بن يحيى لإحياء هجرة العلم بها.

وقد لازمه الإمامُ يحيى من سنةِ ١٣١٥هـ - ١٣١٧هـ، إبان تدريسِه في المَدان، حيثُ درسَ عليه شرحَ الأزهارِ، وحين انتقلَ عبدُالله بنُ أحمد المجاهد إلى شُهارة، رافقه الإمامُ يحيى في رحلتِهِ هذه، ودرسَ عليه وشاركه الجنداري في دراسةِ شرحِ السيد الهادي على منظومتِه، ودراسةِ ميزانِ الاعتدال في نقدِ الرجال للذهبي، وقد ترجم له الجنداريُّ في الجامعِ الوجيزِ فوصف بأنه «مفخرُ العلماءِ، ومرجعُ الفضلاءِ، ومنتجعُ الطلبةِ وفارسُ المحقّقين في الحلبةِ، فتَحَ من الفقهِ مغلّقاتِه، وذلّلَ مستعصياتِه (١٥)».

#### - عبدُ الوهاب بنُ محمد أحمد المجاهد ت ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨م

عالمٌ مبرِّزٌ في الفقه والأصولَيْن والنحو والصرف والمعاني والبيانِ، هاجر مع عمّه عبدِالله بنِ أحمد المجاهد إلى الإمام الهادي شرفِ الدين بنِ محمد، ثم انتقل إلى الأهنوم مؤيداً للإمام المنصور باللهِ محمدِ بنِ يحيى حميد الدين، فاشتغلَ بالعلم درساً وتدريساً، وتصدَّر للتدريس بعدَ وفاةِ عمَّه سنة ١٣٢٦هـ/ بالعلم درساً وتدريساً، وتصدَّر للتدريس بعدَ وفاةِ عمَّه سنة ١٣٢٦هـ/ العلم وكانَ من الرجالِ الذين يَعْتمِدُ عليهم الإمامُ يحيى، إذ أوكلَ إليه القيامَ بالعديد من المهام. ومع أنَّ المصادرَ لم تشِرْ إلى دراسةِ الإمامِ يحيى على عبد المعطي السقا، عبدِ الوهاب بنِ محمد، إلا أن إجازةَ الإمامِ يحيى إلى الشيخ عبد المعطي السقا،

<sup>(</sup>١) أئمة اليمن، ١٣٤ (سيرة الإمام يحيى)، نزهة النظر، ٣٧٠، الـدرة المنتقاة، ٢، المدارس الإسلامية، ٣٨١، هجر العلم ومعاقله، ١١٠٠.

قد ورد فيها اسمُ عبدِ الوهاب بن محمد كأحدِ المشايخِ الذين درسَ عليهم الإمام يحيى، فقد جاء فيها: «والعلامةُ الزاهدُ، عبدالله بن أحمد المجاهد، رحمه اللهُ تعالى، وابنُ أخيه، علامةُ العصر، القاضي، وجيهُ الإسلام، عبدالوهاب بنُ محمدِ بن أحمد المجاهد، أبقاه الله(١).

ونحن نميلُ إلى الاعتقادِ، بأنَّ الإمامَ يحيى قد أخذَ عليه بعدَ سنةِ ١٣٢١هـ، ذلك أنَّ الإمامَ يحيى قد بدا له في هذه السنة ١٣٢١هـ الوصولُ إلى حبور، فبقيَ فيها إلى جمادى الأولى ثم نهضَ إلى القفلةِ، ثم عادَ إلى الأهنوم ثم طلعَ إلى شُهارةَ، فيكونُ قدْ حضرَ مجالسَ درسِهِ خلالَ فترةِ تنقله ما بينَ الأهنومِ وشهارة (٢).

#### المبحث الثاني: اجازات الإمام يحيى من علماء العصر:

أوردت المصادرُ إشارات إلى خمس إجازات استجازها الإمامُ يحيى من علماءِ عصره، وكانت واحدةٌ منها استجازها الإمامُ يحيى من العلامةِ أحمد عبدالله الجنداري، حيثُ أجازَه إجازةً عامة سنة ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨م، وفق الشروطِ المعروفةِ بينَ علماءِ العصر، والمستندةِ على صحةِ النقلِ وضبطِ اللّفظِ، والتوقفِ عندَ الاشتباه، وأُجيزَ الإمامُ يحيى بأنْ يروي جميعَ مرويّاتِه من العلومِ الإسلاميةِ من معقولٍ ومنقولٍ وفروعٍ وأصولٍ، وكنا قد درسْنا العلامة أحمد بن عبدالله الجنداري سابقاً، وأما العلماء الآخرون الذين أجازوا الإمامَ يحيى فنذكر عهم:

إبراهيم بنَ عبدِالله الغالبي ت ١٣٢٧هـ/ ١٩٠٩م والذي عُرف ببراعتِه في العربيةِ والبيانِ والمنطقِ وتدريسهِ شرحَ ايساغوجي المدخل في المنطقِ، تأليف

<sup>(</sup>١) انظر. الإجازة ، ٢١ ب.

<sup>(</sup>٢) الدرة المنتقاة ، ٣، هجر العلم ومعاقله، ١٣٣٣.

فرفيوس الصوري، وشرح التهذيب في المنطق لسعد الدين التفتازاني، والعلامة إبراهيم بن عبدالله الغالبي وهو صاحب المسائل الضحيانية، التي امتحن بها الإمام شرف الدين بن محمد وصاحب المشكاة النورانية، وهي الأسئلة التي وجّه بها للمهدي محمد بن القاسم الحوثي الذي دعا لنفسه في برط، وكان إبراهيم بن عبدالله الغالبي قد ذهب إلى بلاد فيفا وبني مالك من ناحية بني جُماعة، فأقام هناك لإرشاد العامة وتفقيههم، وقد كان الإمام يحيى قد أخذ عنه بالإجازة (١١).

#### - محمدُ بن عبدالله الغالبي ت ١٣٣٤هـ/ ١٩١٥م.

حافظٌ مجتهدٌ، عالمٌ في الفقهِ وأصولِه وعلم الحديثِ والنحوِ والصرفِ والمنطقِ والبيانِ، انتقلَ إلى صعدةَ سنة ١٣٠٠ هـ، فلازمَ الإمامَ شرفَ الدين بنَ محمد ثم الإمام المنصورَ باللهِ محمد بن يحيى، وقد أخذَ منه الإمامُ يحيى بصعدة، واستجازَه وهو يسكنُ في هجرة ضَحْيان، وكان ذلك سنة ١٣٢٥هـ/ ١٩١٦م (٢).

#### - عليٌّ بنُ حسين بن حسن المغربي ت ١٣٣٧هـ/ ١٩١٨م.

نشأ مُجدًا في طلب العلم والمعارف، حتى عُدَّعلامة عصرِه، ما تركَ التدريسَ ولا ملَّه، تولّى القضاء في بلادِ يريم وذمار والطويلة وحجة وصنعاء، وكان نائب كَوْكبان وكان ضمن وفد العلماء الذين ساروا إلى استانبول سنة ١٣٢٥هـ البحث في القضية اليمنية مع السلطنة العثمانية، وقد أخذ عنه كثيرٌ من أهلِ العلم، واستجازه الإمامُ يحيى واجازه إجازة عامةً (٣) في رواية كتابِ الأمم لايقاظِ الهمم لمؤلِّفِهِ إبراهيم بن حسين الكردي وفي اتحافِ الأكابرِ باسانيد الدفاتر.

<sup>(</sup>١) لامية النبلاء، ٥٤، نزهة النظر، ٢٨، هجر العلم ومعاقله، ١٢٠١.

<sup>(</sup>٢) لامية النبلاء، ٧٠، نزهة النظر، ٥٥٠، هجر العلم ومعاقله، ١٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) نزهة النظر، ٤٣١، أئمة اليمن، ٢/ ٥ (سيرة الإمام يحيى).

#### - الحسينُ بن علي العمري ت١٣٦١هـ/ ١٩٤٢م.

عالم محققٌ في علوم السنة رواية ودراية، تفوق في العلوم الشرعية والعقلية والنقلية، أجاد فنون علوم العربية، تولّى نظارة الأوقاف في صنعاء في العهد العثماني، وتولّى فصلَ الخصوماتِ بينَ كلِّ مَنْ يرِدُ إليه من المتخاصمين، وكانَ له شأنٌ في ترتيبات صلح دَعًان سنة ١٣٢٩هـ/ ١٩١١م. ما ترك التدريس والإفادة، وقد أجاز الإمام يحيى في رواية كتابِ الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد وفي إتحافِ الأكابرِ بأسانيد الدفاتر لمحمد بن على الشوكاني ورواية كتابِ الأمم لايقاظِ الهمم لإبراهيم بن حسين الكردي وكتابِ المُطربِ الجامع لأهل المشرق والمغرب، لمؤلفِ عبد القادر بن خليل المدني. وما زال الحسينُ بن على العمري كعبةً مقصودةً لطلاب العلم حتى وفاته.

لقد بلغ عدد الشيوخ العلماء الذين درس عليهم الإمام يحيى أكثر من عشرين عالماً، تنوعت دراسته عليهم، وحصّل قدراً متقدماً من العلوم وهي ما سنعرض له فيما يلي:

#### المبحث الثالث: العلومُ العقليةُ والنقليةُ التي درسها:

من خلالِ تحليلنا للعلومِ التي درسها الإمامُ يحيى على شيوخِه، سوامٌ في المرحلةِ الأولى من حياتِه أو في مرحلةِ الدراسةِ المتعمِّقة في شبابه، نخلصُ إلى أنَّ الإمامَ يحيى قد أُعِدَّ إعداداً علمياً متميزاً، إنصَبَّ على دراسةِ وحفظِ القرآن ودراسةِ أصولِ الدين وأصولِ الفقه وعلمِ الكلامِ والمنطقِ والحديثِ وفنونِ العربيةِ من نحو وصرف ومعان وبيانٍ وبلاغة، ففي أصولِ المذهبِ، أتقن دراسة العقد الثمين في معرفةِ ربِّ العالمين، لمؤلفهِ الأميرِ الحسين بن بدرِ الدين عمد ت ٦٦٢هـ، وهو كتابٌ تعليمي، يُعتبرُ من أوائلِ الكتبِ الدراسيةِ في حقلِ أصولِ الدين، مؤلفهُ من أجلً علماءِ الزيديةِ، وتُعَدَّ كتبُه من أهمِّ الأصولِ المولِ

التي يعتمدُ عليها علماءُ الزيدية، ويدرِّسونها كمنهاجٍ مقررٍ، وهو مبنيٌّ على طريقةِ السؤالِ والجواب، ومثالُه:

أيُّها الطالب للرشادِ، والهاربُ بنفسِه عن هوّة الالحاد، فإذا قيل لك مَنْ ربُّك؟ فقل: ربي اللهُ،

فإن قيل لك، بمَ عَرَفْتَ ذلك؟

فقل: لأنّه خلقني، ومَنْ خلقَ شيئاً، كان ربَّهُ.

ويمضي الكتابُ في بسطِ أساسيات المذهب الزيدي بأسلوبٍ سهلٍ سلسٍ، لا يملُّهُ دارسه(١).

ودرسَ الثلاثين مسألةً وهي المعروفةُ بمصباحِ العلومِ في معرفةِ الحيِّ القيومِ، للعلامةِ أحمدَ بنِ الحسنِ الرصاص ت ١٥٠هـ، وهو كتابٌ مدرسيٌ أيضاً يَختصُّ بأصول المذهب، وفي الفقه:

أتقنَ الإمامُ يحيى كتابَ التجريدِ، للإمامِ المؤيد باللهِ أحمدَ بن الحسن الهاروني .

وهو شرحٌ لفتاوي الإمامين: القاسم بن إبراهيم الرسي، والهادي يحيى بن الحسين، وكذا كتابَ الأزهارِ في فقهِ الأئمةِ الأطهار، وهو المصدرُ المعوَّلُ عليه في فقهِ الزيديه حيثُ بذلَ مؤلفه الإمامُ أحمدُ بنُ يحيى المرتضى أكثر من ألفين وثهاني مئة من مسائلِ الشريعةِ منطوقاً ومفهوماً، وكذا غاية السؤلِ إلى علم الأصول للحسين بن القاسم بن محمد ت ١٠٥٠ وشروحاته وحواشيه، واتقن الناظريّ في الفرائضِ وأصول الأحكام لأحمد بن سليان بن محمد بن مطهر.

وفي علم الكلام: كانت له دراساته الواسعةُ التي شملتْ كتابَ حقائق

<sup>(</sup>١) بحوث في الملل والنحل، ٤٧٨.

المعرفة للإمام أحمدَ بن سليمان، وكتابَ الأساسِ للإمامِ القاسم بن محمد وهو كتاب الأساس لعقائد الأكياس في معرفة رب العالمين وعدل على المخلوقين وما يتصل بذلك من أصول الدين، وهو من أشهر كتبه في علم الكلام، وقد اهتم بشرحه عدد من أعلام عصره.

وفي علم المنطق، أتقن تهذيب المنطق للتفت الزاني، والمطلع في شرح إيساغوجي وكانت له دراساته الواسعة واتقائه المتميز لعلوم الحديث، وخاصة آمالي أحمد بن عيسى بن زيد ت ٢٤٧ه من وقد طبع باسم: رأب الصدع في ثلاثة أجزاء، بتحقيق علي بن إسماعيل بن عبدالله المؤيدي، وقد أخرج المؤلف فيه ٢٧٩٠ حديثاً عن الرسول والصادق والباقي، وهو كصحيح البخاري، فيه ودرس آمالي أبي طالب، ويسمى تيسير المطالب، تأليف، أبي طالب يحيى بن الحسين وآمالي المرشد بالله للمرشد بالله يحيى بن الحسين بن إسماعيل ومجموع الإمام زيد في الحديث والصحيفة للإمام علي بن موسى الرضا، والأسانيد اليحيوية في علم الحديث، إضافة إلى ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، فيكون الإمام محيى قد برع في علم الحديث وعليه ورجاليه وإسناده ودرايت وروايته.

أما في علوم العربية، من نحو وصرف وبيان ومعان وبلاغة، فقد حاز فيها الإمام يحيى قصب السبق، فمنذ نعومة أظفاره اشتغل بدراسة علوم العربية، فدرس الطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الآعجاز للإمام عبدالله بن حزة. وكذا الكتب الأساسية المعتمدة في علم النحو، مثل الأجرومية والألفية وقطر الندى بشروحاتها جميعاً وحواشيها والتعليقات عليها، وكانت له المشاركة الأدبية في المحاورات واللطائف.

ولا أراني بحاجة للحديثِ عن إبداعه في الشعرِ وجزالةِ اللغة وتملكِهِ لناصيةِ البيان. فشِعَرُه مبذولٌ في معظيم مؤلفاتِ العصر، تحتاجُ إلى جهودِ

الأدباء لجمعِه من مظانّه.

وبالاجمالِ، فالامامُ يحيى يُعَدُّ وبمقاييسِ العصرِ الذي عاش فيه، والبيئةِ التي شبَّ فيها، جديراً بأن يحظى بلقبِ «العلامة والفقيه». فقد حصل من العلوم ما يؤهِّلُه لذلك في أصولِ الدينِ والفقهِ والمنطقِ والكلامِ والحديثِ وعلومِ العربيةِ بفنونها المختلفة، علاوةً على حفظهِ القرآن الكريم، وحفظِ الكثير من أقوالِ الصحابةِ والتابعين.

إِنَّ هذه المكانة العلمية المتميِّزة للإمام يحيى دفعتْه لطلب الإجازة العامة من نفر من كبار شيوخ العصر، وقد حازها بالفعل، وبلغ درجة جعلته يُجيزُ عدداً من العلماء في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

## الفصل الثاني مكانة الإمام يحيى العلمية

#### المبحث الأول: تلاميذه وجهوده

لم تَحُلُ المهامُ التي كان يكلف بها الإمام يحيى مِنْ قِبَلِ والدِه أو حتى عندما بويع بالإمامة، دونَ اشتغالِه بالتدريسِ والإفادة، فقد داومَ في سنة ١٣٢٦هـ وسنة ١٣٢٨ على تدريس كتابِ شفاء الأوام للأمير الحسين بن محمد، وكتابِ الترغيبِ والترهيب للحافظ المنذري، وتدريسِ كتابِ الروضِ النضير، وشرح مجموع الإمام زيد بن علي، وكذا تدريسِ الصحيفة وكتابِ الشفاء كاملاً، ودرسَ في مقامه بِقَفلة عِذر سنة ١٣٣١هـ صحيفة زينِ العابدين بن علي بن الحسين (١).

وقد عُرف من تلاميذه: عبدُ الرحمن بن حسين الشامي ت ١٩٦١هـ ١٩٦١ م فقد أخذَ عنه الروضَ النضير، وفي الترغيب والترهيب وشفاء الأوام (٢) كما أخذَ عنه أحدُ بن يحيى بن عامر ت ١٣٥٦هـ/ ١٩٣٧ م، ومع أنه شاركَ الإمامَ يحيى في طلبه للعلمِ والدراسةِ عند القاضي لطف الباري بن محمد بن شاكر، إلا أنّه كانَ يأخذ في بعضِ الأيام في سماع بعضِ كتبِ الحديث في حضرهِ وسفرِه في مقام الإمام يحيى (٣)، وكانَ من عادةِ الإمام يحيى املاءُ كتبِ الحديث في نهارِ كلِّ يوم (٤).

(١) أئمة اليمن، ١١٨.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر، ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) نزهة النظر، ٣٣٩. (٤) المصدر السابق، ٣٣٩.

ومن المآثر التي لا زالت تحتفظ بها المكتبة اليمنية، ولها دلالتها في تثمين جدية الإمام في اشتغاله بالعلوم، منطوقها والمفهوم، دارساً ومدرساً، وجود نسخة مخطوطة من إزاحة الأشكال عن ما ورد عن المعتزلة من الأقوال لمؤلفها، المحسن بن أحمد الشهاري، كان قد نسخها الإمام بخطّه سنة ١٣٠٦هـ(١) وتمليك آخر يعود إلى صفر سنة ١٣١٨ يفيد امتلاك الإمام يحيى لكتاب «درر العبارات، وغرر الإشارات في تحقيق معاني الاستعارات لمؤلفه أحمد بن محمد مكي، شهاب الدين. ومن ناحية أخرى، فقد زود الامام يحيى مكتبة الجامع الكبير بصنعاء، بمجموعة قيمة من المؤلفات المخطوطة، ضمّها إلى مكتبة عبدالله بن زيد الحسيني الموقوفة، وأمرَ محمد بن أحمد الحجري بصنع فهارس لها وأذاعها بين الباحثين والدارسين.

وتحت طباعة الفهارس في مطبعة المقام بصنعاء (٢)، غيرَ أنَّ عالمِمية الإمامِ تبدو واضحة من خلالِ وثيقتين، لا زالتا محف وظتين في مكتبة الجامع الكبير، وهما وثيقة أجازة الإمامِ يحيى إلى عبد المعطي السقا، أحد علماء الأزهر الشريف، والوثيقة الثانية: اختياراتُ الإمامِ يحيى في المعاملات. ولنا وقفة مع كلِّ واحدةٍ منها والثالثة رسالة من الإمام يحيى للعلامة أحمد زكي باشا.

# المبحث الثاني: إجازة الإمام يحيى لأحدِ علماءِ الأزهرِ الشريفِ الشيخ عبدالمعطي السقا:

كان الشيخُ عبدُ المعطي السقا قد نشرَ الإرشادات السنية في الأحكامِ الفقهيةِ سنة ١٩١٢هـ/ ١٩٢٠هـ/ ١٩٢٠هـ/ ١٩٢١هـ/ ١٩٢٠هـ/ ١٩١٦م، وقع في مجلّدين. وقد كتبَ الشيخُ عبدُ المعطي السقا إلى الإمام يحيى طالباً إجازة مرويّاتِه من العلومِ الإسلاميةِ، لأخذِ العلمِ عن أربابِه، فأجازه

<sup>(</sup>١) فهرس المكتبة الغربية، مجموع رقم ٩٧ علم الكلام.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر، ٤٣ ٥.

الإمامُ يحيى بكتابِ الإجازةِ الدي أرسله إليه في شوال سنة ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٥م، ولما كانتْ هذه الإجازةُ تكشفُ جانباً مهاً من شخصيةِ الإمام يحيى العلميةِ، فإننا نوردُ صورةَ الإجازةِ الوثيقةِ التي لا تزال محفوظةً في المكتبةِ الغربيةِ بجمامعِ صنعاءَ الكبير، مجموع رقم ١١ قديم، ورقم مجموع ٤٨ جديد، بين الأوراق ٢٠-٦٤.

وجاء فيها:

هذه صورة إجازة كتبها مولانا الإمام أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين يحيى بن محمد حميد الدين حفظه الله تعالى، للشيخ العلامة عبد المعطي السقا أحدِ علماءِ الجامعِ الأزهرِ بمصر في شهرِ شوال، أحد شهور سنة ١٣٤٤هـ.

• ٦ ب في الصورة التي حرَّرْتُها بخطي لسيدي العلامةِ، عمادِ الإسلام، يحيى بن على الذاري، وقدّمها إلى الحضرة المشرفة.

بعد البسملة بقلم مولانا أمير المؤمنين ما لفظه:

يقولُ عبدالله، المفتقرُ إلى عفو الله، أميرُ المؤمنين، المتوكّلُ على الله، يحيى بنُ أميرِ المؤمنين، المنصورِ بالله، محمدِ بنِ يحيى حميد الدين، ضاعفَ اللهُ لهم الحسنات، وغفر لهم السيئاتِ.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ اللهِ الدين وفعَ درجاتِ العلماءِ وجَعَلهم قدادةً في الدين وحُكماء، وشرَّفهم بالشهادةِ على وحدانيتهِ وعدْلهِ، إبانةً منه تعالى لقدرِ العلمِ وأهلِهِ، وفضّلَهم بوراثةِ الأنبياءِ، وحكمَ بأنهم أهلُ خشيتهِ الأتقياء،

وأشهدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ، لا شريكَ له، شهادةً صادرةً عن محضِ النيقين، خاليةً عن الظنِّ والتخمين، راسخة في الفؤادِ، كافلةً بالفوز في المعاد.

وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله، أرسلَه بالحقِّ بشيراً ونذيراً وداعياً إلى اللهِ بإذنه، وسراجاً منيرا، وجعله للنبوّةِ ختاماً، ورفعَ له في الدارينِ ألويةً ومقاماً، وأنزلَ عليه القرآن، ونسخَ بدينه الأديان، صلّى الله عليه وعلى آلِه، نجاةُ الخلقِ عند كلِّ مزلة، وعصمتُهم من الفتنِ المضِلّة، ورضي اللهُ عن الصحابةِ الأخيارِ من المهاجرينُ والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان على عمرٌ الأعصار.

#### وبعد:

فإنَّ الله تعالى لم يخُلُ عبادُه من قائم من العلماء بحجة، وداع إلى نهج الرشادِ وسواء المحجة، أودعهم الله أمانته حتى يردُّوها إلى نُظرائهم ويزرعوها في قلوبِ أشباههم، وإنَّ مِنْ سلك تلك الطريقة، وحملَ أعباء تلك الحقيقة الشيخ العلامة الصدرَ الفهامة الحلاحلَ عبدالمعطي السقا، وهو أحدُ علماء الجامع

الأزهر، حماهم الله وحاطهم عن الشرّ، فإنّه كتب إلينا على بُعدِ الدار، وشطّ المزارِ من مصرَ المعزيّة إلى الديارِ اليمنية؛ طالباً إجازة مروياتنا من العلومِ الدينية الإسلامية، لأخذِ العلم عن أربابِه، وحملِه عن أهلِه ونصابِه، عملاً بقولِه صلى الله عليه وآلِه وسلم: "إنَّ هذا العلم دينٌ، فانظروا عمَّنْ تأخذون دينكم» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "يحملُ هذا العلم مِنْ كلِّ خلقٍ عُدولُه، ينفون عنه تحريفَ العالمن، وانتحالَ المبطلين، وتأويل الجاهلين».

وقد روى الإمامُ المنصورُ باللهِ، عبدُ اللهِ بنُ حزة بن سليهان، عليه السلام، بإسنادِه إلى أميرِ المؤمنين عليّ، عليه السلام، أنه قال: أيُّها الناسُ، إنَّ العلمَ الذي أنزله الله على الأنبياء قبلكم في عترة نبيّكُم، فأين يتاهُ بكم عن علم تنوسخَ مِنْ أصلابِ السفينة هؤلاء مثلُها فيكم، وهم كالكهوفِ لأصحابِ الكهف، وهم بابُ السلمِ، فادخلوا في السلمِ كافة، وهم بابُ حطة من دخلَه غفِرَ له، خذوا عني عن خاتم المرسلين، حجةً مَن ذي حجة «قالها في حجة الوداع: «إني تاركُ فيكم ما إنْ تمسكتُم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتابَ الله وعتري أهلَ بيتي، إنَّ اللطيفَ الخبيرَ نبأني أنّها لن يفترقاحي حتى يسرِدا على الحوضِ». وهذا الخبرُ تسميه علماءُ العترةِ وأشباعُهم خبرَ السفينةِ الكبير. الطويل]

إذا شِئْتَ منهاجاً إلى الحق هادياً فلا تعددُ عن نَهْجَيْ كتابٍ وسنةٍ ولا تعددُ عَنْ مِنْهاجِ آل محمدٍ ولا تعددُ عَنْ مِنْهاجِ آل محمدٍ هم سَيْفُ مظلومٍ وهم حتف ظالمٍ

لسالِكِ عند اختلافِ المآخذِ وعُضَّ على ما فيها بالنَّواجِذِ سفينةُ نوح ملتجى كلِّ عائذِ وهمْ غيثُ محتاج وهُمْ غوثُ لائذِ

وراغباً لوصلِ الإسناد الذي هو لحفظِ علوم هذه الأمة خير عهاد، قال الإمامُ الناصرُ الكبيرُ الحسنُ بنُ على الأطروش - عليه السلام - حديثٌ بلا سندٍ كبيتٍ بلا عمدٍ.

وفي رواية الإمام المؤيّد بالله، أحمد بن الحسين بن هرون، عليه السلام، في خطبة شرح التجريد، عن الإمام الناصر، عليه السلام: الأسانيدُ سلاحُ المؤمن، وكلُّ حديثٍ لا سند فيه فه و خلُّ وبَقُلُ. وقال السيدُ الامامُ أبو العباس، إبراهيمُ الحسني، عليه السلام، «لكلِّ دينٍ فرسانُ وفرسان هذا الدين أصحابُ الأسانيد». وروى الإمامُ المؤيدُ بالله، عليه السلام، في خطبة شرح التجريدِ بإسنادِه، عن الباقر عليه السلام أنّه قال: مَنْ طَلَب العلمَ بلا إسنادٍ فه و كحاطب ليل.

قال المؤيد بالله، عليه السلام»: والحجة في السّماع قولُه تعالى: «فلولا نَفَر منْ كلِّ فرقة منهم طائفةٌ ليتفقّهوا في الدين، وليُنذِروا قومَهُمْ إذا رجعُوا إليهم» فقرنَ الرواية بالسماع من نبيّه، صلّى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما جاءً عن صاحبِ الشريعة، صلّى الله عليه وآله وسلم من قولِه: نضّرَ الله امرءاً سمعَ مقالتي فبلّغها، فرُبَّ حاملٍ فقه غير فقيه، وربَّ حاملٍ فقه إلى من هو أفقهُ منه. وقولِه، صلّى الله عليه وآله وسلم، «تسمعون ويُسمَعُ منكم ويُسمعُ مَنْ سمِعَ منكم» إلى غير ذلك من الأخبار، وأقوال السلفِ الصالح والآثار.

فنقولُ: إنّا قدْ أَجَزَنْ اللشيخ المذكور على الشرطِ الذي بينَ علماءِ هذه الأمة وحفّاظِها يدورُ ، وهو صحة النقلِ وضبطُ اللّفظِ، والتوقّفُ عند الاشتباهِ، أن يرويَ عنّا جميعَ مروياتِنا من العلومِ الإسلاميةِ من معقولٍ ومنقولٍ وفروعٍ وأصولٍ، ما تلقيناه عن مشايخِنا، بحارِ العلوم، وأطوادِ الحُلوم، ولنا مشايخُ عدة:

أوّهُم ودرّةُ تاجِهم والدُنا الإمامُ المجَدِّد، أميرُ المؤمنين، المنصورُ باللهِ ربِّ العالمين، محمدُ بنُ يحيى بن محمد بنِ إسماعيلَ بن محمد بن الحسين بن الإمام المنصور بالله، القاسم بنِ محمدِ بن علي بن محمدِ بن علي بن الرشيد بن أحمد بنِ الأمير الحسين الأملحي بنِ علي بن يحيى بن محمد العالم بن الإمام وسف الأصغر، الملقب بالأشلِ بنِ القاسم بن الإمام الداعي إلى الله

٥ب يوسف الأكبر بن الإمام المنصور بالله يحيى/ بن الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحقي يحيى بن الحسين الحافظ بن الإمام ترجمان الدين، نجم آلِ الرسول القاسم بن إبراهيم طباطبا الغَمْر بن إسهاعيل الديباج عن إبراهيم الشبه بن الحسن المثنى الرضي بن الحسن السبط أمير المؤمنين بن الوصي الأنزع البطين، أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، بنت رسولِ الله الأمين محمد المصطفى المكين، مختار ربّ العالمين، صلى الله عليه وآله وسلم:

سلسلةٌ من ذهَب منوطةٌ بالشهب ودوحةٌ تردَّدَت بينَ وصيّ ونبيي

والمولى العلامةُ الربانيّ، شيخُ الإسلام، عليُّ بنُ علي الياني، أبقاه اللهُ تعالى. والمعلامةُ بدرُ العلوم الساري، أحمدُ بنُ عبدالله الجنداري رحمه الله.

والعلامةُ ملحق الأصاغرِ بالأكابر، لطف الباري بنُ محمد شاكر، رحمه الله تعالى.

والعلامةُ جبلُ العلمِ الراسي، محمدُ بن أحمد العراسي رحمه الله.

والعلامةُ المحقّقُ الزّاهدُ، عبدُالله بنُ أحمد المجاهد، رحمه الله تعالى.

وابنُ أخيه، علامة العصرِ، القاضي، وجيهُ الإسلامِ، عبدُ الوهابِ بنُ محمد ابن أحمد المجاهد، أبقاه الله.

ومنهم،

السيدُ العلاّمةُ، زيدُ بنُ أحمد الكبسي، رحمه الله.

والسيِّدُ العلامةُ، محمد بن علي الجديري، رحمه الله تعالى.

والعلامة الحافظ، عبد الرزاق بن محسن الرقيحي الصنعاني، رحمه اللهُ تعالى. والعلامة، محمدُ بنُ أحمد حميد، رحمه الله.

والعلامةُ الفاضلُ، إسهاعيلُ بنُ علي الريمي عافاه الله. والعلامةُ عبدالله بنُ علي الحضوري، رحمه الله تعالى. والقاضي العلامةُ محمدُ بن محمد جغمان

ومنهم:

القاضي العلامة، حليف العلم والجهاد محمد بن سعد الشرقي، أبقاه الله. ووالده القاضي العلامة، سعد بن محمد الشرقي.

ومنهم،

المولى العلامةُ، شرفُ الأنامِ، حجةُ الإسلام، الحسينُ بنُ علي العمري، عمره الله تعالى.

ومنهم:

القاضي عليُّ بنُ حسين المغربي، رحمه الله.

ومنهم:

الأُخَوان القاضيان العالمان، محمدُ بنُ عبدالله الغالبي وصنوُه إبراهيمُ بنُ عبدالله، رحمها الله تعالى.

وقد أحَلْنا المُجازَله في تفصيلِ أسانيدِ مؤلفاتِ العلومِ على ما صحَّتْ لنا روايتُه من كتبِ الأسانيذِ وهي:

إتحافُ الأكابرِ بأسانيدِ الدَّفاتِر، للقاضي العلامةِ، شيخ الإسلامِ محمد بن على الشوكاني والأممُ لإيقاظِ الهمم، للشيخ إبراهيمَ بن حسين الكردي.

/ والمطربُ المُعْربُ الجامعُ لأهلِ المشرقِ والمغربِ، للشيخ عبدِ القادر بن ٦٢ أ

خليل المدني.

فطريقُنا في إتحافِ الأكابرِ عن شيخنا بدرِ العلومِ الساري، أحمدَ بنِ عبدالله الجنداري عن شيخه السيد العلامةِ عبدِ الكريم بنِ عبدالله أبو طالب، رحمه الله، عن القاضي أحمدَ بن محمد الشوكاني، عن والده شيخِ الإسلامِ، محمد بن علي الشوكاني. ح وعن شيخنا أحمدَ بنِ عبدالله الجنداري عن شيخهِ عبدِالله أبو طالب، عن القاضي عبدِالله بن محسن الحيمي عن المؤلفِ شيخ الإسلام محمد ابنِ علي الشوكاني.

وطريقُنا في الأمم لايقاظِ الهممِ للشيخِ إبراهيم بن حسن الكردي عن شيخِنا أحمدَ بن عبدالله، أبو طالب شيخِنا أحمدَ بن عبدالله الجنداري عن شيخِه عبدِ الكريم بنِ عبدالله، أبو طالب عن القاضي أحمدَ بنِ محمد الشوكاني عن والدِه شيخِ الإسلامِ محمدِ بنِ علي الشوكاني عن شيخهِ السيدِ العلامةِ عبدِ القادر بنِ أحمدَ الكوكباني، عن الشيخِ عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي عن محمدِ بن إبراهيمَ بنِ حسنَ الكردي عن والدِهِ المؤلفِ الشيخِ إبراهيم بنِ حسن الكردي ح.

ونرويه عن شيخنا أحمدَ بنِ عبدِ الله الجنداري عن شيخِه السيدِ العلامةِ عبدِ الكريم بن عبدالله أبو طالب، عن القاضي عبدالله بنِ محسن الحيمي عن شيخِ الإسلام، محمدِ بنِ على الشوكاني عن السيدِ عبدِ القادرِ بنِ أحمدَ الكوكباني عن محمد بن حيوة السندي، عن سالمِ بنِ عبدالله بن سالم البصري، عن أبيه عن المؤلّفِ الشيخِ إبراهيمَ بنِ حسن الكردي.

وطريقُنا في إتحافِ الأكابر، عن المولى القاضي الحسين بن علي العَمْري، عمّره الله، عن شيخِه العلامة، أحمد بن محمد السياغي عن العلامة الحسن بن أحمد بن يوسف الرباعي عن المؤلف، شيخ الإسلام، محمد بن علي الشوكاني ح. وعن العلامة الحسين بن العَمْري عن شيخه أحمد بن محمد السياغي عن

شيخِه السيدِ العلامة الإمامِ، عباسِ بن عبدالرحمن عن المؤلفِ، شيخِ الإسلام محمد بن علي الشوكاني ح.

وعن العلامةِ الحسينِ بنِ على العَمْري عن السيدِ العلامةِ الحافظِ المسندِ محمد بن إسماعيلَ الكبسي، عن المؤلفِ شيخ الإسلام، محمد بن على الشوكاني.

وطريقنا في الأمم، عن العلامة الحسين بنِ علي العَمْري عمَّره الله عن شيخِهِ أَحمدَ بنِ محمد السياغي عن شيخِه، الحسنِ بنِ أحمدَ الرباعي عن شيخِ الإسلام، محمدِ بن علي الشوكاني عن شيخِه السيد عبدالقادر بن أحمدَ الكوكباني عن محمدِ بن حيوه السندي عن سالم بن عبدالله بنِ سالم البصري، عن أبيه عن المؤلّفِ الشيخ إبراهيمَ بن حسن الكردي ح.

وعن العلامة الحسين بن علي العَمْري، عن شيخِه أحمدَ بن محمد السياغي عن السيد الإمام، عباسِ بن عبدالرحن عن شيخ الإسلام محمدِ بن علي الشوكاني عن شيخه صديق بن علي المزجاجي عن شيخِه سليمانَ بن يحيى الأهدل/ عن أحمدَ بن محمد الأهدل عن أحمدَ بن محمدِ النحلي عن المؤلفِ ٢٦ب الشيخ إبراهيمَ بنِ حسن الكردي.

وعن العلامة الحسين بن علي العَمْري عن السيد العلامة المجتهد المسند محمد بن إسهاعيل الكبسي عن السيدِ أحمد بن زيد الكبسي عن السيدِ حسنِ بن يحمد بن الكبسي عن السيدِ قاسمِ بنِ محمد الكبسي عن البدرِ المنير محمد بن إسهاعيل الأمير عن الخطيب الشيخ محمد بن أبي الغيث، عن المؤلفِ الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي.

وعن العلامة الحسين بن علي العَمْري، عن السيد العلامة القاسم بن الحسين بن المنصور عن السيد العلامة محمد بن محمد الظفري عن السيد العلامة عليّ بن أحمد الظفري عن شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني عن

السيد العلامة عبد القادر بن أحمدَ الكوكباني عن الشيخ عبد الخالق بن أبي بكرِ المزجاجي عن أبيه عن الشيخ علاء الدين المزجاجي عن المؤلفِ الشيخ إبراهيم ابن حسن الكردي ح. وعن العلامة الحسين بن علي العَمْري عن شيخِه أحمد بن محمد السياغي عن الحسنِ بن أحمد الرباعي عن والده أحمدَ بن يوسف الرباعي عن السيدِ عبدالله بن محمد بن إسهاعيلَ الأميرِ عن والدهِ عن الشيخ عن المؤلفِ الشيخ إبراهيم بنِ حسن الكردي.

وطريقُنا في اتحافِ الأكابرِ عن القاضي العلامةِ عليّ بنِ حسين المغربي عن القاضي العلامةِ عمد بن عمد بنِ أحمد العراسي عن السيدِ محمدِ بن يحيى الأخفش، عن المؤلف شيخ الإسلام محمدِ بن علي الشوكاني ح وعن القاضي العلامةِ عليّ بنِ حسينِ المغربي عن السيدِ العلامةِ عبدِ الكريم بن عبدالله أبو طالب عن القاضي أحمد بن محمد الشوكاني عن والدِه المؤلفِ شيخ الإسلامِ محمدِ بن علي الشوكاني ح.

وعن القاضي العلامة على بن حسين المغربي عن السيد عبدالكريم بن عبدالله أبو طالب عن المؤلف شيخ المؤلف شيخ الإسلام، محمد بن على الشوكاني.

وطريقنا في الأمم،

عن القاضي العلامة عليّ بن حسين المغربي عن السيدِ عبدِ الكريم بن عبدالله أبو طالب عن القاضي أحمدَ بن محمد الشوكاني عن والده شيخ الإسلام، محمد بن عليّ الشوكاني عن السيد عبد القادر بن أحمدَ الكوكباني عن عبدالخالق بن أبي بكر المزجاجي عن محمدِ بن إبراهيم بن حسن الكردي عن والدِه المؤلفِ الشيخ إبراهيم بن حسنِ الكردي وعن القاضي العلامةِ علي بن حسين المغربي عن السيّدِ عبد الكريمِ بن عبدالله أبو طالب عن القاضي عبدالله ابن محسن الحيمي عن شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني عن شيخهِ السيدِ عبد الكوكباني عن شيخهِ عن شيخهِ عن المنافِي عن شيخهِ عن شيخهِ عن المنافِي عن شيخهِ عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي عن

محمد بنِ إبراهيمَ الكردي عن أبيه المؤلفِ إبراهيم بن حسن الكردي ج.

وعن القاضي العلامة عليّ بن حسين المغربي عن القاضي العلامة محمد بن أحمد العراسي عن السيّد محمد بن يحيى الأخفش عن شيخ الإسلام محمد بن عليّ الشوكاني عن شيخه صديق بن علي المزجاجي عن شيخه سليمان بن يحيى الأهدل عن أحمد بن محمد الأهدل عن أحمد النحلي عن المؤلف الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي.

وطريقُنا في المطربِ المُعربِ للشيخِ عبدِ القادر/ بن خليل المدني عن العلامةِ الحسينِ عليِّ العمري، عمَّره الله، عن شيخِه أحمدَ بنِ محمد السياغي عن الحسن بنِ أحمدَ الرباعي عن السيدِ العلامةِ عبد الله بن محمد بن إسهاعيلَ الأمير عن المؤلفِ الشيخ، عبد القادر بن خليل المدني ح.

وعن العلامةِ، الحسينِ بنِ علي العمري عن السيدِ أحمدَ بنِ محمد الكبسي عن السيدِ علي بن أحمدَ الظفري عن السيدِ عبداللهِ بنِ محمد الأميرِ عن المؤلفِ ح.

وعن العلامة الحسين بن على العمري عن السيّد أحمد بن محمد الكبسي عن السيد يحيى بن مطهر عن السيد عبدالله بن محمد الأمير عن المؤلف ح.

وعن العلامةِ الحسينِ بن علي العمري عن القاضي العلامةِ محمد بن محمدِ العمراني عن السيّد العلامةِ عبدالله بن محمد الأمير بالإجازة العامّةِ عن السيد العلامةِ المحدِّثِ، شيخ القراءِ عليِّ بنِ أحمدَ الشرفي عن المؤلف الشيخِ عبد القادرِ بن خليل المدني.

هذا: والذي نوصي به المجاز، وفقنا الله وإياه إلى رضاه، هو تقوى الله سبحانه سراً وإعلاناً، فذلك أفضلُ ما تواصى به المؤمنون، والعمل بطاعته، واجتنابٍ مساخطه، والاعتصام بكتابِ الله وسنة رسولِ الله وعترتِه أهلِ بيته، فإنَّ كتابَ الله وسنة رسوله وعترتِه أهلِ بيته، فإنَّ كتابَ الله وسنة رسوله وعترتِه هي أسباب الفوز والنجاة.

روى الإمامُ الناطقُ بالحقِّ أبو طالب، يحيى بنُ الحسين بنِ هارون، عليهم السلام، في أماليه بسنده إلى علي، عليه السلام، قال: لمّا تقلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه، والبيتُ غاصٌّ بمَنْ فيه، قال: ادعوا الحسنَ والحسينَ، قال: فجعلَ يلثُمُهما حتى أغميَ عليه، قال: فجعلتُ أرفعُهما عن وجه رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ففتحَ عينيه وقال: دعهُما يتمتعانِ مني واتمتع منهما، فإنهما ستصيبُهُما بعدي إثرةٌ.

قال: أيُّها الناسُ، إني قد خلَّفْتُ فيكم كتابَ اللهِ وسنتي وعترتي أهلَ بيتي، فالمضيِّعُ لكتابِ الله كالمضّيعِ لسنتي، والمضيِّعُ لسنتي كالمضيِّعِ لعترتي، أما إنَّ ذلك لن يفترقَ حتى اللقاءِ على الحوض.

وهذا الحديثُ مبيّنٌ لوجهِ الجمعِ بينَ ما رُويَ أَنَّ رسولَ الله، صلى الله عليه وآله وسلم، ذَكَرَ مع الكتابِ السنّة وحدَها، وما في صدورِ حديثِ الغديرِ المتواتر فإنّه ذكرَ مع الكتابِ العِترة فقط، فلا مُنافاة بين استخلافِ السنة مع الكتابِ العترة مع الكتاب، فيكونُ الثلاثةُ: الكتابُ والسنةُ والعترة مستخلفاتِ على الدلالةِ والهداية كما نصَّ هذا الحديثُ، وقد أُحرجَ حديثُ في مستخلفاتِ على الدلالةِ والهداية كما نصَّ هذا الحديثُ، وقد أُحرجَ حديثُ في أهل بيتي، إنّ اللطيف الخبيرَ نبّأني أنها لن يفترقا حتى يردا الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما»، ابن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، وأخرجه مسلمٌ في كيف تخلفوني فيهما»، ابن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل، وأخرجه مسلمٌ في المستدركِ من ثلاثِ طرق، قال في كلِّ واحدة صحيحة على شرطِ الشيخين ولم يخرجاه، يعني من تلك الطرق الثلاثِ، وأخرجه ابنُ عقدة في الموالاةِ والطبراني في الكبيرِ والضيا في المختار، وأبو نعيم في الحلية، وعبد بن محيد بسندِ جيد وأبو في الكبير والضيا في المختار، وأبو نعيم في الحلية، وعبد بن محيد بسندِ جيد وأبو موسى المدني في الصحابةِ، والحافظُ، أبو الفتوح العجلي في كتابِ الموجزِ في موسى المدني في الصحابةِ، والحافظُ، أبو الفتوح العجلي في كتابِ الموجزِ في موسى المدني في الصحابةِ، والحافظُ، أبو الفتوح العجلي في كتابِ الموجزِ في موسى المدني وابن أبي شيبة واسحقُ بن راهويه بسنيدِ جيد والدولابي في

٤٤

الذرية الطاهرة والبزارُ والزَّرَندي الشافعي.

وغيرهم بألفاظ يسيرة الاختلاف ومتفقة المعانى، وفي هذا دلالة على أنه لا يخلو كلَّ زمانٍ عمَّن يكونُ أهلاً للتمسُّكِ من أهلِ البيت، العترة الطاهرة إلى قيام الساعة، وفي الحديث «لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحقِّ ظاهرين حتى يقابل أخرُهم المسيح الدّجال».

قال الإمامُ المتوكلُ على اللهِ، يحيى شرفُ الدين بن شمسِ الدين بنِ الإمام المهدي بنِ أحمدَ بنِ يحيى المرتضى في القصص: الحقَّ في مدح خير الحق.

فنحنُ طائفةُ الحقِّ التي وردت فيها الأحاديثُ ممَّا الكلُّ يرويه

قال القاضي العلامةُ، عبدالله بنُ زيد العنسي، رحمه الله تعالى، ظاهرين بالحجة والبرهانِ متولين على بعضِ البلدان، بذلك حكم الرحمنُ. وإنّ بهم يردُّ عن الإسلام كيدَ الكائدين، وينفي بِدَعَ المبتدعين.

روى السيد الإمامُ الناطقُ بالحقِّ أبو طالب، عليه السلامُ، بإسناده في أماليه إلى جعفر بنِ محمدٍ عن آبائِه، عليهم السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ عند كلِّ بدعةٍ من بعدي يُكادُ بها الإيبانُ ولياً منْ أهلُ بيتي و موكّلاً يذبُّ عنه، يعلنُ الحقِّ وينوّره، ويردُّ كيدَ الكائدين، فاعتبروا يا أولي الأبصارِ وتوكلوا على اللهِ، وقد رواه السيوطي عن أبي نعيم في الحلية، وأبي نصر السجزي في الإبانةِ بلفظ: إنَّ عند كلِّ بدعة كيد بها الإسلامُ وأهلُه ولياً صالحاً يذبُّ عنه، ويتكلَّمُ بعلاماتِه، وهو في هذه الروايةِ مطلقٌ مقيّدٌ بأهلِ البيت كما في يذبُّ عنه، ويتكلَّمُ بعلاماتِه، وهو في هذه الروايةِ مطلقٌ مقيّدٌ بأهلِ البيت كما في وهو الإخبارُ عن النبيّ، صلى الله عليه وآله وسلم، بها ذُكِرَ، كما هو مقرّرٌ عند وهو الإخبارُ عن النبيّ، صلى الله عليه وآله وسلم، بها ذُكِرَ، كما هو مقرّرٌ عند أهل الأصولِ، ولقد خصَّ اللهُ هذه العترةَ بفضائلَ لا تُحصى كثرة، وفيهم نزلتُ أهل المودةِ والاصطفاءِ والتطهرِ والمباهلةِ والإطعام والسؤالِ من اللطيفِ الخبيهِ آيةُ المودةِ والاصطفاءِ والتطهرِ والمباهلةِ والإطعام والسؤالِ من اللطيفِ الخبيهِ المؤدةِ والاصطفاء والتطهرِ والمباهلةِ والإطعام والسؤالِ من اللطيفِ الخبيهِ اللهُ المؤدةِ والاصطفاءِ والتطهرِ والمباهلةِ والإطعام والسؤالِ من اللطيفِ الخبيهِ المؤدةِ والاصطفاء والتطهرِ والمباهلةِ والإطعام والسؤالِ من اللطيفِ الخبيهِ المؤدةِ والاصطفاء والتطهرِ والمباهلةِ والإطعام والسؤالِ من اللطيفِ الخبيهِ المؤدةِ والإصطفاء والتطهرِ والمباهلةِ والإطعام والسؤالِ من اللطيفِ الخبيهِ المؤدةِ والإصلام المؤلية والمؤلية والإطعام والسؤلية والإطهام والمؤلية والإطهام والمؤلية والمؤلية

ووردَتْ فيهم الأخبارُ الصحيحةُ والأثارُ الواضحةُ الصريحةُ، وعصمَ اللهُ إجماعَهُمْ عن الخطيئاتِ، وشرعَ الصلاةَ عليهم في تشهّد الخمسِ الصلواتِ، معدنُ النبوةِ والوصايةِ والخلافةِ والواجبُ حبُّهم وبغضُ أعدائِهم على الخلْقِ كافة، ولما نزل قولُه تعالى: «قل لا أسألكم عليهِ أجراً إلا المودة في القربى، قيل: يا رسول الله: مَنْ قرابتُكَ هؤلاءِ الذين وجبتْ علينا موَّدتُهم؟، قال: علي وفاطمةُ وابناهما.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبّ أنْ يحيا حيوي ويموت مماي ويدخل الجنة التي وعدني ربي فليتولّ علياً وذريته من بعده، فإنهم لن يخرجوكم من بابِ هدى ولن يُدخلوكم في باب ضلالة، أخرجَه الباوردي وابنُ منده عن زياد بنِ مطرّف، وفي رواية أبي نعيم. وليعتمد بالأئمة من بعدي فإنهم عتري، خلقوا مِنْ طينتي ورُزقوا فها وعلياً، فويلٌ للمكذّبين بفضلهم من أمتي، القاطعين منهم حبلي لا أنالهم الله شفاعتي، وأخرج الحاكم في المستدركِ عن ابنِ عباس: النجومُ أمانٌ لأهل الأرضِ من الغرقِ، وأهل بيتي أمانٌ لأمتي من الاختلافِ، فإذا خالفتها قبيلةٌ اختلفوا فصاروا لحزب الشيطان.

قال الحاكم: حديثٌ صحيحٌ على شرطِ الشيخين ولم يُخرجاه، وأخرجَ ابنُ عديّ في الكاملِ عن أنسٍ وأبي داودَ عن ابنِ عباسٍ والترمذي وقال: حسنٌ غريبٌ، والبيهقي في شُعَبِ الإيهانِ والحاكمُ في المستدركِ. وقال صحيحٌ، على شرطِ الشيخين ولم يخرجاه، أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبّوني لحبّ الله، وأحبوا أهلَ بيتي لحبي، وأخرجه الحاكمُ الجشمي في جلاءِ الأبصارِ عن عليه، والسلامُ، وإلى هنا وقف شرطُ القلم.

والحمدُ لله على ما أنعَمَ وما خصَّ به وعمَّ، وصلَّى الله على مَنْ به يبدأُ الذكرُ الجميلُ ويُختَمُ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلم.

ونستمدُّ من المجازِ له، ومِنَّ وقفَ على ما حَرَّرناه من العلماءِ العاملين والفضلاءِ الصالحين الدعواتِ لخير الدارين، وبأنْ يحفظ علينا دينَ الإسلام

ويحميه وأهله عن كيدِ أعدائِه اللئام، وأنْ يجعلَ خيرَ أعمارِنا آخرَها، وخيرَ أعمالنِا خواقِمها، وخيرَ أعمالنِا خواقِمها. وخيرَ الأيامِ يومَ لقائهِ، آمين اللهمَّ آمين، وسلاماً على المرسلين. والحمد لله ربِّ العالمين وحرِّر في شوال سنة ١٣٤٤.

ومن خلالِ دراستنِا لوثيقةِ الإجازةِ، فإننا نسجِّلُ الملاحظاتِ التالية: أولاً: المؤلِّفاتُ التي أجازها الإمامُ يحيى لشيخ الأزهرِ عبد المعطي السقاهي:

- اتحافُ الأكابرِ بأسانيدِ الدفاتر لمؤلّف شيخ الإسلامِ محمدِ بن على الشوكاني، وهم معجمٌ بأسهاءِ الكتبِ مرتّبٌ على حروفِ المعجم، وقد قام قطب أحسن محمود بتصحيحه وإعدادِه للطباعة، وطبع ضمن مجموعة في الأسانيد الهنديةِ، الدكن، حيدر آباد، مجلس دائرة المعارف النظامية سنة ١٣٢١هـ/ ١٩١٠م.
- الأممُ لإيقاظِ الهمم، للشيخ إبراهيمَ بنِ حسن الكردي، وهو يتضمَّنُ أسانيدَ الصحيحين والسننَ الأربعةَ وما تيسَّرَ من كتبِ الحديثِ وغيره.
- المطربُ المعربُ الجامعُ لأهلِ المشرقِ والمغربِ للشيخ عبدِ القادرِ بنِ خليل المدني ت ١١٨٧ هـ بمدينةِ نابلس من فلسطين، وكان مهتماً بتلقي الحديثِ وجمع رجالِه ماهراً في الإسنادِ، فجمع من ذلك شيئاً كثيراً، وشرعَ في عملِ المعجم لشيوخِه بعد أنْ جالَ البلادَ شرقاً وغرباً، دخلَ مصر وغزة والرملة والقدس والشامَ وآيدين والاستانة، ودخل زبيد ناشراً فيها علوم الإسنادِ(۱).

ثانياً: كانَ الإمامُ يحيى قد نالَ حقَّ روايةِ كتابِ الإتحافِ من ثمانيةِ رواياتِ استجازَها من العلامةِ أحمد بنِ عبدالله الجنداري والعلامةِ الحسينِ بنِ عليّ

<sup>(</sup>١) فهرس الفهارس ٧٧٢.

العمري والعلامة عليّ بن حسين المغربي.

كما استجازَ رواية الأمم من عشرِ رواياتٍ من العلماءِ الشيوخِ الذين سبقَ ذكرُهم بإسنادٍ متصلٍ بالمؤلّفِ إبراهيم بنِ حسن الكردي، واستجازَ رواية المُطربِ المعربِ لعبدِ القادرِ بنِ خليل المدني بسبع رواياتٍ، أخذَها من الحسينِ بن علي العمري.

ثالثاً: كانتُ الإجازةُ من حيثُ أسلوبِ صياغتها وشروطها متفقةً مع مثيلاتها من إجازاتِ العصرِ، فقد أجازَ الإمامُ يحيى الشيخَ عبدالمعطي السقاعلى الشرطِ الذي بينَ علماءِ الأمةِ وحفّاظِها، وهو صحّةُ النقلِ وضبطُ اللفظ، والتوقفُ عند الاشتباهِ.

رابعاً: أوردَ الإمامُ يحيى في الإجازة أسهاءَ مشايخهِ الذين أجازوه بذلك، وبلغ عددهم عشرين عالماً، ثم تناولَ إسنادة في رواية كلّ كتاب بسند تامّ كامل، يصلُ إلى مؤلّف الكتاب نفسِه، وكانَ حريصاً على نقدِ السَّندِ.

خامساً: أوصى المُجازَ بتقوى اللهِ سراً وإعلاناً، والعمل بطاعةِ اللهِ واجتناب سخطِه والاعتصام بكتابِ اللهِ وسنة رسولهِ وعترتِهِ أهلِ البيتِ، فإنَّ كتاب اللهِ وسنة رسولهِ وعترتِهِ أهلِ البيتِ، فإنَّ كتاب اللهِ وسنة رسوله وعترته هي أسبابُ الفوزِ والنجاة، وحولَ هذه الوصية أوردَ العديد من الأحاديثِ المسندةِ وأفاض في تخريج الأحاديثِ، وحقِّ العترةِ في الذَّودِ عن الدينِ، وإعلانِ الحقِّ، ومن ثَمَّ ذكر فضائلَ آلِ وحقِّ البيت ووجوبَ مناصرتِهم ومحبَّتهم ومنقبةِ اصطفائِهم.

سادساً: استمدَّ من المُجازِ له ومنَ العلماءِ الذين وقفوا على هذه الإجازةِ، الدعواتِ الصالحات لخير الدارين، وأنْ يحفظَ اللهُ دينَ الإسلام ويحميهُ وأهلهُ من كيدِ أعدائهِ اللئام.

وختَم الإجازةَ بقوله «وأنْ يجعلَ خيرَ أعمارِنا آخرَها، وخيرَ أعمالِنا خواتِمَها،

وخيرَ الأيام يومَ لقائِه».

ومن ناحية أخرى، فقد أورد صاحب فهرس الفهارس والاثبات (١)، أنه وقف على إجازة كتبها الإمام يحيى بن محمد حميد الدين سنة ١٣٤٥ هـ للعلامة أحمد زكي باشا فيها «إن طرق روايتنا لما نحن بصدده متعددة على قدر تعدد طرقهم، ومن أخصر الطرق وأمتعها ما نرويه بالسند المتصل إلى القاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن اليمني لما رواه عن مشايخه الأعلام في مؤلفه «الأعلام بأسانيد الأعلام»، وهو مؤلف نفيس حاوي من الأسانيد ودواوين التواريخ ما يروي الغلة ويزيل العلة.

ونحن نروي ما حواه ويتصل سندنا بمؤلفه عن شيخنا العلامة شرف الدين القاضي الحسين بن علي العَمْري، عمره الله، عن شيخه أحمد بن محمد السياغي عن القاضي الحسن بن أحمد الرباعي عن القاضي أحمد بن محمد القاطن» ثم رفع الإمام يحيى سنده من طريق المترجم إلى سيرة ابن هشام واكتفاء الكلاعي وروض السهيلي وكامل ابن الأثير ووفيات ابن خلكان وأغاني الأصبهاني وفتوح مصر لابن عبد الحكم، والعقد الحسن في طبقات أهل اليمن لأبي الحسن الخزرجي، صاحب الخلاصة، وقُرة العيون بأخبار اليمن الميمون وبغية المستفيد في أخبار زبيد لابن الديبع.

وهذا باب في دراسة التاريخ الإسلامي عامة واليمني خاصة، وقد ذكر صاحب فهرس الفهارس بأن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين «لعله خاتمة ملوك الإسلام الذين أجيزوا وأجازوا»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر، الكتاني، فهرس الفهارس، ٢/ ٩٣٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ٢/ ٩٣٩.

ها مسورة اجائرة كتها مولاناالاما الميرالموناين المتوكر على العدب العالمين محيد ميرالدين حمد العالم على العالم على العدم العالم على العدم المعالم المع

في الصور التي حريق على العلام عاد الاسلام عاد كالذا به يوقدم اللط خرة المرين المسامير الموضورة المرين المعدد المنتقر اليمنوا سامير الموضون التوكل عد الدين من المعين المنتقر اليمنوا سامير الموضون التوكل على الله عمد المعين على الله عمد المعين على الله عمد المعين على الله عمد المعين على المدين المعين ال

ليرلاء الذي رفع درجات العلمأ علالنبوة ختاما ويفع لدفي لدارين الوسيدك بيه الاديان صلى معلد وعلى آله بخاة الحلق مرمن العاتن المصلم ويضى اسرعن الصحاب الاخيار من باء للك الحدة النيب العلام النا ابدُ إصتاب الدوعت في أهل متي اليا اللط الفوالن بغنتر قاحتى ميضاعل المون وهسيب باالخبرت

الأسموار

نة ، وعض على مافيهما بالنواجد ن يروى عناحيم حروياتنا عن العاج إلا سلاميه من معقول ومنتر

ن دهب ک والمدلى العلامدالوبان سيرالاسلاعلى من فكراليمان ابتاه المدتعالي والعاد مدبد والعلى السادي احدين عبد الدكن اري وحمالية العادم اللساء بالذكا بوليطون البادي من عجى رشاكر يحرال دتعالى وألعيا إحرجب لألعلم الوسي *حتر أهير القاضي وحيرالار* تن محدول حدالمجاهدابعاه الدوهن سراتسيدالعلامدنديدين احدالكبيث والعلام يحمين على الجمايري رحمدال براي العراق المرالي فيط عبدالوزاة ومستواكونهم الصنعاني رجداس تعالى العداهد مورواج وتميدو والمالغ اصراسه عيام على الرعي عافاه اللدوالد لأوعبد العدمن على الحضروف براللدُينى والدّائ الترالعة عدين محدونها ن وهزّهم القاصر العلامد فالعلم والوركة عمدين عدالشدق ابقاه الله ووالدة القاصر العلامد Charles Coles وعره اللدتعالى ومن والقاص العلامدعلي سرسين المغربي ويطره «الاحنوان الغالب العادية والعالم المنابع المنابع العالم العالم العالم المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع ا يغات العلق على ماصحت لنارواية من مصتب الا والاكامر كأسنا دالدفاتوللقاضي العلامين بمؤالاسلام

والمؤر



بالامرازم لامرما بالمراد المراد المراد المراد المراد المراد المرماع بالمراد المراد المراد المراد المرد المر

عره بالغا ظىسيرة الاختلاق متغته كمعانى وفذهب يزاح لالة اندلا يخلوا كاردمان عن كم يخود من هرسيوسا العرف واستعدات في ويصفح استدر سيسيس و ساس من حول م تسكمن اهدالبيت العقرة الطاهره الدقعام الساعة وفي كحدث لا تؤليط العنرمن امتع عما الط يتنام اخره المسيع الدجال قال الامام المنه كالحكام يحركون الدمن من مراكز من الأمام المهدي محمد من فيها الاحادث بماالكابرويدك بي رحيماً سرتعالي ظاهر من بالحدوال المضن وان بصب بردعن الاملام كيدالكا درين وَا الام الناكمق بالمق العطالب على السام كانا ده فيأم ليداك لملران عندكار بدعة تكويسا من بعدى يكا و إو الا يما ن ولد بيم وكلايذب عنديطن المق وينويه ومردكم والكابدين فاعتبروا بياول الاب يوطئ إي نعه في الحله والي نصر السيعة ي في الابانه للز رتها الاملام وإهلدوتيا صآلحا يدتب غنبرويتكار بعثلاما تدوهد فيهذه ال تيدباها البيت كاني وايسالاما ابيطالب نيحا المطلق على المتيدلاتفي ورداييتك هوالاخبار من البئ كالعلي والرواع عاد كاهر متريعند آهل الاصول ولق م ٤ العبة ة بغضا مل لا يحصر مشائرة وفيهم نزلت ايدًا لمودة والاص لماها والاطعاء والسوالمن اللطين الخيرووردت فيهم الاخبا والمسجم والآئ لمدي وعصرار اجراع المخاطئات وسوع الصلوة عليه ويشم والخ البسكوان معدن الذ صابيط لخالا فدوالواحب صبهم ومغض عزا ليوعل الخلق كافدولما نزل ذرابي قباللام إوقال صللمن احب ان يحيى ويوت مماتي وبيرطل الجذالتي وعد يا وُدُريتِهِ من بعده فالفران بخرجه م م بأب هدى ولن بيرخلوكم يني اب ضلاله أحذ إن عبكس والترهذي وقال سخسن غربب واليهة ويشعب الايمان والماكم فيكم وقال صيم على مشرط الشدي المرايخ سياه احبوالله لما يغذو كم بمن نع هل يتى كي واخيد إلى الجدم في جلاالابصار عن على الله وال ه. ] وقر طورالله المديديم الفاتغ وعاخص بروع وسلى سطام ن بديد الذكر الحدا ويجتم وعلى المرا Edisary حرها رخ الكالحامي الحنالياريه لدائد اما المهام ان ور لمس والحديد دب العالمان وحررس

### المبحث الثالث: اختياراتُ الإمام يحيى الفقهية:

الاختياراتُ في الفقه والأحكام مسألةٌ معروفةٌ عندَ الأئمةِ الزيدية، وهي تتطلبُ اجتهاداً يقومُ على حلّ بعضِ المشكلاتِ الصعبةِ في المعاملاتِ والأحوالِ الشخصيةِ، وكان الإمامُ عبدُاللهِ بنُ حمزةَ قد وضعَ كتابَه «صفوةُ الاختيارات في أصولِ الفقه»(۱). لتيسير المعاملاتِ والتصدّي لكثير من مشكلاتِ عصره، ومثلُه صنَّفَ الإمامُ المؤيَّدُ باللهِ، يحيى بنُ حمزةَ ت ٤٩ كهم، كتابة الاختيارات المؤيَّديدية. وكانت تتصدّى لحلِّ المشكلاتِ الاجتماعيةِ وقضايا المعاملاتِ والأحوالِ الشخصيةِ أيضاً. ومع أنَّ مصطلح «اختيارات» لا يختصُّ بالضرورةِ بالمعاملاتِ والأحوالِ الشخصيةِ أيضاً. ومع أنَّ مصطلح «اختيارات» لا يختصُّ بالضرورةِ بالمعاملاتِ والأحوالِ الشخصيةِ، فقد يكونُ في الأدبِ أو النحوِ أو أيةِ علوم أخرى، إلا أنَّ ورودَ المصطلح عند الأئمةِ الزيديديةِ، إنها كانَ مقتصراً على المعاملاتِ والأحوالِ الشخصيةِ، ولا تكونُ تلك الاختياراتُ ولا توضعُ للتنفيذِ الإ إذا كانت هناكَ ضروراتُ اجتماعيةٌ قصوى تقتضى ذلك.

ويبدو أنَّ سوءَ الأوضاعِ القضائية في اليمنِ إبّانَ العهدِ العثماني، وتسلَّط المشايخ على الرعايا واللجوء إلى الأعرافِ والتقاليدِ عند أبناءِ القبائلِ لحلِّ مشاكلِهم بها كانَ يخالفُ أحكامُ الشريعة الإسلامية مثلَ المبالغة في تقدير الديّة، مشاكلِهم بها كانَ يخالفُ أحكامُ الشريعة الإسلامية مثلَ المبالغة في تقدير الديّة، أو عدم توريث النساء، مقابلَ إعطائِهن ما عُرفَ بالزيارةِ والعيارةِ وغيرها من الأمور، التي أُطلقَ عليها حكمُ الطاغوت كانت دوافع أوجبت الاختيارات. ومع أنَّ الاختيارات التي نشرها الإمامُ يحيى بين الحكامِ تحدُّ من نفوذِ وسلطاتِ شيوخ القبائلِ، وتكونُ عاملاً لبسطِ سلطةِ الدولةِ المركزية في مواجهة الانتفاضات القبلية، فإنها من ناحيةٍ أخرى، تقدّمُ بها يُفيد علوَّ كعبِ الإمامِ يحيى في ميدانِ الدراساتِ الفقهيةِ، وإدراكَه لطبيعةِ المشاكلِ التي يُعاني منها المجتمعُ اليمنيُّ إثرَ فكاكِهِ منَ السيطرةِ التركيةِ.

<sup>(</sup>١) أئمة اليمن، ١٠٩.

عمد الإمامُ يحيى إلى حكّامِه فألزمَهُمْ أَنْ تكونَ أحكامُهم القضائيةُ بموجب الاختياراتِ الفقهيةِ التي بعثَها لهم، ولتقديرِ أهميةِ هذه الاختيارات، سواءٌ من حَيثِ الجهد العلمي الذي بُذِلَ لاستخراجِها، فعُدَّت اجتهاداً للإمام يحيى، أو تيسيرها لأحوالِ العبادِ، وكفِ الظلمِ عن الرعايا، فقد طلبنا إلى قاضي الأحوالِ الشخصيةِ بالمحكمة الكلية عوض حسين رواجبه، في الكويت والأردن النظر في اختيارات الإمام يحيى وابداءِ الرأي فيها، وقد عقد فصلاً للمسائل التي تناولتُها الاختياراتُ، وعلى دراستهِ للمخطوط نتكى، وبناء عليها كانت المسائل التي عالجتها هذه الاختياراتُ خسّ عشرةً مسألةً هي:

#### المسألة الأولى:

«لاهبة ولا وقف لبعض الورثة دون بعض لحديث النعمان بن بشير (۱) ولقوله تعالى: (غيرُ مضارٌ وصية (۲) (فمن خاف من موص جنفا أو إثما (۲) ويُستثنى من ذلك، إذا كان الوارثُ ذا عاهة تُعجورُهُ عن الكسب أو من الضعفاء الذين لا يملكون حيلة ولا يهتدون سبيلاً » الفقهاء لهم رأيٌ في ذلك، فأبو حنيفة يرى التسوية مستحبة وليس فرضاً وحملوا الأمرَ بالعدلِ بينَ الأولادِ على النَّسدبُ والنصيحة، فإنْ فضَّلَ الأبُ بعضَ الأولادِ على بعض صحَّ على النَّسدبُ والنصيحة، أما الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وطاووس والشوري وبعضُ المالكية والشافعية والبخاري وابنُ حزم والظاهري فقيد ذهبوا إلى أنَّ التفضيل في الإعطاء حوامٌ وممنوعٌ سواء في الهبة أو الوقف، والاستثناء الوارد في المسألة لسببِ الحاجة قاله الإمام أحمد: كأن يحتاجُ الولدُ لزمانيهِ أي طولُ المرضِ المُقعِدِ أو لكثرةِ أولادِه أو ركبتُهُ الديونُ، وصار غارما، أو لزيادةِ فضلِ منه على غيره، فلا شيءَ في التفضيلِ والنفوسُ لهذا أميل.

وعلى هذا يكونُ اختيارُ الإمامِ يحيى في هذا المسألةِ مثلَ اختيارِ الإمامِ أحمدً،

<sup>(</sup>١) حديث النعمان بن بشير، انظره، التاج الجامع للأصول، ٢/ ٢٥٠، نيل الأوطار للشوكاني ٦/ ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ١٢. (٣) سورة البقرة ، ١٨٢.

وفيه نفسُ الاستثناء لنفسِ الغرض، ولأنّه أرفقُ بالناسِ وأقربْ إلى العدالةِ، فهو اختيارٌ موفق.

المسألة الثانية : «لا وصية لوارث».

كان اختيارُ الإمامِ يحيى هذا متفقاً مع نصّ السنّةِ ومتابعةِ مجتهدي السنةِ، لأنّه أرفقُ وأعدلُ، وحتى لا يكونَ إضرارٌ بالورثةِ بالوصيّةِ لبعضِهم وإثارةٌ لعداواتِهم وأحقادِهم. فهو اختيارٌ متابعٌ لجمهورِ المسلمين وفيه تقليلُ الخلافِ بينهم، وإن كانَ مذهبُ الزيديةِ هو الأقربَ إلى القرآن. فإنّ هذا الاختيارُ هو الأقربُ إلى الأحاديثِ المرويةِ المخالفةِ له والناسخة له (۱).

المسألة الثالثة: «الكفاءةُ غيرُ معتبرةٍ معَ بلوغِ المرأةِ ورضاها».

الكفاءة ، المساواة ، ويُقصدُ بها تساوي الزوجين ومناسبتُها لبعض ، بحيثُ لا يحقرُ أحدُهما الآخرُ. ويبدو أنَّ الإمامَ يحيى قد أخذَ في هذا الاختيارِ بنصِّ حديثِ عبدالله بنِ بُريدة عن أبيهِ قال: جاءتْ فتاةٌ إلى رسول اللهِ ، صلى الله عليه وآلِه وسلم ، فقالت: إنَّ أبي زوجني ابنَ أخيه ليرفعَ بي خسيستَهُ .

قال: فجعلَ الأمرَ إليها.

فقالت: أجزتُ ما صنع أبي، ولكنْ أردتُ أنْ أعْلِمَ النساءَ أنْ ليسَ إلى الآباءِ منْ الأمرِ شيءٌ. رواه ابنُ ماجةَ وأحمد والنسائي.

لقد تركَ الإمامُ يحيى في اختيارهِ خلافَ المذاهب في ذلك، كما هـو مذهبُ مالك والظاهرية(٢). ويظهرُ أنَّ الإمامَ يحيى قصدَ منعَ الأولياء من تهديد الزوجِ

<sup>(</sup>١) حول الحديث انظر البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي، نيل الأوطار ٦/ ٥٥-٤٥، التاج الجامع لـلأصـول، ٢٦٦/٢، المحلى لابن حزم، ٩/ ٣١٦، (صاحب البحر الزخار في فقه الزيدية، فيه تجوز الوصية للوارث).

<sup>(</sup>٢) المحلي، ١٠/ ٢٤.

بدعوى فسخ النكاح لعدم الكفاءة لابتزازه أو لطرده، أو لتعطيل حظّ الفتاة بالزواج حيث لم ترضَ الزواج على هوى الأولياء.

وهذا أكثرُ تحقيقاً للعدالة، وأبعدُ عن الخصوماتِ والمشاحناتِ وهو قصدٌ حسنٌ موافقٌ للقرآن الكريمِ، قال تعالى: "إنّا المؤمنون أخوةٌ»، وقال تعالى: "إنّا أكرمَكُم عند الله أتقاكم».

لقد كانت مسألة الكفاءة موضع نظر في عقد نكاح الشريفة فاطمة بنت محمد بن هادي المطري، والعاقد لها السيد صالح بن عبدالله المطري بالزوج المذكور علي بن حسن مرشد السعودي (١) والذي اعترض عليه سادات غيل مغدف في ٦ ربيع الثاني ١٣٧٩ واستندوا في دعواهم على ما جاء في الوابل، شرح الأثهار للمذهب الزيدي في سياق الأنساب، وسقوط المروءة ما لفظه: وكذلك الفاطمية لا يحلُّ نكاحها من غير فاطمي ولو رضيت. ورضي الوليُّ؟ لأنّه يتضرَّرُ بذلك في عُرفنا كما يتضرُّرُ بسائر الحرف الدنية. وقد صدر حكمٌ حرَّره حاكمُ خر، بصحة الزواج، ثمَّ فسخ الحكمَ في ١٧ جمادي الآخرة سنة حرَّره حاكمُ خر، بصحة الزواج، ثمَّ فسخ الحكمَ في ١٧ جمادي الآخرة سنة

واسندَ النظرَ فيه بصورةٍ قاطعة للإمام أحمد (٢).

لقد كان اختيارُ الإمامِ يحيى في هذه المسألةِ صائباً، فقد خالفَ أولئك الذين اشترطوا الكفاءة في النسبِ لصحةِ زواجِ الفاطمية، واتبعَ منهجَ السنةِ ومجتهدي الزيدية، الذين أجازوا زواجَ الفاطميةِ بمن ترضاه ويرضاهُ وليُّها، ويظهرُ أنَّ الإمامَ يحيى قد تأكَّد من مشكلةِ العنوسةِ السائدةِ في المجتمع لأسبابِ عديدةٍ منها: كثرةُ عددِ القتلى من الحروبِ الواقعةِ في اليمنِ، سواءٌ بينَ

<sup>(</sup>١) عمه محسن بن مرشد السعودي، شيخ الشيوخ، المدرس في سودة شَظَب إلى سنة ١٣٥٣ هـ ثم انتقل إلى حوُث مدرساً حتى توفي سنة ١٣٦٦ هـ، انظر، هجر العلم، ٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر وثائق الحكم في هجر العلم ومعاقله، ١١٠٦،١١٠٥.

القبائلِ بعضِها البعضِ، أو بينَ أهلِ اليمنِ والقوى الخارجيةِ الطامعةِ في اليمنِ، فكان اختيارُه: «الكفاءةُ غيرُ معتبرةٍ مع بلوغ المرأةِ ورضاها.

المسألةُ الرابعةُ: لا تُقَبِلُ شهادةُ شهودِ المدّعي بعدَ طلبهِ ليمينِ المدّعى عليه وجمال الله عليه وآله وسلم:

«شاهداك أو يمينُه»، لأنَّ المُرادَ كفّ الدعوي.

وهذه مسألةٌ في أدبِ القضاءِ مذكورةٌ في كتابِ «نيل الأوطار»(۱)، ومثله حديثُ وائل بن حجر، رواه مسلم والترمذي. وملخّصه «أنّ البيّنةَ لا تُسْمَعُ بعدَ الحلفِ، وأنّ اليمينَ تُسقِطُ الدّعوى» وهذه المسألةُ موضعُ خلافِ بين فقهِ الإمامِ جعفرِ الصادق والظاهريةِ واللقاني من المالكيةِ وابن أبي ليلى، وإسحاقَ ابنِ راهويه وأبي عبيد وأبي علي من الشافعية، وكذا أبو حنيفة وابن أبي الدم وابن فرحون وأحمدُ بن حنبل وسفيانُ الثوري والليثُ بن سعد والقاضي شريح. وقد ردَّ على هؤلاء ابنُ حزم في المحلى(۱).

وعليه، فاختيار الإمام يحيى هو الاختيارُ الصحيحُ، وقد سارت القوانينُ الحديثةُ عليه كما في كتابِ الوسيط، شرح القانون المدني المصري، ٢/ ٥٣٤ عند شرحه للمادةِ ٢١٤ من القانون، وكان الأخذُ بهذا الاختيار في نصّ القانونِ المدني العراقيِّ والسوريِّ واللبنانيِّ والليبيِّ والفرنسي، وكذلك ما جاءَ في كتابِ وسائلِ الإثباتِ، لمحمد مصطفى الزحيلي<sup>(٣)</sup> من ترجيح المذاهبِ القائلةِ بمثلِ اختيارِ الإمام يحيى.

<sup>(</sup>١) انظر، نيل الأوطار، ٨/ ١٣، ٢ تاب السوسيط، شرح القانون المدني المصري للسنهوري، ٢/ ١٤ ٥ - ١٤، في الإثبات.

<sup>(</sup>٢) المحلي، ٩/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) وسائل الإثبات، ١/ ٣٦٤.

المسألة الخامسة: «لا تُشْتَرَطُ الألفاظُ في البيع والإجازة، إذ المناطُ هو التراضي فكلُّ ما دلَّ عليه نفذ به البيع، إلا ما نُهيَ عنه كالملامسة والمنابذة».

هذا الحكمُ هو قاعدةٌ كليّةٌ من قواعدِ الفقهِ الإسلامي(١)، وكان لفقهاءِ المسلمين رأيٌ في هذا الحكم، تناوله أبو حنيفة والشافعيُّ والزيديّةُ، حيثُ لا عقدَ بالإشارةِ إلا مِنَ الأخرسِ والمصمتِ - من اعتقلَ لسانُه لمرضٍ أو غيرهِ، والأعجم الذي يسمَعُ ولا يتكلّمُ، وأما مالكٌ فقد أجازَ التعاقدَ بالإشارةِ(٢).

وكذا العقدُ بالمعاطاةِ وهي المبادلةُ الفعليةُ الدالّةُ على التراضي. فللفقهاءِ رأيٌ في ذلك، أجازها أبو حنيفة (٣)، وأجازها مالكٌ والإمامُ أحمد (١)، أما الشافعي فلم يجزها (٥)، والشيعةُ الجعفريةُ مثلُ الشافعي.

وعلى هذا يكونُ اختيارُ الإمامِ يحيى اختيارَ جهورِ المسلمين، وخروجاً على المذهب الجعفري والزيدي، وهو اختيارٌ صحيح، وافقهُ الفقهُ الغربي كما في القانونِ الفرنسي، وفيه التيسيرُ على المسلمين، وخصوصاً في الوقتِ الحاضرِ حيثُ السلعُ مسعرةٌ، وعلى كلِّ صنف لافتةٌ بسعرِه، فلو أخذَ أحدُ الناسِ كيساً ووزنَ فيه عنباً ودفعَ للبائعِ الثمنَ حسبَ اللافتةِ والوزنِ ومشى كان بيعاً صحيحاً، أما استثناءُ الإمام ما نُهي عنه كالملامسةِ والمنابذةِ، فهو استثناءٌ صحيح إذْ لا جِدَّ ولا رضا في الملامسةِ والمهازحةِ والمنابذةِ والتضاحكِ، فلا يكونُ رضاً وبالتالي لا عقدَ، وهذا كلُّه منهيٌ عنه، فهو استثناءٌ موفق.

<sup>(</sup>١) انظر مجلة الأحكام العدلية (القواعد)، مادة ٢، مادة ٣، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل، ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) المهذب، ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) المغني، ٤/٤.

#### المسألة السادسة:

«ما باعه الفضوليُّ عن الصغيرِ للحاجةِ الماسةِ في سني الشدةِ، فهو نافذٌ عليه من بابِ الصلاحيةِ لتضييقِ الحادثةِ، ولكنْ معَ عدمِ الغُبْنِ في الثمنِ زماناً ومكاناً، ومصيرُ الثمنِ إلى الصغير نفقةٌ لقوله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيلِ ﴾ (١) وهو محسن ».

هذه مسألةٌ فقهيةٌ مبنيّةٌ على تطبيقِ القواعدِ الكليّةِ للفقهِ الإسلامي.

- تجدُها في تصرفاتِ الفضولي في البيع، وتجدُها في تصرفاتِ النائبِ عن المحجورِ عليه أو في النفقةِ على الصغارِ أو حقوقِ القاصرين.

إن تفسيرَ القرطبي لـ الآيةِ أصلٌ في رفع العقابِ عن كلِّ محسنٍ، وبالرجوع الى القواعدِ الفقهيةِ، نجد أنَّ حكم هذه المسألةِ مبنيٌ على أنها حالُ ضرورةٍ واستثناءٌ من القاعدةِ الشرعيّةِ، لا يجوزُ لأحدِ أن يتصرّف في مالِ الغيرِ بلا إذنه، فقد جاءتْ قواعدُ أخرى تجيزُ التصرف في ملكِ الغيرِ بدون إذنه، مثل الضرورات تبيح المحظورات وقواعدُ أخرى تقيد هذا الجواز، وتضعُ له ضوابط، وهي:

- لا ضررَ ولا ضرار.
- الضروراتُ تقدَّرُ بقدرِها.
- الحاجةُ تنزلُ منزلةَ الضرورةِ.
- تصرف الراعي منوطٌ بمصلحة الرعية.

وقد جوَّز المسألة بضوابطها ابنُ حزمِ في المُحلى (٢)، والإمامُ مالكُ (٣)، وعلى هذا فاجتهادُ الإمامِ يحيى تطبيقٌ لهذهِ القواعدِ واستدلاله بالضرورةِ وبمصلحةِ

<sup>(</sup>١) التوبة ، ٩٢.

<sup>(</sup>٢) المحلي، ٨/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) كتاب البهجة لأبي الحسن التسولي، شرح تحفة الحكام لابن عاصم الغرناطي، ٢/ ٢٩٩ (ط بيروت).

الصغير وبحاجتِه الماسةِ، وبالآيةِ الكريمةِ، كلُّه استدلالٌ صحيحٌ موافِقٌ للوجهِ الشرعيِّ بهذه القواعد. واستثناؤه حالَ الغُبْنِ في البيع حيث مصلحةُ الصغير وصيرورتُه نفقةً عليه، وهي من الحاجاتِ الأساسيةِ للإنسانِ، كلُّ ذلكَ اجتهادٌ في محله.

ولكنَّ تقييدَهُ المسألةَ بكونِها في سنى الشدّةِ، فيه زيادةٌ، فتكفي الحاجةُ الماسةُ لبيع مالِ الصغير للإنفاقِ عليه أو لحاجةٍ أخرى مبَّررةٍ شرعاً.

#### المسألة السابعة:

«المرأةُ التي غابَ عنها زوجُها، وليسَ له مالٌ تستنفقُ منه، وليس لها أيضاً مالٌ، إذا جاوزت غيبةُ زوجِها ثلاثَ سنين، وجُهِلَ حالُه، -أحيُّ هو أم ميتُّ- وأرادت الفسخ، فلها ذلك، لحديثِ أبي هريرة (١)، وحديثُ امرأةِ ثابتِ بن قيس بن شياس (٢) له دخلٌ في هذا الباب، ولقولهِ تعالى «ولا تضاروهن لتضيقوا عليهنّ»(٣)، «فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها»(٤)». ولقولِه صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وسلم «في الرجل لا يجدُ ما ينفق على امرأتِه يفرق بينهما»(٥).

هذه المسألة من مسائلِ الأحوالِ الشخصيةِ للإنسانِ، ومن القانونِ الاجتهاعي للمسلمين، وهي مسألة اختلف اجتهادُ المجتهدين فيها على مذاهبَ شتّى إذ لكل مذهبِ تفصيلاتُهُ وشروطُهُ (١٠). وفيها التفريقُ لعدمِ القدرةِ

<sup>(</sup>١) انظره في نيل الأوطار، ٦/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظره في نيل الأوطار، ٦/ ١٢٧٦ (مشروعية خلع المرأة زوجها في الإسلام بحكم القضاء مقابل تنازلها عن حقوقها.

<sup>(</sup>٣) الطلاق، ٦. (٤) البقرة، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار، ٦/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر أقوال الفقهاء، رسالة التفريق لعدم الانفاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، قدمها عبد الفتاح عايش عمرو إلى كلية الشريعة بالجامعة الأردنية.

على الإنفاق، والتفريقُ للغيبةِ لمدةِ ثلاثِ سنوات، وجهلِ حالِه، أحيٌّ هو أم ميت.

إن اختيارَ الإمام يحيى في هذه حسمٌ للمسألة، بقولِه بالفسخ قولاً واحداً للجميع، وهو اجتهادٌ جديد مزيدٌ على كل المذاهبِ في مسألة التفريقِ لغيابِ الزوج، والتفريقِ لعدم النفقةِ، والتفريقِ لفقد الزوج، وبهذا الاجتهادِ فتحَ الإمامُ يحيى البابَ للمجتهدين بعدَهُ، وثبَّتَ اجتهادَهُم في إصدارِ قانونِ الأسرةِ اليمني رقم ٣ لسنة ١٩٧٨، الذي أصدره مجلسُ قيادةِ الثورةِ بقيادةِ أحمد حسين الغشمي في ٨/ ١/ ١٩٧٨، وهو أوّلُ قانونِ للأسرةِ والأحوال الشخصيةِ في البلادِ العربيةِ يفتحُ بابَ الاجتهادِ، ولا يُلزمُ القاضي بمذهبِ معين (١)، وجاءتُ موادُّ اجتهادِ لجنةِ التشريع مكمِّلةً لاجتهادِ الإمام يحيى (١).

#### المسألة الثامنة:

«الهبةُ والنذرةُ ونحوهُما، الواقعةُ من البائع للمشتري لأجلِ الحيلةِ في إبطالِ الشفعةِ، لا اعتبارَ له - لأنّ ذلك لا يكونُ إلا بعدَ التواطئ على ثمنِ الجميع - ويكونُ التعبيرُ بلفظِ النذُرِ مجرّداً عن إرادةِ المعنى الذي وُضِعَ له اللّفظُ - ولو لم يتمّ بينهما البيعُ لرجوعِ الناذرِ عما نذرَ به على المشتري».

هذه مسألة صورية العقد والحيل فيها، وهي من مسائل القانون المدني في آثار الالتزام بالعقد في أبوابِ البيوع في الفقه الإسلامي، ولا تجدُ قانوناً مدنياً إلا وقد نصّ فيه على دعوى صورية العقد (٣). وتكونُ بعقد ظاهر وعقد مستري

<sup>(</sup>۱) انظر المواد، ۱۱۷،۱۵۹، ۶۵، ۵۰، ۵۱، ۵۵، ۱۱۲،۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) مواد القانون تناولت التفريق لعدم الإنفاق، بالتمرد أو العسر، والتفريق للغياب والتفريق للمفقود. ومن الجدير بالذكر أن الإمام يحيى من القائلين بالتفريق بين الزوجين إذا أعسر الزوج عن النفقة، انظر، نيل الأوطار ٦/ ٣٦٥، سطر ٧.

<sup>(</sup>٣) حول صورية العقد وشروحاته، انظر الوسيط للسنهوري، ٢/ ١٠٧٣ -١١٢٣.

والقصدُ الحيلةُ، مثل: هبة الرجلِ لـزوجتِه في صورةِ بيع، فـالعقدُ الظاهـرُ هو البيعُ والعقـدُ المتسترُ عليه الحقيقي هـو الهبةُ، ويكـونُ الغرضُ إخفاءَ الهبةِ عن أعينِ الآخرين من ورثةٍ أو أقاربَ لأيِّ سبب.

ومثالٌ آخر، أن يُكتبَ في عقدِ البيعِ لعقارِ ثمناً أكثرَ من الثمنِ الحقيقي توقياً من الأخذِ بالشُّفعةِ، ويحتفظُ المتعاقدان بثمنِ حقيقيِّ بينهما في ورقةِ إيصالِ.

وقد اختلفَ فقهاءُ المسلمين في ذلك(١)، ولكنَّ اختيارَ الإمام يحيى في هذه المسألةِ، واجتهادَه صحيحٌ، وجاءَ موافقاً للوجهِ الشرعي ولمذاهبِ الشيعةِ، وتعليلُه صحيحٌ، فهو ينظرُ إلى العقدِ الحقيقي ويُبطلُ الصّوريَّ، وهكذا فعلت القوانينُ الحديثةُ.

#### المسألة التاسعة:

«لا تأثيرَ للصُرّةِ المجهولةِ التي تُضَمُّ إلى الثمنِ لأجلِ إبطالِ الشفعةِ بجهالةِ الثمن - لأنها كالمزيادةِ في الثمنِ، ولا تكونُ إلا بعدَ التواطؤ بين المتبايعيْنِ على قدرِ الثمنِ - وإذا فُرضَ كونُها من الثمنِ حقيقةً، فالجهالةُ في مثلِ ذلك يسيرةٌ، يُلزَمُ الشافعُ قيمتها، لأنَّ جهالتَها دونَ جهالةِ ما شُفِعَ من مبيعٍ كثيرٍ ولا سببَ للشافع إلا في بعضِهِ».

هذا اجتهادٌ من الإمام يحيى في إبطالِ إحدى حيلِ الشفعةِ، وتعليلُه في هذا الاجتهادِ صحيحٌ، ويلحقُ هذا كمثالٍ في المسألة الثامنة، وهو موافقٌ لمذهبِ المسلمين ما عدا الأحناف(٢).

<sup>(</sup>۱) حوله انظر، بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني، ٥/ ٣٥، الدرر المختار بحاشية ابن عابدين، باب الشفعة، ٢/ ٢٤، المحلي، ٨/ ٢٨، أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، ٣/ ١٧١، اللمعة الدمشقية للشهيد العاملي، ٣/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر اجتهاد الأحناف في كتاب تنقيح الفتاوي الحامدية لابن عابدين، ٢/ ١٦٥.

#### المسألة العاشرةُ:

«شهادةُ المثلِ مقبولةٌ ما لم يُؤثَرُ عن الشاهدِ الزورُ والدخولُ في الكبائرِ التي تصِمُ وتعمي - وإذا قُبِلتْ شهادةُ الكافرِ عند مظنةِ عدمِ وجودِ المسلم، فبالأولى شهادةُ غيرِ العدلِ عندَ مظتةِ عدمِهِ».

هذه مسألة في البيّناتِ على ما يدّعيه الناسُ أمامَ القضاء، وأشهرُ بيناتِ الفقهِ الإسلاميّ شهادةُ الشهودِ، ومستندُها الشرعيُّ قولُه تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإنْ لم يكونا رجلين، فرجلُ وامرأتان بمن ترضون من الشهداء، أنْ تضِلَّ إحداهما فتذكّرَ إحداهُما الأخرى، ولا يأبَ الشهداءُ إذا ما دُعوا»، وقوله تعالى: ﴿وأشهِدوا إذا تبايعتم ﴾ وقوله في سورة الطلاق ﴿فإذا بلغنَّ أجلَهُنَّ فأمسكوهن بمعروفِ أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم، وأقيموا الشهادة لله ﴿ وتناول هذه المسألة القرطبيُّ في تفسير الآيةِ الأولى من سورة البقرة (١١)، وابن رُشد (١٦) في قبولِ الشاهدِ، أما العدالةُ فذهبَ الجمهورُ ومستحبّاتِه، مجتنباً للمحرّماتِ والمكروهاتِ أما أبو حنيفة فعندَه، يكفي في العدالةِ ظاهرُ الإسلام، وأنْ لا تعلمَ منه جرحةٌ، وفي كتابِ اللمعةِ الدمشقيةِ لابدً من البلوغ والعقلِ والإسلام، إلا عندَ عدم وجودِ مسلمين.

لقد جاء في اجتهاد الإمام يحيى التسامحُ في شرطِ التبريزِ في العدالةِ واشتراطِ محافظةِ الشاهدِ على أحوالِ المروءةِ، فهو تقريبٌ من مذهبِ أبي حنيفة، وأخذٌ بقولِ المذهبِ القائلِ: الأصلُ في المسلمِ العدالةُ حتى يثبتَ عليه الفشقُ، وبذلك يكونُ قد خرج الإمامُ يحيى قليلاً عن شروطِ الشيعةِ في

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي، ٣/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد، ٢/ ٤٢٣.

الشاهد. أما اجتهادُ الإمامِ يحيى في قولهِ: وإذا قُبِلَتْ شهادة الكافرِ. الخفهي إشارةٌ إلى الآيات ١٠٧، ١٠٧ من سورة المائدة، فهذه قدْ أجازتْ قبولَ شهادة الشاهدين غير المسلمين؛ لعدم وجودِ مسلم؛ عندَ الضَرْبِ في الأرضِ، فشهادة المسلم المسترِ الحالِ، الذي لم يُعْرَفْ بشهادة الزورِ، ولا بالكبائر التي تصم وتعمي أولى. وهذا قياسٌ صحيحٌ واستدلالٌ صحيحٌ، والعصر الحالي يؤيده، وبذلك يخفُّ الطعنُ في الشهودِ لتضييع الإثباتِ على صاحبِ الحقّ، وذلك تيسيرٌ وتخفيفٌ في شروط الشاهدِ في الاثباتِ أمام القضاءِ.

المسألة الحادية عشرة:

«إجبارُ الزوجةِ على الرجوعِ إلى طاعةِ زوجها، ولو بالحبس أو حبسِ وليّها، إذا لم يتحقق الضّرارُ من الزوجِ - وهذا من مواضعِ النظر».

هذه مسألةٌ من الأحوالِ الشخصية، وهي نشوزُ الزوجةِ عن طاعةِ زوجِها وإصرارُها على ذلك، وقد ورد في هذا الموضوعِ آياتٌ من القرآنِ، وأحاديثُ من السنةِ واجتهادٌ من الفقهاءِ(۱). واجتهادُ الإمامِ يحيى في هذه المسألةِ يمكن اعتبارَه توكيداً وتقريراً للمذاهبِ الإسلامية فيها عدا الإمام مالك، فهو يقولُ بقولِ المذاهبِ بإجبارِها بالقوةِ الجبريةِ، ولو بالحبسِ لها ولوليِّها، إذا لم يتحقق الإضرارُ بها من الزوجِ، وأما عبارةُ: «وهذا من مواضع النظر» فتفيدُ بعدمِ الجزمِ في الاجتهادِ إنْ لم تكن العبارةُ من مؤلّفِ كتيبةِ الحكمةِ أو ناظمِ أرجوزةِ والاختيارات.

<sup>(</sup>۱) انظر، سورة النساء، ٣٤، ٣٥، وتفسير القرطبي، ٥/ ١٧٢- ١٧٦، كتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني، ٣/ ٢٦١، معجم الفق الحنبلي ١/ ١٥١، المحلى، ١٠/ ٨٧ اللمعة الدمشقية، ٥/ ٤٢٩.

# المسألةُ الثانيةَ عشرةَ: «ما بيعٌ في سني المجاعة لا شفعة فيه:

- لحاضر لم يطلب الشفعة،
- أو غائب بطلب المعيشة،
- أو صغير، لا مصلحة له عند البيع».

هذه مسألةٌ من مسائلِ الشفعةِ: وهي إبطالُ عقدِ البيع بينَ عاقديه، لحقّ أجنبيّ عنها في المبيع، لاشتراك أو جوار، وأخذه المبيع بالثمن الذي بيع فيه بينَ المتعاقدين، فهو استحقاق الشريكِ أو الجارِ الحصة المبيعة في الشركة، أو الملاصقة لجواره عند بيعها. ودليلُ ثبوتها السنةُ النبويةُ لحديثِ جابرِ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشفعة صلى الله عليه وآله وسلم، الشفعة في كلّ ما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدودُ وصُرِفت الطرقُ فلا شفعة» رواه البخاريُّ وأحدُ وأبو داود وابنُ ماجه، وروى مثلَه الترمذيُّ وصحَّحه وروى مثلَه مسلمٌ والنسائي (۱۰). وقد اختلف اجتهادُ الفقهاءِ فيها (۱۲). ومنْ مذهبِ العترةِ القائلين والنسائي السنعة في عمومِ المبيعات، خرجَ اجتهادُ الإمامِ يحيى وعدلَ باجتهاده عن القاعدة إلى الاستثناء استحساناً لظرفٍ مناسب ومصلحةٍ مستوجبة، وهو حالُ المجاعة، ففيها، على رأي الإمامِ يحيى واجتهادُه، يتغيِّرُ الحكمُ حتى لا تفوت المصلحةُ المستوجبةُ لهذا التغيير، وقد جاءَ مثلُ ذلك في مجلّة الأحكام العدليةِ العثمانية، المشقةُ تجلبُ التيسير، مادة ١٧ وكان اجتهادُ الإمامِ يحيى في الأولى: لا العثمانية مصلحةِ وحاجةِ استقرارِ البيوعِ في ظرفٍ مستوجبٍ، وهو سني المجاعةِ. ما ماعة المصلحة وحاجةِ استقرارِ البيوعِ في ظرفٍ مستوجبٍ، وهو سني المجاعةِ.

- وأما لا شفعة فيه لغائب بطلب المعيشة، فالأصلُ ثبوتُ حقِّ الشفعة

<sup>(</sup>١) انظر، نيل الأوطار ، ٥/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر، المحلي، ٩/ ٨٢.

للحاضرِ والغائب، فإذا عادَ الغائبُ فله أخذُ حقِّه في الشفعةِ.

وعندَ الزيديةِ «يجب متى بلغه البيعُ السيرُ أو إرسالُ رسولٍ، إذا كانت مسافةُ غيبتِه ثلاثةَ أيام فيما دونَها، وإنْ كانت المسافةُ فوقَها لم يجب»! وقال ابنُ حزم في المحلى(): وخالف هذا الأصلَ إبراهيمُ النخعيُّ، قال: لا شُفعةَ لغائبٌ. وقاله كذلك الحارثُ العكلُّ. وقال عثمانُ البتي: الغائبُ غيبةً قريبةً له شفعةٌ بعكس من كانت غيبتُه بعيدةً، فلا شفعةَ له.

وعلى هذا يكونُ اجتهادُ الإمام يحيى في هذه المسألةِ متوسطاً في الأمرِ بين المجيزين والمانعين، والتوسُّطُ هو ما ذهبَ إليه عثمانُ البتي، ولكنه غير مقيد بنزمنِ المجاعةِ، ويكونُ الغيابُ بطلبِ المعيشةِ، وهي غيبةٌ طويلةٌ، فيها تعطيلُ حقوقِ العبادِ في استعمال ما اشتروه، إنْ أُجيزَ الغائبُ غيبةٌ طويلةٌ بحقّه في الشفعةِ، فكانَ في هذا الاختيار التيسيرُ على الناس.

- وأما لا شفعة فيه لصغير لا مصلحة له عند البيع فيكونُ للأصلُ في الشفعة للشريكِ مطلقاً سواء أكانَ صغيراً أو كبيراً، راشداً أو محجوراً عليه، وهي تثبتُ عند الشيعة الإمامية للصبي والمجنونِ والسفيهِ ويتولّى الأخذَ بها الوليُّ مع الغبطة في الأخذِ كسائرِ التصرفاتِ، فإن تركَ الوليُّ الأخذَ لهم بالشعفة، فلهم عندَ كمالِ رشدِهم الأخذُ، إلا أنْ يُتركَ لعدم المصلحةِ.

قال ابنُ أبي ليلى: لا شفقة لصغير، ويظهرُ أنه يُستدلُّ بأنَّ انتظارَ استقرارِ البيعِ حتى يبلغ الصغير، فيه ضررٌ أكثرُ من ضررِ الشريكِ الصغير ليأخذَ بالشفعة بعد الرشدِ، فهذا ضررٌ محقَّقُ، وذاكَ ضررٌ متوقع أو متوهَمٌ، والمفروضُ في المسألة لا مصلحة للصغير وقتَ البيع.

<sup>(</sup>١) المحلي، ٩/ ٩٤.

وعلى هذا، يكونُ اجتهادُ الإمامِ يحيى في هذه المسألةِ حسمَ الخلافِ في مسألةٍ فيها وجهانِ عندَ الشيعةِ الإمامية، وأخذَ وجه عدم الاستحقاقِ للشفعةِ للصغير، إذا لم يكنْ له مصلحةٌ عندَ البيعِ، لأنَّ الأخذَ بالشفعةِ أصلاً مقرّرٌ للمصلحةِ ويدورُ معها.

ولما لم تكنْ معلومة عند البيع فلا يأخُذُ بها بعد كهالِ رشده، خصوصاً والظرفُ زمنُ مجاعة، وهي داعية إلى استقرارِ بيوع الناسِ واستفادتِهم بمشترياتِهم على الفورِ، وكذلك بأثهانِ مبيعاتهم دفعاً للمشقّةِ التي تلحقُهم في ذلك الظرفِ الحرج.

#### المسألة الثالثة عشرة :

«الغالبُ أنه لا تحقُّقَ للأثمانِ في سني المجاعةِ لعدمِ استقرارها».

هذه مسألةُ تسعيرِ الأقواتِ وتثمينُ المواد(١)، وللفقهاء فيها آراءٌ تراوحتْ بينَ القولِ بالتسعيرِ في ظروفٍ، وعدمِه، وقد جاءَ في اختيارِ الإمامِ يحيى في هذه المسألةِ العملُ بالسنةِ النبويةِ، وأخذُه بالغالبِ في أنَّ الأثمانَ لا تتحقَّقُ بشكلِ ثابتٍ في سني المجاعةِ لعدم استقرارها.

#### المسألة الرابعة عشرة:

«العمل بالخطِّ معتبرُ إذا عُرِفَ الخطُّ ، وكان كاتبُهُ معروفاً بالعدالةِ».

هذه مسألةٌ منصوصٌ عليها في الشرع، فهي نقلٌ واختصارٌ لـذلك النصِّ الطويل(٢)، وما فعلَه الإمامُ يحيى هو تقريرُ النصّ القراني الكريمِ والفقهِ الإسلامي. ولكنّه أوجزَ العبارة.

<sup>(</sup>١) حول هـذه المسألة، انظر، نيل الأوطار، ٥/ ٢٤٨، الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ٥٥٥، الحاوى الكبير، ٥/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، ٢٨٢، تفسير القرطبي، ٣/ ٣٨٢، تبصرة الحكام لابن فرحون، ١/ ٣٥٦.

#### المسألةُ الخامسة عشرة:

«لا عبرةَ بالعُرفِ الجاري في بعضِ الجهاتِ بتأجيل مهرِ الزوجاتِ إلى الموتِ أو الطلاقِ، ما لم يذكر التأجيلُ لفظاً فله حكمُهُ».

هذه مسألةٌ من مسائل المهرِ في الأحوالِ الشخصيةِ عند المسلمين، وقد تناولها بالشرح الوافي ابنُ قيّم الجوزية (١) وأورد آراءَ فقهاءِ المسلمين في هذه المسألة. ومن خلالِ دراسةِ أقوالِ الأئمةِ العلماءِ في المسألةِ يكونُ اجتهادُ الإمامِ يحيى على خلافٍ مع العلماءِ، ومعَ لجنةِ تشريعِ قانونِ الأسرةِ اليمني رقم ٣/ ١٩٨٧، المشارِ إليه سابقاً.

كانت هذه الاختياراتُ موضعَ اهتامِ وتقريظِ علماءِ وشيوخِ العصرِ، فقد نظمَ القاضي عبدُ الرحن بنُ علي الحداد، سنة ١٣٣٩هـ ارجوزةً سماها الانتصاراتُ نظمُ الاختياراتِ (٢٠) وقعتْ في ٨٧ بيتاً، اقتصرت على المسائلِ الثالثةَ عشرةَ دونَ الرابعةَ عشرةَ والخامسةَ عشرةَ، وله عذرُه فالرابعةَ عشرةَ إنما هي تقريرٌ لما جاءَ في نصِّ القرآنِ الكريم، والرابعة عشرةَ، فيها اجتهادٌ مخالفٌ لكلِّ الفقهاءِ والعلماءِ.

والنظرة الشاملة للاختيارات تفيد بتفتح ذهن الإمام يحيى على مشاكل الرعية وحلِّها بطريقة شرعية مدنية معاصرة. وتظهر مدى قدرته على الاجتهاد، وتضلَّعه في دراسة المذاهب الإسلامية دون الانغلاق على مذهب واحد، ودون حبيس فكره في إطار المذهب الواحد، ومذهبه الراجح هو التيسير على عباد الله ورعاية مصالحهم.

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين ، ٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر، المجموع رقم ٤٨، المكتبة الغربية، بالجامع الكبير بصنعاء ٨١-٨٣.

## المبحث الثالث: موقف علماء العصر من الاختيارات

لقيت اختياراتُ الإمام يحيى الرضا والقبولَ من قبلِ العلماءِ والحكامِ في ختلفِ المناطق. وعُبرَ عن هذا الرضا والقبولِ بأبياتِ التقريظِ، التي نظمها العلماءُ والحكامُ للثناءِ عليها، وإعلانِ فعاليّتِها في حلِّ العديدِ من المشاكل أو الاجتماعيةِ القائمةِ، سواء على صعيدِ المعاملاتِ من بيع أو شراءِ وتسعير أو التصرفِ بالملكيةِ أو الأحوالِ الشخصيةِ وقضايا أدبِ القضاء.

وكان شيخُ الإسلامِ، عليُّ بنُ علي اليهاني في طليعةِ منْ قرَّظَ هذه الاختياراتِ فقالَ من قصيدةٍ له:

حوى من المسائلِ المختارة ما اشتهرتُ عن ثاقبٍ أنظاره أعني الإمام بنَ الإمامِ الأعظمِ يحيى، أميرَ المؤمنين الأفخم (٢) وقال حاكم العُدين، حمودُ بنُ محمدِ بنِ الإمامِ في تقريظِه من قصيدة:

من جدَّدَ الدينَ لنا وأحيا من الإمامِ عندنا معتمده بأمروه في الحكم واعادُه يعرف فيه الاجتهادَ واضحا منهم أميرُ المؤمنين يحيى وبعددُ فالمسائلُ المنفّذة لأنه يلزمنا اجتهادُه ومن يكن للاجتهادِ صالحاً

فحاكم العُدين يرى في الاختياراتِ تجديداً وفي صاحبها إماماً مجتهداً، واجتهادُه واضحٌ بيِّن.

كما أشادَ بالاختياراتِ أحدُ تلامذةِ الحسينِ بنِ على العَمْري، على لسانِ استاذِه الحسين من قصيدةِ، منها:

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق، ٨٣ أ.

وأؤضَحَتْ مناهجَ الشريعة وأنصَفتُ للحــائرِ المظلــوم مسائلٌ دليلُها مثلُ القمر وسهَّلَتْ رفعَ خصام الناسِ

وشيَّدت حصوبَا المنيعة من كلِّ خبِّ معتـــــدٍ أثيم جاءت بحسمِ الداءِ في كلِّ نظر وأذْهَبَتْ خيَّر هَـوى الإلباس(١)

فالاختياراتُ في رأي الحسينِ بن علي العَمْري، إنها جاءتْ لإنصافِ المظلومِ من كلِّ معتـدٍ أثيم، وحسمت الـداءَ الـذي كـان مستشريـاً في الأمّـة، ويسرتُ وسهّلتْ مصالحَ العبادِ، وأبعدَتْ عنهم الأذى والضرر، وهذه الأبياتُ تـؤكد ما ذهبنا إليه في بدايةِ درسنا لـلاختياراتِ، فما وُضِعَتْ اجتهاداً ونفاذاً إلا للتصدّي لمعالجةِ مشكلاتِ اجتماعيةِ تـوطّنَتْ في المجتمع اليمنيّ لعقودٍ، سـاد خـلالها قضاءُ الأعرافِ والتقاليدِ، حكمُ الطاغوتِ المضادِّ للأحكام الشرعية.

كما قرَّظ الاختياراتِ مؤلف كتيبةِ الحكمةِ، فقال في قصيدة له:

ما أطلعَ الأنصافُ في أفق الفكر شمسَ هدى أنوارُها تجلو النظر مثلَ اختياراتِ إمامِ الأمة بحرِ العلومِ، أوحدِ الأئمة واختارَ ما رجَّحَ من مسائل برهائها مِنْ أَوْضح الدلائل حلَّتْ مِنَ الــدينِ محلَّ البَصرُ للذاكَ جاءَ الخيرُ منها يترى

خليف لهُ اللهِ أمامُ العصر في حسم كلِّ المُعضـــلاتِ جَهْـرا

فالاختياراتُ ما كانت إلا لإحقاقِ الحقِّ والانصافِ، وحسمتْ معضلاتِ المشاكل، التي كانت موجودة، ورسمت الطريقَ الشرعيَّ الواضحَ المعالم للقضاةِ وَالحكام في مختلفِ البلادِ والنواحي، وكنَّا قدْ أشرنا إلى الأخمدِ بالكثيرُ منها في قوانينِ الأحوال الشخصيةِ المعاصرةِ لأمة الإسلام، أو حتى عنداً

<sup>(</sup>١) انظر، كتيبة الحكمة ، ٢١٢.

الغربيين، مثل قانون الأحوال الشخصية الفرنسي.

وقال فيها القاضي أبو بكر بن على الحداد شعراً مما لا يخرجُ في فكره ومضمونه عما ورد قبلاً: فقال:

قلَّد أعناقَ الأنام المنَّة للحقِّ فيها قـالـه واختارا وَفْقَ الأَدلِّةِ كَالأَهِلَّةِ أَسْفَرَتْ أنوارُها تجلو البصائرَ وألبصر في شرع دينِ اللهِ كلُّهــا دُرر(١)

عهادُ دين اللهِ محيى السنية بِصْدقِ إنضافَ له ايشارا مررِّج حاً جملة مسائل أتتْ

ولأهمية اختياراتِ الإمام يحيى فقد قامَ عبدالله الشاحي بجمعها في كتيّب عنوانُه » صراطُ العارفين إلى إدراكِ اختياراتِ أمير المؤمنين، وطبعَ في مطبعةِ المعارفِ بصنعاء سنة ١٣٥٦هـ/ ١٩٣٧، وجرى توزيعه على الحكام الستمرارِ العمل وفقَ ما جاءَ فيها من أحكام.

# المبحث الرابع: مشاركة الإمام يحيى في السياسة والحربِ قبل مبايعتهِ بالإمامة:

ومن ناحية أخرى، فقد شارك الإمام يحيى والده المنصور حياته السياسية والحربية. فقد كلُّفه والـدُّه بالاتصال بالقبائلِ وشيوخها، ينتقلَ من مكانٍ إلى مكان، يعملُ على ترتيبِ الحصونِ والقلاع ويجمعُ الجيوشَ.

ففي شوال ٩ ١٣٠٩ هـ، طلبَ إليه والدُّه، وكان حنيـذاك مقيماً بالعِنان - أن يجمعَ عُقّالَ ذي غيلان ويحثُّهُمْ على الجهادِ، وقد نفَّذَ أمرَ والدِه، فجمعَ عُقّال ذي غيلان، وسارَ بجموع ذي غيلانَ إلى الحرف (٢). وفي سنة ١٣١٦هـ، قادَ معاركَ الجهادِ في القاهرةِ مَن الشرفِ الأعلى، وقادَ غزوةَ الشاهل، وهاجم قشلةَ

<sup>(</sup>١) انظر، عمدة القارىء، ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، ١/ ٢٠٤.

العساكر التركية الشرقية (١)، وفي شهر رجب من نفس السنة عُهد إليه ترتيبُ مدينة شُهارة، حيثُ حصّنها، وجعلَ فيها شحنة ومؤنة، وتولّى تقوية وتحصينَ المدينة لصدِّ العجمِ عنها، كما قادَ محاربة الأتراكِ في الراحةِ، وأشرفَ بنفسِهِ على توفيرِ الإمداداتِ والمؤنِ للمجاهدين، حتى نجح بقواتِهِ من محاصرةِ العجمِ في وادي أخرف (١)، وحين قصد أحمد فيضي قَفْلَة عِذَر مقرَّ الإمامِ بقواتِه يقصدِ القضاءِ على قاعدةِ الإمامِ المنصورِ بالله، تولّى الإمامُ يحيى تحصينَ القَفْلَةِ، فدبّر المعاقلَ أجلَ تدبيرِه وقوى الأطراف، حتى استقرَّ عند الأتراكِ بعدمِ قدرتِهم على اجتثاثِ شأفةِ الإمام المنصور وقوّاتِه، فرجعوا من حيث أتَوْا.

وحين عصفت الأحداث بمنطقة حَبُور في صفر ١٣٢٢ سنة هـ تجهّز الإمامُ يحيى لتدبيرِ أمورها، حيث مكث خسسة أشهر، أقامَ فيها حكمَ شرع اللهِ بينَ أهلها، وأزالَ المناكرَ والمفاسدَ منها، كما استخرجَ أموالاً من صوافي بيتِ المال(٣).

وعليه فإنَّ الإمامَ يحيى تولى في عهدِ والدِه الإمام المنصورِ أمورَ بلادِ الشرفين وحجور وما إليها، واستفتحَ حصنَ شُهارةَ وبلادَها، وقامَ بإعانةِ والدِه الإمامِ المنصورِ في كثير من الأمورِ المهمةِ، وأعانَ في تقريرِ أيدي عُمَّالِ والدِه وحكّام الشريعة على كثير من البلاد، وتولى تجهيزَ معظم العساكرِ الإمامية إلى بلادِ الخُمَيْس، لتطهير تلك البلاد من الفساد.

وهناك أمران يستحقان الوقوف عندهما وتدبير وية وتفكر، كان الأولُّ منها في سنة ١٣١٩ هـ: حين ارتحل الإمامُ المنصورُ بالله إلى جبلِ الأهنومِ لتدبيرِ حصنِ السِعدان، استنابَ الإمامُ المنصورُ باللهِ ابنه الإمامَ يحيى في المقامِ بقَفْلَة عِنْر ليقومَ مقامَه في تصريفِ الأعمالِ والإشرافِ على ما يردُ أو ينفذُ من المقام.

<sup>(</sup>١) الدر المنثور، ١/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور، ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، ٢/ ١٠٥.

يقابلُ الوفودَ، ويدبّرُ أمرَ المعارك، ويتولى الردُّ على الأمراءِ والعمالِ والحكام. والأمرُ الثاني: الاتصالُ بقادةِ وشيوخِ وعمّالِ وحكامِ الجهات، وإصدارُ الأوامرِ إليهم بعدَ مشاورةِ والده، والوثيقةُ رقم ١٩، الصادرةُ منه بتاريخ ٢٤ رمضان سنة ١٣١٨ هـ تُظهِرُ دورَه القياديّ إبانَ عهدِ والدِه وجاءَ فيها:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي مولاي عزَّ الدين محمد بن يحيى، حفظه الله تعالى، وحيّا محياه بشريفِ السلام. وزليفِ التحيةِ والإكرام، واللهُ يحفظُ مولانا الإمام، ويؤيِّدُ به شرائعَ الإسلام، ويجعلُ هذا الشهرَ مرتحلاً بذنوبنا بحق محمد وآله.

وأنه وصلَ كتابكم الكريم، المبشِّرُ بخروجِكم وسلامتكم التي هي المرادُ، وكما يُقال: «قنِعَ من الغنيمة بالإيابِ». ولقد أصبتم المرقى، ونصبتُم أعمدة السياسة العظمى، فما للمهمات إلا المطمّاتُ. هذا وإنّه لم يتأخر الجوابُ إلى اليوم، إلا إني أرسلتُ إلى المولى، أيّده اللهُ، بالكتبِ لأخذِ رأيه وإعتمادِه، فصدرَ ما تروْنَهُ من الإمامِ. يكونُ وضع المونةِ التي من لدينا بصناديقها، والتي من الأخ الصفي أحمدَ بن مثنى، وإلى بعدِ العيدِ يُبدي اللهُ ويعيدُ. وإنّ هذا الدينَ هو دينُ اللهِ، وهو أولى بنصرته وتأييده، ليس علينا إلا بذلُ المستطاع، والله أسألُ أنْ يجعلَ أعمالنا خالصةً لوجهِ بحقِّ محمدٍ وآلِه. والنقيبُ العمادُ والشيخُ منصور متحفان شريف السلام ورحمة الله.

۲۶ شهر رمضان ۱۸ مملوکم

يحيى بن الإمام، سامحه الله(١).

والرسالةُ موجهةٌ إلى السيدِ محمدِ بنِ يحيى بن الحسن محمد بن الإمام الهادي

<sup>(</sup>١) انظر، وثائق يمنية، ١٧٥-١٨١.

الحسن بن القاسم ت ١٣٣٨ هـ بعد عوديه من إحدى المعارك، ولعلها في جبل رازح - يبلّغُه سبب تأخيره في ردِّ الجوابِ على رسالةِ السيدِ محمد بن يحيى بن الحسن، إنها يعودُ لا نتظارِه تلقي أوامر والده الإمام المنصور باللهِ بخصوصِ ذلك الشأن، وكان الرأيُ «حفظ الأسلحةِ والذخائر التي أرسلتْ مَنَ الإمام، والتي وصلتْ من أحمد بن مثنى عنتر ت ١٣٣٠ هـ في الصناديقِ ثم يكونُ تدبَّرُ الأمور بعدَ عيدِ الإفطار.

وكانت اشاراتُ الإمامِ يحيى، بأنَّ هذا الدينَ هو دينُ الله، وهو أولى بنصرتِه، وما على المرءِ إلا بذلُ المستطاع، رداً على بعضِ التساؤلاتِ التي جاءتْ في رسالةٍ سابقةٍ تخميناً.

وما يهمّنا من الرسالة، هو قيامُ الإمامِ يحيى بالردِّ على رسالةِ واحدِ من أهمّ القادةِ، بل وأحدِ أعمدةِ النظام. ولا ندري إنْ كانت هاتان الإشارات. النيابةُ في القفلةِ، والكتابةُ بالأوامرِ عن الإمامِ إلى القادةِ والأمراء - توحيان برغبة لاستخلافِ الإمام يحيى بعدَ واللهِ، ولكنْ، هلْ لأهلِ الحلِّ والعقدِ من علماءِ اليمنِ الرضا بذلك دونَ تحقيقِ شروطِ الإمامةِ فيمن يتولاها. ونحن نرى أنَّ اليمنِ الرضا بذلك دونَ تحقيقِ شروطِ الإمامةِ فيمن يتولاها. ونحن نرى أنَّ يحيى بنَ الإمام المنصورِ محمد بن يحيى حميد الدين قد استكملَ شروطَ الإمامةِ علماً واجتهاداً وجهاداً، فكيف جرى اختيارُه ومبايعتهُ بالإمامة» هذا ما سنعرضُ له لاحقاً.

# الباب الثاني الإمامة والبيعة

الفصل الأول: النهوضُ والدعوةُ

المبحث الأول: منشورُ الدعوة

المبحث الثاني: الاستجابةُ للدعوة

الفصل الثاني: معارضةُ الدعوةِ والإمامةِ

المبحث الأول: الداعي المعارضُ حسن بن يحيى القاسمي المبحث الأول الضحياني ودعاوي الائتلاف والاتفاق

المبحث الثاني: الإمامُ يحيى والعودةُ للثورةِ والجهادِ

المبحث الثالث: القضاء على حركةِ الحسنِ بن يحيى الضحياني

# الباب الثاني الإمامة والبيعة الفصل الأول النهوض والدعوة

تقلدَ الإمامُ يحيى بنُ محمد حميد الدين الإمامة بالطرقِ الشرعيةِ لا بالوراثةِ، وإنها بالكفاءةِ والعلمِ والأجتهادِ، فهو الإمامُ الشرعيُّ بإجماعِ أهل الحلَّ والعقد(١).

ولكنَّ المعارضَ الضحياني رأى أنَّه سبقَ الإمامَ يحيى في النهضةِ والدعوةِ.

في إطار هاتين المقولتين ثارَ جدلٌ بينَ الأتباعِ والأنصارِ من جهة، والمعارضين والمنافسين من جهة أخرى، وسرى بينَ القبائلِ والشيوخِ والعقّال والمناصبِ، بل لقد امتدَّ التجاذبُ على مدى سبعِ سنواتٍ ليلفَّ اليمنَ بأزمةٍ

<sup>(</sup>١) الدرر المنتقاة، ٣، عمدة القارىء، ٦٤، أئمة اليمن، ٣/ ٥، تاريخ اليمن للواسعي، ١٩٥، علكة الإمام يحيى لسلفاتور أبو نتى، ٥٥، ملوك العرب للريحاني، ١/٨١٨.

<sup>(</sup>٢) أورد صاحب تكوين اليمن الحديث، ٧٢، وصاحب هجر العلم، ١٧٠٠ رواية شفوية مفادها: أن الشيخ ناصر مبخوت الأحمر وقد ضرب طوقاً على أهل الحل والعقد، وقال: يا سادة! يا فقهاء، مابش معنا غير سيدي يحيى ولا خرجة لكم من مكانكم إلا بعد مبايعتكم، وهذه الرواية لا تصمد أمام النقد العلمي، فعلماء اليمن وقادتها لا يمكن أن يخضعوا لضغط شيخ قبيلة، ويتجاوزوا قواعد المذهب ثم إن الداعي المعارض لم يقل بهذه الرواية طوال فترة =

كانت تصلُ إلى حدِّ القتال(٢).

ولما كان المؤرخ المحايدُ هو المدعي والمحامي والقاضي في آن واحد، فإني سأحاولُ أنْ أقدّمَ صورةً معقولةً قريبةً من الواقع لحدثِ النهوضِ والدعوةِ والبيعةِ والمعارضةِ، مستنداً على الوثائقِ غيرِ المنشورةِ بالدرجةِ الأولى، وعلى المخطوطاتِ التي لا زالتْ حبيسةَ المكتباتِ العامةِ والأسريةِ ولمّا تُبْذَلُ بعدُ للباحثين، ليكونَ لنا رأيٌ في هذا الحدثِ.

ومن أهمِّ الوثائقِ التي سأعرضُها وثيقةٌ بريطانيةٌ أرسلَ بها الملحقُ العسكري البريطاني في استانبولَ بتاريخِ الأولِ من يوليو سنة ١٩٠٦م/ ٢٤ جمادي أول سنة ١٣٢٤هـ.

ورسالةٌ أخرى بعث بها الحسنُ بنُ عبدالله الضَحْيَاني في سنة ١٣٢٢هـ/ ١٩٠٤م إلى الحسنِ بن يحيى بن علي القاسمي الضحياني، الداعي المعارض لإمامة يحيى بن محمد حميد الدين (١)، وخطابُ ثالثٌ وجّهه الإمامُ يحيى إلى جهات كثيرة يحثُّ فيه اليمنيين على الثورة والجهادِ ضدَّ الأتراكِ في اليمنِ، إضافةٌ إلى منشورِ الدعوةِ الذي أذاعه الإمامُ يحيى بعدَ وفاةِ والدِه الإمامِ المنصورِ بالله وأعلنَ الدعوة والنهوضَ.

ولمّا كان منشورُ الدعوةِ قد ضمَّنَه محمدُ بن محمد زبارة في كتابه «أئمة اليمن، بالقرنِ الرابعِ عشر، سيرةُ الفاتحِ الشهيد، الإمامِ المتوكلِ على الله يحيى ابن محمد حميد الدين» وطبعته المطبعةُ السلفيةُ ومكتبتُها بالقاهرة سنة ابن محمد حميد الدين، فقد قمْتُ بمقارنتهِ بمصادرِ العصرِ زيادةً في التحقيقِ

<sup>=</sup> الاتصالات ولو كانت لأوردها في حججه، وكان ناصر مبخوت الأحمر شيخ العُصيات وهي فرع من حاشد، ولحاشد اتحاد قبائلها، ولما يرد مثل ذلك لا عند الشيخ ناصر ولا غيره من مشايخ حاشد أو غيرهم.

<sup>(</sup>١) الدرة المنتقاة، ١٨١.

والتدقيق. ثم كانت لنا دراسةٌ ناقدةٌ للمصادرِ المعاصرةِ وخاصةٌ مخطوطة الدرة المنتقاةِ، حيث فحصنا رواية أهمد بنِ عبداللهِ الجنداري المتعلقة بالدعوة والنهوض، ورواية يحيى بن عليِّ بن ناجي الحداد في مخطوطةِ عمدةِ القارىء وغيرَها من المصادرِ المطبوعةِ المعاصرةِ للواسعي، والريحاني اللبناني وسلفاتور أبو نتي الإيطاني، والتي كان مؤلفوها على صلة ودراية بأحداثِ اليمن وتاريخه. وبعد إعهالِ مناهج النقدِ للروايات، أستطيعُ القولَ بأنَّ ما وردَ في الدرةِ المنتقاة لأحدَب بن عبدالله الجنداري كان الأوفى في تناوله لأحداثِ الدعوة والنهوض، فقد أُتيح له الاقترابُ من الحدثِ وكان شاهدَ عيان، وله رأيٌ فيها، بلْ كانَ أحدَ الله ين حضروا مجلسَ العلهاءِ، أهلِ الحلِّ والعقدِ، عندَ مبايعةِ الإمام يحيى بن عمدِ حميد الدين. والقاضي أحد بن عبدالله الجنداري لا نعملُ فيه بالعدالةِ مع عدم إغفالنا للعواملِ الذاتيةِ عندَ التأريخ لأي حدث.

أفرد الجنداري للنه وض والدعوة والمعارضة أكثر من عشرين ورقة من كتابه: «الدرة المنتقاة» من أصله البالغ مئة وست وثهانين ورقة، وللإحاطة بها ورد عند الجنداري ومقارنته بالمصادر الأخرى، فلا بد من إعداة ترتيب روايات الحوادث وتحليلها ونقدها. وصولاً لإدراك الصورة الشاملة، فإن مَنْ جَهِلَ شيئاً عاداه.

في الورقة ٣ أوردَ الجنداريُّ «وفي صفر سنةَ اثنتين وعشرين طلَع الإمامُ للقراءةِ في الأهنوم، وقد تعلَّق بوالدِه ألمُ الفالج، ابتداؤه في شوالَ قبلَها» وتمضي الروايةُ إلى أنْ يقولَ: وصلَ كتابُ: «بادر»، فبادرَ فوجدَ الإمامَ لا يتكلمُ، ونزلتُ بعدَه -أي الجنداري - فرأيتُه كذلك، وأماراتُ الموتِ ظاهرةٌ عليه».

والروايةُ تفيدُ بأنَّ أحمدَ بنَ عبدالله الجنداري نفسه رأى الإمامَ المنصورَ باللهِ عمدَ بنَ يحيى حميد الدين «مفلوجاً، لا يتكلمُ وأماراتُ الموتِ ظاهرةٌ عليه». ونقفَ عندَ العبارةِ «مفلوجاً لا يتكلمُ» وكأني بالجنداري يريدُ أن يدفعَ عن

لإمام المنصور بالله شبهة التوصية أو التقرير، تلميحاً أو تصريحاً باستخلافِ ابنه لوحيدِ، قولاً وكتابةً.

أما رواية زبارة في سيرة الإمام المنصور بالله فجاء فيها «وفي صفر سنة ١٣٢٢ هـ، طلَعَ المتوكلُ على الله يجيى بنُ الإمام للقراءة في جبلِ الأهنوم، والفالجُ قد استمرَّ في الإمام المنصور بالله، وتعذرت الكتابة، وكان يتولى كتابته القاضي العلامة عليُّ بنُ عبدالله الإرياني، فلم كان في سابعَ عشرَ ربيعِ الأول، جاء إلى المتوكل على الله كتاب بالليل: «أن الإمام صلى الفجر، ورقد وذهبت معرفتُه بالدنيا»(١).

ويُدرَكُ من الروايةِ تأكيدُها لما وردَ عند الجنداري أو حتى نقلُها بتصرف إيجازاً وتوضيحاً لما وردَ في الرسالةِ العاجلةِ التي وصلتْ إلى الإمام يحيى، فالجنداري أوجزَها بكلمةٍ واحدة «بادر» أما زبارة ففصل «أنَّ الإمام صلى الفجرَ، ورقدَ وذهبتْ معرفتُه بالدنيا».

وتمضي رواية الجنداري لتفيد بأن الإمام يحيى كتب إلى العلماء يستدعيهم للوصولِ لطرفه في حصن النواشِ بقفلةِ عِـذرِ الحاشدية، والمبادرةِ لحلِّ تلك العُقدةِ والمشاورةِ، فوصلَ إليه من العلماءِ الأعلام:

لطف بن محمد شاكر وأحمد بن قاسم حميد الدين ولطف بن علي ساري الحوثي، سيد أهل حوث، وعبد الوهاب بن محمد المجاهد الشاحي ويحيى بن حسن نصار ومن القفلة، محمد بن أحمد حميد الصنعاني، وعلي بن عبدالله الأرياني وعلي بن أحمد الخباني وحسين بن إسهاعيل الشامي وحسن بن علي العريض. ومعهم أحمد بن عبدالله الجنداري الذي كان في حصن النواشِ بصُحبة الإمام يحيى.

<sup>(</sup>١) أئمة اليمن، ٢/ ٤٠٣.

ثم كانت وفاة الإمام المنصور ليلة الخميس، وبقي يوم الخميس لا يعلم موته الناسُ واجتمع العلماء ليلة الجمعة، فنعاه الإمام يحيى إليهم وخرج عنهم، وهذه الرواية تتفق مع ما أورده العلامة أحمد بن يحيى عامر وذلك أن الإمام يحيى حين قضى والده، رحمه الله تعالى، جمع مفاتيح المخازن وبيت المال من أسلحة ونقود ومؤن وغيرها، وأرسلها إلى جماعة العلماء وقال لهم: انظروا للإسلام مَنْ يقوم به، وأنا أبرأ إلى الله - رددها ثلات مرات بشدة وعزوف والعلماء في كل مرة يعيدونها إليه حتى يقضي الله أمره فتراجعوا»(١).

والرواية لا تخبرُ باتصالِ الإمامِ يحيى بشيوخِ القبائلِ ولا العقالِ ولا العمّالِ أو النظّارِ، وإنها اقتصرت الدعوة على العلماء، ذوي الحلِّ والعقد، فهم المعنيون في المقامِ الأولِ، ورغمَ ذلك فإنَّ الرواية تثيرُ عدة أسئلة، فلهاذا كاتب الإمام يحيى هؤلاء العلماء دونَ غيرهم، ثمّ لماذا بقي نبأ موتِ الإمامِ مكتوماً، وتأخّر دفنُه، ولم يُذَع بين الناس؟

ومع أنّنا لم تعثرُ في المصادرِ المعاصرة - فيها انتهى إلى علمنا - على تفسير لذلك، فإننا نعتقدُ بأنّ الحالة التي كانتْ مسيطرةً على الإمامِ يحيى آنذاك، وصعوبة الاتصالِ بالعلماءِ القاطنين في المناطقِ الخاضعة للسيطرةِ التركيةِ مع بعْدِ الدار ووعثاءِ السفرِ وصعوبةِ الاتصالِ، كانتْ احدى الأسبابِ المعتبرةِ، ثم إن كتهانَ نبأ موتِ الإمامِ المنصورِ ضرورةٌ اقتضتها الظروف الحربيةُ التي كانت سائدةً في اليمن، فالصراعُ التركيُّ - اليمنيُّ لا زالَ على أشدّهِ، والمصلحة تقتضي العمل وبسرعة على ملءِ الفراغِ السياسي والعسكري بعدَ موتِ الإمامِ المنصورِ، كما أنَّ اذاعة النبأ بعدَ ترتيبِ الأوضاعِ في الجبهةِ الإماميةِ بصورةِ المسلة وبدونِ اضطراباتٍ ومنازعاتٍ ومشاحناتٍ ومنافساتِ يحدُّ من الأطماعِ التركيةِ في سرعةِ ابتهالِ الفرصةِ وتوجيهِ ضربةٍ قاصمةٍ، تشلُّ حركةَ القواتِ

<sup>(</sup>١) انظر رواية سيف الإسلام الحسن بن يحيى وصورة الرسالة مرفقة.

الإماميةِ، سيما وأنَّ الإمامَ يحيى يـدركُ سعيَ البعضِ للخروجِ والدعوةِ لأنفسهم لاعتقادهم بالكفاءة والأهلية وأن شروط تولي الإمامةِ قدْ توفرّتْ فيهم.

أمّا لماذا لم يُراسل الإمامُ يحيى علماءَ ضَحْيانَ في حينِه ولم يدعهم للمشاركة في حلّ العُقدةِ والمشاورةِ، فهذا ما سنعرضُ له لاحقاً.

وكانت المراجعة والمشاورة في مجلسِ العلماءِ ومنْ ثمَّ حكموا «بأنه لا يقومُ بهذهِ الخلّةِ أحدُ قيامَ ابنِ الإمامِ، وأنه من خصالِ الكمالِ، وكمالِ الخصالِ على التمام، وأنّه في عينِ الإنسانِ لها كانسانِ العين»(١).

ويُعْلَمُ مِنَ الحُكمِ الذي أصدرَهُ مجلسُ العلهاء، ذوي الحلِّ والعقدِ، تزكيةٌ بالكهالِ والأهليةِ من حيثُ الأعلميةِ والأنهضيةِ والكفاءةِ للإمامِ يحيى بنِ محمدٍ حميد الدين وبالنسبةِ للمناقشاتِ والمراجعاتِ، وما دارَ في المجلسِ المغلقِ فلمْ تتناوَلُه المصادرُ المعاصرةُ. في حين تمكنتُ الرواياتُ الشفوية المبثوثةُ في المذكّراتِ الشخصيةِ والتي نُشِرتُ حديثاً من تقديم بعضِ ما دارَ في مجلسِ العلماءِ المغلقِ، إذْ جاءَ في بعضِها أنّ عبدَ الوهابِ بنَ محمد المجاهد الشهاحي الذماري اشترطَ للمبايعةِ عدمَ قيامِ سيفِ الإسلام. محمد بن الإمام الهادي شرفِ الدين بن محمد بالدعوةِ إلى نفسه، لأنه في نظره أولى بالإمامةِ من غيره، كها ذكرت الرواياتُ الشفويةُ أيضاً مقولةَ أحمدَ بنِ عبدالله الجنداري بأنَّ الإمام يحيى «يصلحُ للإمامةِ لولا بخلِه» (١٠).

وقد حاوَلْنا قدرَ جهدنا تحقيقَ الروايتين من مصادرَ أخرى لا سيّما مصنفاتُ الجنداريِّ نفسِه، فلم نعثرُ على ما يؤيِّدُ ذلك.

ويكمِلُ الجنداريُّ روايتَه في ذكر: «فأخذَ سيدي أحمدُ بنُ قاسم حميد الدينِ الطرسَ وكتبَ البيعةَ، ثمَّ أخذَها واحدٌ بعدَ واحدٍ، كلُّ كتبَ خطهُ وبيعتَهُ». ومعنى ذلك أنَّ العلماء، وبالإجماعِ، قدْ بايعوا الإمامَ يحيى بنَ محمدٍ حميد الدين

<sup>(</sup>١) الدرة المنتقاة، ٣.

<sup>(</sup>٢) هجر العلم ومعاقله، ١٧٠٠.

وكانت خطوطُهم شاهدةً بإقرارِهم. ولا اعتبارَ لما ورد عندَ نزيه مؤيد العظم بأنَّ أحدَ أبناءِ عمومةِ الإمامِ يحيى المدعو أحمدَ بنَ قاسمٍ حميد الدين الضَحْياني لم يعترف بإمامةِ المتوكلِ على الله يحيى (١)، فقد وقعَ في خلَّطٍ ووهمٍ فأحمدُ بن قاسمٍ حميد الدين صنعاني وليسَ ضحياني وهو الذي بدأ بكتابةِ البيعةِ».

وتسيرُ الروايةُ الجنداريةُ وَفْقَ تسلسلِ الحدثِ فتذكرُ: «ثم دخلوا عليه فامتنعَ واعتلَّ بالتكليفِ وثقلِهِ، فها زالوا به حتى أسعدَ». وهي مسألةٌ معروفةٌ عندَ العديدِ عِنْ تولَّوا الإمامة، محاولةُ الامتناعُ، حتى إذا ما أُلزِمَ بذلك أجاب، ولعلَّ الإمامَ يحيى كان يحاولُ التعرّفَ على بعضِ ما دارَ في الاجتماع المغلقِ ويتلمّسَ مواقفَ كلِّ علم فبنتُ الشّفةِ قد تدلُّ على المخبر، وكانَ يحيى بنُ عليِّ ابن ناجي الحدّاد أكثرَ تفصيلاً من الجنداريِّ في سردِهِ لنفسِ الروايةِ، فقدْ أوردَ: «فبعدَ أنْ أعلمَ من حضرَ مقامَه الشريفَ من العلهاءِ، أنه كواحدِ من الناسِ، في بيعةِ مَنْ يقومُ بالخلافةِ حقِّ القيام، وأنّه - أي الإمام يحيى - سيبذُلُ مجهودَه في نصرةِ مَنْ يختارونه وأعانته في كلّ الأمورِ، وأنه غيرُ مترشح لحملِ تلك الأعباءِ الجسيمةِ والمهامِ العظيمة» كلّ الأمورِ، وأنه غيرُ مترشح لحملِ تلك الأعباءِ الجسيمةِ والمهامِ العظيمة» ويضيفُ يحيى بنُ عليّ الحداد» قلمْ يقبلوا منه الاعتذارَ وألزموه الحجةَ أيَّ ألزامِ».

والرواية واضحة في تناولها للحدث، حيث أنَّ العلماءَ لوّحواله بإقامة الحجة عليه، وألزموه أيَّ إلزام، وتمتْ بيعةُ ذوي الحلِّ والعقد، وكان ذلك في • ٢ ربيع الأول سنة ١٣٢٢هـ/ ٦ يونيو ١٩٠٤م واتخذ لقباً «المتوكل على الله ربِّ العالمين»، ثم اشتغل المتوكل بغسلِ وتكفين والدِه، والصلاةِ عليه ودفنهِ في حوث، وكانَ عليه إعلانُ الدعوةِ واذاعةُ منشورها.

### المبحث الأول: منشور الدعوة

أعلنَ الإمامُ المتوكلُ على اللهِ دعوتَهُ في يوم الجمعةِ ٢٠ ربيع الأول سنة اعلنَ الإمامُ المتوكلُ على اللهِ دعوتَهُ في يوم الجمعةِ ٢٠ ربيع الأول سنة ١٣٢٢هـ/ ٦ يونيو ١٩٠٤م، وجاءتْ رسالةُ دعوتِهِ مقرونةً بإعلانِ خبر الوفاة

<sup>(</sup>١) رحلة في بلاد العرب السعيدة، ١٦٣.

# رسالةُ دعوتِه وإعلانُ خبرِ الوفاة

أظهر المتوكلُ الدعوة، وكتبَ إلى كلِّ الجهات، هذه الأبيات:

[الطويل]

فكلُ مصابِ بعد (۱) ذاك يسيرُ فظهرُ الهدى والدين منه كسيرُ وفي الجوفِ منه أنَّه تُ وزفيرُ بلُ دائماً يسزدادُ فيه (۲) سعيرُ وكادتُ رواسي الشامخاتِ تسيرُ شوى مَنْ به كانَ الكهاكُ ينير (۳) ويا فككَ الأفلاكِ كيفَ تدورُ ويا فككَ الأفلاكِ كيفَ تدورُ وكادَ عبابُ المكرُماتِ يغورُ ومَنْ هُورُ ورُدْءٌ للهددى ونصيرُ وهلْ يسَعُ الطودَ المنيفَ سريرُ ففي نعشِهِ بحررُ الكهالِ يمورُ ففي نعشِهِ بحررُ الكهالِ يمورُ فلم يَبْقَ في ورْدِ الأنسامِ نميرُ فردِ الأنسامُ نميرُ شرورُ سرورُ سرورُ سرورُ سرورُ سرورُ سرورُ سرورُ عليهم بالرين ينتابُه ويُجيرُ الكهالِ يمورُ ويَدورُ عليهم بالريدى ويَدورُ

مصاب أصاب السلمين كبير ورزع أصاب السلمين كبير ورزع أصاب السدين بعد كهاليه فيالك خطباً فادحاً أذهل النهي وفي القلب نار ليس يُطفى لهيبها لقد بكت الأملاك والأرض والسها فيسا دهر بغ شأو الكهال فإنه فيسا دهر لا تطلع ويا شمس فارجعي لقد هُدّ ركن الدين والعلم والتُقى بمصوت أمير المؤمنين وكهفهم اقسول لقوم يحملون سريرة أويدكم ويا حاملين لنعشه رويدا حاملين لنعشه أبعد كان كهفا المسلمين وكهفهم القد كان كهفا المسلمين وكهفهم القد كان كهفا المسلمين وكهفهم وملجاً لقد كان كهفا المسلمين وكهفهم وملجاً القد كان كهفا المسلمين وكهفهم وملجاً القد كان كهفا المسلمين وكهفهم وملجاً القد كان كهفاً المناهمين وكهفهم وملجاً المناهمين وكهفهم وملجاً القد كان كهفاً المناهمين وكهفهم وملجاً القد كان على ذي الجؤر سيفاً مُهنداً

<sup>(</sup>١) في أئمة اليمن، زبارة، سيرة المتوكل على الله يحيى، ٧، «دون».

<sup>(</sup>٢) زبارة: منه.

<sup>(</sup>٣) سقط البيت من زبارة. (٤) زبارة، فيا.

<sup>(</sup>٥) زبارة: لموت. (٦) زبارة: وغوثهم.

<sup>(</sup>٧) زبارة: ركناً.

وكمْ جائرِ ناواهُ فهو عقيرُ تقدولُ لويل حاضرِ وببورُ عجرِرْت وعادَ الطَّرْفُ وهو حَسِيرُ فإنَّ لظي للظائن مصيرُ (٢) عليهم فتشفى غلة وصدورُ عليهم فتشفى غلة وصدورُ رويدك! إني للبغاة نندير على أندر أخرى للعُداة تبيرُ على أنده ينهدتُ منه ثبيرُ على أنده ينهدتُ منه ثبيرُ فكمْ مات قِدماً مُرْسَلُ وبشيرُ فخص فكمْ مات قِدماً مُرْسَلُ وبشيرُ فاسعٌ وغفدورُ إلى الله ربِّ العالمين تصيرُ للهُ ربِّ العالمين تصيرُ له في فدراديسِ الجنان قصورُ له في فدراديسِ الجنان قصورُ

فكمْ ظَالَمِ للناسِ قد صارَ عبرةً وكمْ وقعاتِ صارتِ الرومُ عندها ولو رُمْتَ "إحصاءً لبعضِ خصالِهِ" فيا شامتاً ما اللهُ عنكَ بغافلِ عسى اللهُ يسوماً أن يَمُنَّ بكرةٍ وقلْ للذي يبغي الغوائلَ للهدى وقلْ للذي يبغي الغوائلَ للهدى فهلْ ينفَعُ الفُجّارَ موتُ إمامِنا فهلْ ينفَعُ الفُجّارَ موتُ إمامِنا فليسَ إماماً الحقّ أوّلَ ميت فليسَ إماماً الحقّ أوّلَ ميت على أنّه في الخُلدِ جاوَرَ ربّه ويا راحالاً عنا يعنزُ فراقه عليكَ سالامُ الله غير " مفارق عليكَ سالامُ الله غير " مفارق عليكَ سالامُ الله غير " مفارق

#### وكانت:

نحمدُك يا مَنْ سبقَ كونُه الأكوانَ، وشملَ علمُه ما سيكونُ وما قد(1) كان، تفرَّدَ بالبقاءِ، وانفردَ بالعزِّةِ(٥) والكبرياءِ،(١) وقضى بأنَّ كلَّ ما سواهُ فانٍ، وسبقَ علمُه بعمومِ الموتِ على جميعِ الإنسِ والجان، فلمْ يبقَ على ذي شرَفِ أصيلٍ،

<sup>(</sup>١-١) زيارة، ولو رمت أن تحصى خصال كماله.

<sup>(</sup>٢) الدرة المنتقاة، حصيرً،

<sup>(</sup>٣) الدرة المنتقاة، خبر

<sup>(</sup>٤) سقطت من الدرر المنتقاة.

<sup>(</sup>٥) زبارة، العز.

<sup>(</sup>٦) زبارة، قضى بحكمه بأن.

<sup>(</sup>٧) زبارة: ولا شبيه له.

ولا صاحبِ قدر جليلٍ، ونشهد أنْ لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ولا شبيه (٧) ولا مثيل.

وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه المؤيَّدُ بالتنزيلِ، صلى الله عليه وعلى آلِه المخصوصين بالتعظيم والتبجيل.

أما بعدُ،

فصدورها غيرة بالخطب المهول، "والمصاب الذي أذهل العقول"، والفادح القادح في القلوب زند (الكارث الخزن، والكارث الذي أظلمت له جميع اقطار اليمن. وهو ما اختاره الله وارتضاه لوالدنا أمير المؤمنين، وسيد المسلمين، المنصور بالله ربّ العالمين، تغمّده الله بجزيل رضوانيه "وأسكنه أعلى الفردوس من جنانه"، من الانتقال عن دار الأكدار والأحزان إلى كريم جواره بأعلى غرف الجنان، بعد أن جاهد في الله حقّ جهاده، وأقام أحكام الله في عباده وبلاده. وجدد وجدد المنصص زمر المفسدين وأذل الظلمة المعتدين، وجري الخصص زمر المفسدين أمن بعده أحزه عنا وعمّن شايعه وبايعه من أهل أوانيه، أفضل ما جزيت إماماً عن أهل زمانه.

وكانتْ وفاتُه رضي اللهُ عنه في الليلةِ التي أسفرتْ بصبحِ الخميس ١٩ ربيع الأول سنة ١٣٢٢هـ.

<sup>(</sup>۱-۱) سقطت من زبارة.

<sup>(</sup>٢) في زبارة، نار.

<sup>(</sup>٣-٣) في زباره، وأسكنه فسيح جناته من الانتقال عن دار الأكدار.

<sup>(</sup>٤) زبارة، وبعد أن جرَّعَ.

<sup>(</sup>٥) في زبارة، نقله الله وألحقه بالأئمة السابقين وقد.

وفي اليوم الثاني، حضرَ العلماءُ الأعلامُ والساداتُ الفخامُ إلى هذا المقام، ولما رأوا منْ أهمِّ الواجباتِ نصْبَ منْ يصلُحُ للقيام بها يكونُ فيه صلاحُ المسلمين والإسلام، عوَّلوا علينا ووجهوا خطابَهُم إلينا وألزمونا الحُجة، وتحتَّم القيامُ بهذا المنصب الشريف، وتحملُ تلك الأعباءِ التي فيها شاقَ التكليف، فلم نجدُ بداً من الإسعادِ، فتوكلنا على اللهِ في الإصدارِ والإيراد، سائلين منْ بيده الحولُ والقوةُ أن يمدَّنا بعزيزِ النَّصرِ والإمدادِ. وأنْ يُصْلِحَ بسعينا العبادَ والبلاد.

وإنا قد نشرنا في ذلك اليوم الدعوة الميمونة التي هي بالخيراتِ مقرونة، فنُلْزِمُكُمْ أيّها المؤمنون والشيعة المودون بها افترضَهُ الله عليكم من السَّمْع والطاعة والنصح والسلوكِ مسلكَ الجهاعة، وبذلِ الجدّ والاجتهادِ والمسارعة إلى فريضة الجهادِ، وتطهير أرضِ الله عمن يبغي في الأرضِ الفسادَ. وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرضِ وفساد. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ومن وصلَ والدنابشيء من القرآن والدعاءِ فلَـهُ ثوابُ ذلك، فطالما نصحَ العبادَ، وحمى الشريعةَ بالجدِّ والاجتهاد حتى أتاه اليقين.

والله الموفقُ إلى ما فيه رضاه

وصلَّى اللهُ وسلم على محمدٍ وآله الطاهرين.

في عشرين ربيع الأول سنة ١٣٢٢ هـ.

ويُلاحظ بأنَّ منشورَ الدعوةِ قد تضمَّنَ الأمورَ التالية، وهي:

- نعيُ للإمام المنصور بالله ورثاءٌ وتذكيرٌ بها قام به في خدمة الإسلام ورعاية مصالح المسلمين، ونصرة الضعيف والمسكين والأخذ على أيدي الجائرين والجهاد في سبيلِ الله ضدَّ البغاة والمفسدين وقيامِه بإظهار أحكام الله وشريعته.

- إعلانٌ للناسِ بها تمَّ يومَ وفاةِ الإمامِ المنصورِ بالله، والدِه، في الليلةِ التي

أسفرت بصبح الخميس ١٩ ربيع الأول ١٣٢٢ه م، ثم حضورُ العلماءِ وما كان منهم إذْ «عوّلوا علينا ووجّه وا خطابهم إلينا، وألزمونا الحجة، وتَحتَّم القيامُ بهذا المنصبِ الشريفِ، وتحمُّلَ تلك الأعباءِ التي فيها شاقَ التكليف». فالعلماءُ قد رأوا أنّه لا يقومُ بهذا الأمرِ إلا يحيى بن محمد حميد الدين، ومصطلح «عوَّلوا علينا» جاء في مكانه من البيانِ، يقال عوَّلنا على فلانِ في حاجتنا، أي فزعنا إليه حينَ أعْوَزَنا كلُّ شيء، وعَوَّلْتُ عليه أي أذ للت عليه، ثم سألوه ذلك، وألزموه الحجة وإلا أقام وها عليه، فكان لابدَّ من الإجابةِ وتحمُّل هذا العبءِ الشاقِ بها فيه من تكليف» ويفهمُ من العباراتِ «عَوّلوا، وجّهوا، ألزموا، الإسعاد أي القبول» أن الخطواتِ الشرعية في تولي الإمامةِ قد وجّهوا، ألزموا، الإسعاد أي القبول» أن الخطواتِ الشرعية في تولي الإمامةِ قد البُّعت، وأنَّ البيعة قد وقعًت بطريقة شرعية، رغبة دون رهبة، ودونَ غصبِ لحقِّ أحدٍ. وانعقدت البيعة له بالاختيار لا بالنصِ أو العهدِ مَّنْ قبلَه.

- في ظلِّ هذه الشرعيةِ التي تحقَّقَتْ، وتكليفِه القيامَ بالخلافة، فإنَّه يُلزِمُ المؤمنين والشيعةِ المودين لآل البيت بما يلي،
- السمعُ والطاعةُ والنصحُ، فقد قرَنَ السمعَ والطاعةَ بالنصح والنصيحةِ للأئمةِ، معاونتِهم على ما تكلّفوا القيامَ به في تنبيههم عند الغفلة، وإرشادهم عند الهفوة، وتعليمهم ما جهلوا، وتحذيرهم ممنْ يريدُ بهم السوء، وإعلامهم بأخلاقِ عمّا لهم وسيرتهم في الرعيةِ، وسدّ خلّتِهم عندَ الحاجةِ، ونصرتهم في جمع الكلمةِ
- السلوكُ مسلكُ الجماعةِ، بمعنى أن تُجمعَ كلمةُ الأمة وانْ يُتركَ الخوضُ فيها يفرقها، فالفرقةُ تجرُّ إلى العجزِ عن القيامِ بنصرةِ الدينِ وتثير أطماعَ الأعداءِ والمخالفين.
- يطلبُ إلى المؤمنين والشيعةِ المودين، الجدَّ والاجتهادَ بكلِّ مظاهره في نُصرةِ الدين أو في محاربةِ الفسادِ والظلم وحتى مجاهدةِ أنفسهم بها لحقَها من درَنِ

المسالكِ، ثمَّ لابدَّ من المبادرةِ لأداءِ فريضةِ الجهادِ، ويُلاحظ بأنَّه لم يـذكرُ صراحةً الجهادَ ضدَّ «المأمورين الأتراكِ البغاةِ» وإنَّما أوردَها مطلقةً.

- العملُ على تطهيرِ أرضِ اللهِ عَن يبغي في الأرضِ الفسادِ، وهي بمعناها الـواسعِ، الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر، ولكنها تشملُ أولئك الذين تنطبقُ عليهم صفةُ الإفسادِ في الأرضِ، وقدْ حدَّدتها الآياتُ القرآنيةُ الكريمةُ والسنةُ النبويةُ الشريفة.

- وأخيراً يحذِّرُ الإمامُ يحيى المؤمنين والشيعة المودين بأنَّهم إذا لم يفعلوا بها ألْزَمَهُمْ به، وغدَتُ واجباً مكلَّفين به، فستقعُ الفتنةُ ويعمُّ الفسادُ. فهم مطالبون بإنفاذِ ما أُلزِموا به.

ثم يستمدُّ الرحمةَ لوالدِه وقراءةَ شيءٍ من القرآنِ والدعاءِ له بالرحمةِ والغفرانِ وأنْ يُسكنه اللهُ غُرَفَ الجنان، وهي خاتمةٌ حسنةٌ تختمُ بها الرسائلُ والخطابات.

# المبحث الثاني: الاستجابة للدعوة.

كانَ لنشرِ الإمامِ يحيى الدعوة وبيعتِ عبالإمامةِ صدى بينَ اليمنين، على ختلف فتاتِهم ومشاربهم، فقد بايعة العلماء، ذوو الحلِّ والعقدِ، الذين حضروا إلى حصنِ النواشِ بقفلةِ عِذَر، وهمْ من صنعاءَ وحوث وذمارَ والروضةِ والقفلةِ والأهنوم وإريانَ وخُبانَ (الناحيةُ الواسعةُ بذي رُعين، شرقي ظفار وجنوبَه)(١).

وغيرها من مناطق اليمن. ثم وصلت البيعة من علماء حوث، وهجرة حوث من أقدم الهجر وأشهرها، تعتبر من أهم مدارس العلم الزيدية ثم هي هجرة في العصيات الحاشدية من صعدة، ولإظهار بيعة علماء حوث فقد نزل جماعة من علماء حوث لأداء صلاة الجمعة الثالثة برفقة الإمام يحيى في القفلة،

<sup>(</sup>١) تعرف اليوم «السَّدَّة»، انظر، معجم المقحفي، ٢١٠.

وقد نزلَ منهم، محمدُ بن محمد الشرعي العلامة المجاب الدعوة عند قبيلة حاشد، صاحب المكانة فيها، وعلي بن عبدالرحمن عشيش، ويحيى بنُ محمدِ بن السحاقَ وعليُّ بنُ حسن ساري، وعبدالله بنُ يحيى البدري، خطيبُ جامعِ حوث ومحمدُ بنُ المهدي محمد وحسنُ بنُ زيد، المعروفُ بدفاعِه عن السنةِ وغيرُهم.

كما وصلت بيعة شيخ الإسلام عليّ بن علي اليماني، شيخ الإمام يحيى، وكذا بيعة عبدالله بن أحمد المجاهد، شيخ الإمام يحيى أيضاً. ويلاحظُ أنَّ منْ بينِ بيعة العشرين عالماً الذين بايعوه حتى تاريخه كان سبعةٌ من هؤلاءِ من شيوخِ الإمام يحيى نفسِه، فقد بايع هؤلاءِ الأساتذةُ الشيوخُ على أهليتِه وكفاءَتِه.

والمظهرُ الثاني للاستجابةِ عَثَّلَ بوصولِ كُتُبِ البيعةِ من مختلفِ المناطق ووصول الوفود للمبايعةِ وتتابع توافد زمرِ الجنود للمبايعة أيضاً. وهذه المرحلةُ هي ما يُطلقُ عليها: بيعةُ ورضا جمهور المسلمين، والدليل على استجابة جمهورِ المسلمين، على الصعيدين: المدني والعسكري كثرةُ وفود الرجال التي غصّت بها القفلةُ حتى أمتلاً حوضُها. ولم تعدُ تتسع للمزيد.

ثم ضربُ الخيامِ على السهولِ والأكامِ، وما منْ يوم إلا وكانت تصلُ فيه وفودٌ من القبائلِ والعساكرِ لأداءِ حقِّ البيعةِ، فقدِ وصلتْ وفودُ حاشد على طبقاتِها، وبني صريم من حاشد وأهنوم همدان من بكيل وذري وسيرانَ منْ بكيل وسفيانَ من بكيل، ووادعة وبنو عرجلة من حاشد ووفودُ بلادِ الشرفِ، وبمعنى واضح فإنّ القبائلَ الرئيسية في اليمنِ، حاشدَ وبكيلَ وهمدانَ وقبائلَ الشرفِ، قدْ بايعت الإمامَ يحيى بنَ محمدِ حميد الدين.

ويُلاحظُ أنَّ مناطقَ مهمةً ذاتِ شأن، وقبائلَ ذاتِ شوكة، وعلماءً لهم باعٌ في الحلِّ والعقدِ، لم يردُ لها ذكرٌ بينَ مَنْ بايعَ الإمامَ يحيى، ولم يصلْ من طرفِها وفودٌ للمبايعة، فصعدة وناظرتُها لا يمكن التغاضي عن بيعتِها في مثلِ هذه الحالةِ، وقبيلة سحار مِنْ خَوْلانَ وضحيانَ ورحبانَ وساقين ورازح ووادعة ظهران (الشام) وبنو جُماعة وبقول أشمل قبائل وبلاد وعلماء القبلةِ (صعدة

وما إليها). فلهاذا تخلّفت، وكيف كانت استجابتُها لبيعةِ الإمامِ يحيى بنِ محمدٍ حميد الدين؟، وللإجابةِ على هذه التساؤلاتِ يلزمُنا دراسةُ حركةِ معارضةِ إمامةِ وبيعةِ يحيى بن محمدٍ حميد الدين.

## الفصل الثاني معارضةُ الدعوةِ والإمامة

### المبحث الأول:

الداعي المعارضُ حسنُ بنُ يحيى القاسمي الضحياني ودعاوى الائتلاف والإتفاق.

كنا قد أشرنا إلى عدم قيام أحمد بن قاسم حميد الدين بمعارضة إمامة وبيعة الإمام يحيى، بل هو الذي أخذ الطرس وكتب البيعة، فلا تعويلَ على ما ذكرة نزيه مؤيد العظم في رحلته، ومثله اقتباس سيد مصطفى سالم في كتابه: «تكوين اليمن الحديث»(۱)، وإنها كانت المعارضة من الداعي حسن بن يحيى القاسمي الضحياني، والذي اتخذ لقب الإمام الهادي، بينها أشارت إليه بعض المصادر اليمنية المعاصرة بلقب «المشاقق»(۱).

والحسنُ بنُ يحيى بن علي من ذرية محمد بن أبي القاسم بن الإمام علي بن المؤيد بن جبريل بن المؤيد، علامةٌ في الأصولِ والفقهِ والتفسيرِ والفروع والنحو، وله مشاركةٌ في عديدٍ من العلوم، وله مؤلفاتٌ عدةٌ ما زالت المكتبةُ الغربيةُ بجامع صنعاءَ تقتني رسالةً له بعنوان «مُنيةُ الراغبِ في معاني كلماتٍ يحتاجُ إليها الطالب»(٣).

<sup>(</sup>١) تكوين اليمن الحديث، ٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر، سعد بن محمد الشرقي وكتابه تقييد حوادث، ٢٥ أ-ب.

<sup>(</sup>٣) انظر المجموع رقم ١٥٦ الورقات (١٤٤-١٥٥).

إضافةً إلى مؤلفاتٍ كثيرةٍ. مجتهدٌ لا ينكرُ فضلُهُ في العلوم والفنونِ.

يذكرُ محمدُ بن إبراهيم حورية الحسني المؤيدي الضحياني في ترجمتهِ لشيخه حسن بن يحيى بن عليّ أنَّ الأجلافَ والأغلافَ حسَّنوا له القيامَ والمعارضةَ للإمام يحيى(١)، غيرَ أنَّ الوقائعَ تفيدُ بانصرافِه إلى المعارضةِ منذ سنةِ ١٣١٩هـ في زمنَ المنصورِ باللهِ، فقد نُمي إلى الإمام المنصورِ باللهِ بمكاتبةِ الحسن بن يحيى القاسِمي الضحياني لمشايخ خولانَ ورازح سراً، وهم يحرّضونَهُ على القيام ويتشكُّونَ من أشياءَ لـ لاعتراضِ على سيرة المنصورِ بالله محمـ د بن يحيى حميـ لـ الدين، وكانَ أنْ طلبَ الإمامُ المنصورُ بالله من سيف الإسلام، محمدِ بن الهادي شرفِ الدين بن محمد التحقق مما وصلَ إليه وكتبَ للسيد الحسن يحذره من مغبة ذلك، فاستدعاه سيف الإسلام، محمد بن الهادي إلى ساقينَ، ووجده يعترضُ على أمور لا توجبُ الاعتراضَ، كتب بها سيفُ الإسلام محمدُ بن الهادي إلى الإمام لينظر فيها، وكانتِ الاعتراضاتُ تدورُ حول فقراءِ الشام واليمنِ من القبلةِ والعنايةِ بها، وما أوقعه الإمامُ المنصورُ باللهِ بالنَّظَّارِ في مناطقِ خولانَ ورازح، الذين ما قدروا على إمضاء العدلِ في مناطقهم ـ لاتفاقهم مع شيوخ خولانَ ـ ورازحَ على الاستئشارِ بالزكواتِ التي كانوا يستحلُّونها، ومن ثمَّ أجابَ الإمامُ المنصورُ باللهِ برسالةٍ وردتْ في الدرِّ المنثورِ (٢) تاريخها ٣٠ شهر القعدة ١٣١٩ موجهةً إلى سيفِ الإسلام محمد بنِ الهادي والسيد حسن بن يحيى فلما وصلَ الجواب، رجعَ السيدُ حسنُ بنُ يحيى القاسمي الضحياني عن مقصدِه وتابَ وعادَ إلى وطنِّه ملازماً لسكنِهِ دونَ أن يلحقَه أذى من الإمام المنصورِ بالله محمد بن يحيى حميد الدين.

فلما وصلَ خبرُ دعوةِ الإمامِ يحيى إلى صعدةً، قامَ السيدُ حسنُ بن يحيى

<sup>(</sup>١) نزهة النظر، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر إجابة الإمام المنصور بالله في الدر المنثور، ٢/ ٢٤١ - ٢٤٣.

القاسمي الضحياني ودعا لنفسه من المزار بفللة معارضاً، وتكنّى بالهادي وذلك يومَ الاثنين ٢٥ ربيع الأول سنة ١٣٢٢هـ(١) أي بعدَ نهوضِ الإمامِ يحيى بستةِ أيامٍ بدعوى العيبِ والنقصِ في أهليّةِ الإمامِ يحيى.

ويُفْهَمُ من رسالةِ الحسنِ بن عبدالله الضحياني، التي كان قد بعثَ بها إلى السيدِ حسن بن يحيى بن على القاسمي الضحياني أنَّ الإمامَ يحيى بن محمد حميدِ الدين ما تولّى الإمامة إلا بأمرٍ وتقريرٍ من والده الإمامِ المنصورِ بالله، وهذا مخالفٌ لشروطِ تولّي الإمامةِ عند الزيدية، وتوجبُ الخروجَ على إمامِ الوراثةِ (٢).

وترتّب على قيام السيد حسن بن يحيى القاسمي أنْ رجع جوابُ أهلِ ضحيًانَ فيه شِبْهُ إذعانِ، أما علماء ضحيانَ، فكانَ منهم التوقفُ عن الرجلين، جاء جوابهم في ردّ على رسالة سيف الإسلام محمد بن الهادي دعاهم فيها إلى الإجابة بعد تبيُّن الرشد، كما أنَّ العلامة أحمدَ بن إبراهيم الهاشمي، صاحب الرئاسة العظمى في صعدة ونواحيها، وخطيب جامع صعدة، قد توقّف عن الرجلين في البداية، وتوقّف أهلُ رحبانَ، أما خولانُ وخاصة سحارَ والجهوز وبلاد رازح والعامة في ضحيانَ وصعدة وساقين وغيرها، فقد أجابوا دعوة السيد الحسن، وبدت الأوضاع، فكانَ هناك الإمامُ المتوكلُ على الله يحيى بنُ محمد حميد الدين وله جهاتُه، والإمامُ الهادي الحسنُ بنُ يحيى القاسمي الضحياني وله جهاتُه، وبدأت الفتنةُ يزدادُ ضرامُها، لا سيا وأنَّ الأتراك كانوا لا يرغبون في إمامة يحيى، لأنه سيسيرُ على سنة والده في محاربتهم وجهادِهم، وفي نفسِ إمامة على الله يحيى، القولَ بقبولِ الأتراكِ لإمامة الهادي الحسنِ بن يحيى القاسمي حتى هذه السنة ١٣٢٢هه.

<sup>(</sup>١) ورد عند الجنداري أن تاريخ دعوته وقيامه هو ٢٣ صفر ١٣٢٢هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر الرسالة في مكانها في هذا المبحث.

وتحرّك السيدُ حسنُ بن يحيى بسرعةٍ، واستولى على حصنِ رازح، بعد طردٍ ربّة الإمام يحيى، وبادرتْ جهاتُ القبلة لمناصرةِ السيدِ حسن بن يحيى القاسمي. وأدرك الإمامُ يحيى خطورة الوضع، فالأتراكُ محدقون به وبقواتِه، يتربّصون الساعة التي تحينُ للإنقضاضِ على المنطقةِ كلّها، ثم ها قد تصدّعَتْ وحدةُ الجبهةِ الإماميةِ، ومنافشهُ السيدُ حسنُ بن يحيى يتقوّى ويعبىءُ قواتِه، ولكنّ الإمام يحيى لم يكن يميلُ إلى تشتيتِ قواتِه وجهودِه في فتح ميادين جديدة للقتالِ، ويرى أنّه يمكنُ الإئتلافُ بالودّ، والاتفاقُ بواسطة أهلِ الخيرِ والإصلاحِ من العلماءِ. وتولّى سيفُ الإسلامِ محمدُ بنُ الإمامِ الهادي شرفِ الدين دعوةَ جماعةٍ من العلماءِ لقصدِ الإصلاحِ وتسكينِ النفوسِ، والحيلولةِ الدماءِ، فسارَ كلّ من: لطفِ بنِ على ساري ويحيى بنِ محمد بن دونَ سفكِ الدماءِ، فسارَ كلّ من: لطفِ بنِ على ساري ويحيى بنِ محمد بن اسحق، وعليِّ بنِ عبدالرحن عشيش، ومحمدِ بن عمد الشرعي وعبدالوهاب بن على العريض وأحدَ بنِ عبدالله الجنداري حيث اسحبهم سيفُ الإسلامِ محمدُ بنُ الهادي من السنارة إلى رحبانَ، ولقيهم هناك أحدُ بنُ إبراهيمَ الهاشمي، فأقاموا في رحبانَ يكاتبون علماءَ ضحيانَ ويكاتبونَ السيدَ حسنَ بنَ يحيى الضحياني.

أما أهلُ ضَحْيَانَ: فقد اعتذروا عن الوصولِ إليهم، وادعوا أنهم متفرقون خائفون \_ وكانوا يقطنون في مناطقِ سيطرةِ السيد حسن بن يحيى القاسمي \_ وأما السيدُ حسنُ بن يحيى القاسمي، فأجاب بها يلي:

- أقرَّ بأسبقيةِ المتوكلِ على اللهِ يحيى بالدعوةِ والنهوضِ، وبذا سقطتْ دعوتُه، بأنَّ قيامَه كان في حياةِ الإمامِ المنصور بالله سنة ١٣١٩هـ؛ لأنّه أقرَّ بخطئهِ آنذاك وتابَ إلى اللهِ عنه.
- ادعى بأنَّ في شخصية الإمام يحيى عيباً ونقصاً، وبذا لا تتحققُ فيه شروطُ تولي الإمامة. وإزاءَ هذه المسألةِ فقد طلبوا إليه أن يُبيِّنَ ما في الإمام يحيى من

عيب، وعليهم إيضاحُه، أو ما بهِ من نقص وعليهم تبيين كماله.

- وكان جوابُه تجويز قيام إمامين في عصر واحد، فالمتوكل في جهاتِه، والهادي في جهاتِه، والهادي في جهاتِه وابطال بابِ في جهاتِه واحد. وكان معنى ذلك إغلاق وابطال بابِ المناظرة.

وخلال هذه الفترة كانت هناك معارك تدور في صعدة وساقين ورازح، وقع فيها بعض القتل من الطرفين، وأسر أكثر من خمسين من أنصار الإمام، ولكن بعض قوات الإمام يحيى بقيت مراكزة لقوات السيد حسن بن يحيى بن القاسم، تناوش مقاتلي سحار من خولان، وتمنع امتداد نفوذ حسن بن يحيى بن القاسم لمناطق أخرى. وعاد وفد أعيان العلماء من رحبان إلى القفلة بعد اضطراب الأحوال وانتشار حالة من الفوضى في صعدة وساقين ورازح زادها ترديا مشاركة العامة فيها واستفزاز العصبية القبلية حين أوهم القاسمي بأن سيف الإسلام محمد بن الهادي سيدخل صعدة رغما عن مقاومة سحار، فأقبلت سحار عن بكرة أبيها ودخلت صعدة بالسلام، وأشاعت حالة من الذعر بكثافة الرمي بالبنادق. وإزاء ذلك رأى الإمام أن يقوم بثلاث خطوات:

- الأولى: نقلُ رهائنِ سحارَ من صعدةَ إلى القفلةِ، ومن ثمَّ إلى شهارةَ وقد تمت العمليةُ بنجاح.

- الثانية: معاودةُ الدعوةِ إلى الاجتماعِ والائتلافِ.

- الثالثة: الحدُّ من حركةِ الحسنِ بن يحيى الضحياني العسكرية، وفتح الجهادِ على الأتراكِ باعتبارهم العدوَّ الأولى بالمجاهدة (١).

وداومَ العلماءُ على نُصحِ السيدِ حسنِ بن يحيى بن القاسم على الاتفاقِ والإئتلاف، وكانَ الحسنُ بنُ عبدالله الضَحْيَاني واحداً من هؤلاء الناصحين

<sup>(</sup>١) الدرة المنتقاة، ٥,٥، عمدة القارىء، ٦٢، ٦٤.

وكانت مكانته مرموقة بين العلماء الأعلام، وُصِفَ بواسطةِ عقدِ العلماءِ الأعلامِ وخلاصةِ فضلاءِ العترةِ الكرام، مجتهد، صاحبُ تصانيفَ كثيرةٍ.

وكان أحمدُ بن عبدالله الجنداري قد عثرَ في سنة ١٣٢٤هـ/ ١٩٠٦م على الرسالة التي بعث بها الحسنُ بنُ عبدالله الضحياني (١) سنة ١٣٢٢هـ/ ١٩٠٤م الرسالة التي بعث بها الحسنُ بنُ عبدالله الضحياني. وأثبتَ نصَّها في كتابه: الدرَّةُ الى الداعي الحسن بن يحيى القاسمي الضحياني. وأثبتَ نصَّها في كتابه: الدرَّةُ المنتقاةُ في سيرة الإمام المتوكلِ على اللهِ وخصالُه المرتضاه (٢): ولما لها من أهمية بالغة، فإنى أوردُها هنا، «وقد جاء فيها:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله جلَّ وعلا، الجاعلِ لنا إلى الهدى سبلا، أمَرَنا بالاجتماع والاتفاق، ونهانا عن التنازع والافتراق، وجعلَ لازمَ ما أُمِرْنا به ثباتاً ونصرةً، ولازمَ ما نهانا عنه خذلاناً وفسلا، حيثُ يقولُ سبحانه: ﴿واعتصموا بحبلِ الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾. وقالَ جلّ جلاله: ﴿ولا تنازعوا فتفسلوا وتذهب ريحكم ﴾. والصلاة والسلامُ على منْ جمعَ به القومَ الشتات، وألَّفَ بينَ القلوبِ المختلفاتِ وعلى آلهِ نقايذ الحجِّ. الناطقِ بفضلهم قرآنٌ غيرُ ذي عوجٍ.

وبعد،

فصدورُ هذا المسطورِ إلى فرع الضياءِ والنورِ، الأنُّ العلامةُ المنظورُ الحسنُ بن يحيى بن علي، الذي هو بكلِّ ثناء جميل حري.

<sup>(</sup>١) انظر، نزهة النظر، ٢٢٨، وفاته سنة ١٣٥٢هـ/ ١٩٣٣م

<sup>(</sup>٢) انظر الدرة المنتقاة، ١٨١.

نيتِكُم ولا في إصابةِ نظركم خلا(١)، إذ الحملُ على السلامةِ هو الـواجبُ، وفيه السلامةُ.

وقد بلغ ما نقمتم به على من قُدِّسَ روحه ونورُ ضريحه، الإمامِ الذي ماتت بموتِه سننُ الهُدى، وما نقمتُمْ به فعلى وجهين:

أحدهما: أنْ يكونَ بأمرِه وتقريره، فهو الإمامُ ولكلِّ إمام نظر؛ لأنه بصددِ رعايةِ المصالحِ ودفع المفاسد، وقد يخفى ذلك على بعضِ أهلِ النظر ولا بأسَ ولكنْ مع تكامل الشروط المعتبرة، واستجاع الأوصافِ المقرّرةِ المحررةِ. لا ينبغي أن يكونَ ذلك سُلّماً للقدحِ والخلافِ والطعنِ في السيرةِ. ثم إنَّ الواجبَ عندَ الخفاءِ وعدمِ الظهورِ على مَنْ لا تساعدُه نفسه على التسليم والإغضاءِ عن المسوا(٢)، والبحثُ على جهةِ الاسترشاد في ظهورِ المرادِ لا على جهةِ العنتِ والعنادِ، فإنَّ منْ جُعلَ على إمامةٍ نصبَ عينيه، لم يرضَ بإمامٍ قطُّ على بن أبي طالب.

الوجمه الثاني: أنْ يكونَ ذلك لا عن أمرِه ولا تقريره، فالأمرُ فيه على بعدهِ واضحٌ ولا كلام.

هذا ثمَّ إِنَّ الأَخَ الشرقِ عافاه اللهُ تعالى - ، قدْ رفع رأسَه للخلافة في حيوة الإمام المرحوم، واعتذرَ عندَ ذلك بها اعتذرَ ولكنْ كيفَ وقد قيلَ: ثمَّ إنه لما قُبضَ الإمامُ، رضوانُ اللهِ عليه، بادرَ أعيانُ مَنْ في المقام إلى نصبِ ولده رقعة قبضَ الأمامُ، بعدَ أَنْ تمنعَ المذكورُ وأبى أشدَّ إباءٍ، فلمْ يعذَرُ، مع أنّه لا يأبى من قلة في أعلمية ولا أنهضية. أما العلمُ، فإنّه مُكبُّ على الأحذِ والطلبِ منذ عرفناه، وهو في أيام الصّبا إلى أنْ قُبِضَ والدُه، قدِّسَ روحُهُ، مع ما هو عليه من

<sup>(</sup>١) الأصوب، خَلَلٌ.

<sup>(</sup>٢) المساوىء.

الهمة والفطنة الوقادة، والحرص على حَرزِ الفائدةِ أينا وجدَها، وأما الأنهضيةُ فأخ نَها بته ذيبٍ والدِه الذي كانَ وحيدَ عصرِه في ذلك، فشربها مِنْ عينٍ صافيةٍ، حتى ساسَ الأمورَ وتولّى الأعمال الشاقّة، وقامَ بها أحسنَ قيام.

ثمّ إنَّ دعوتكم رفعت رأسَها ونشَرَتْ راياتِها وأسرَجتْ أفراسَها، فانتدبَ المذكورُ لاستدعاءِ من هنالكَ من أعيانِ العلماءِ وألزمهمْ بالنفوذِ إلى الجهاتِ الصعديةِ واستدعاءِ علما تها بالمراجعةِ في الأمر والمفاوضةِ، وفوَّضَ المذكورُ من ذكرَ، وأنصفَ حتى بلغَ من إنصافِه أنّه قال لهم: إذا رأيتم خروجي مما دخلتُم فيه، فأنا متممٌ لما رأيتم»، فدخلَ المذكورون فوافوا على فتحِ الحربِ وثورانِ الفتنةِ، فراسلوا إلى العلماءِ فما أحدٌ وافقهم.

وبعد،

يا أخي، فإنَّ نيتكَ نيةٌ، ونيةُ الفقهاءِ نيةٌ، وساداتُ البلادِ ومشايخها نيةٌ غير، فأعيذك باللهِ أنْ تكونَ سبباً لسفكِ الدماءِ، وتحريكِ الدهماءِ ومفتاحاً للمفاسدِ العظيمةِ والأمورِ الجسيمةِ الوحيمةِ.

ثم أعيذك بالله أنْ تكونَ سُلّماً لأهلِ الأهواءِ يتواسلون بك إلى نيل الهوى، فيا مرامُهم إلا إزاحةُ الأمرِ من تلكَ الجهاتِ، ورجوعُ الأمرِ بأيديهم كما كانَ فيما مضى، فإنَّ الأمرَ الذي يحاولون رفعة بواسطتِك صيرهم صغاراً بزعمهم، وقد كانوا كباراً، وفطمهم بعضَ ما كانوا يرضعون من ألبانِ تلكَ اللقاحِ، وقد كانوا رضاع كلِّ ألبانها.

وأيمُ الله يا أخي، لئِنْ تمَّ لهم ذلك المأربُ على يدك، وبلغوا مناهم بواسطتك ليقلبُنَّ لكَ ظهرَ المجنِّ وليضرمُنَّ في قلبكَ نارَ المحن، وليكونُنَّ لكَ حرباً، تستصرخُ عليهم فلا تجاب، فتندمُ حيث لا ينفعُ الندمُ، ولعلها قدْ لاحتْ لكَ الآنَ لوايحُها، ذكرتُ لكَ، وستطلعُ عليك بعدَ ذلك طلائعه، ومنْ

تدبّر بالعواقب، صلُحَتْ له المبادى والعواقب، ثمّ إنَّ السعيدَ من كُفيَ بغيره، فتحملُ أعباءِ الخلافةِ أمرٌ ثقيلٌ لا يتجاسرُ ذو اللبِّ الدحولَ فيه إلا عند الضرورةِ مع تكاملِ الشرائطِ وارتفاع الموانع، وحيثُ المطلوبُ إقامةُ الحقّ وإماتةُ الباطلِ، فالغرضُ حصولُ ذلك على يدِ منْ كانَ أهلاً له. ولهذا كان فضلا وأوائلِ تحيلُ بعضُهم على بعضٍ في الفتيا، دعْ عنك القضاء في الأحكام! دع عنك الخلافة! التي هي صعبة المرام.

فهذه يا أخي نصيحتي أعرضُها على عقلِكَ وعلمك، وإن كان مثلي لا ينصَحُ مثلَك، وما دخولي في مثلِ هذا بالنظرِ إليك إلا كدخولِ المتطفّلِ إلى زادِ غيره، وأنتَ رضعتَ لبنَ العلم، وربيتَ في حجوره، وما هذه إلا شفقةٌ مني عليكَ، وقضاء بعضِ حقٍ يجبُ عليَّ تأديتُه إليك.

والسلام على أخي ورحمة الله وبركاته

ونعتقدُ أنَّ الرسالةَ جاءتْ رداً على إيهامِ العيبِ والنقصِ الذي ادعاه السيدُ حسنُ بنُ يحيى بنِ القاسمِ الضحياني في أهليةِ وكفاءةِ الإمامِ يحيى لتولي الخلافةِ ونصحاً للسيدِ الحسنِ بن يحيى قبلَ وقوعِ ما لا تُحمدُ عقباه، وكانَ أهمَّ ما تناولته ما يلى:

- الدعوةُ إلى الاجتماعِ والاتفاقِ والنأيُ عن التنازع والافتراقِ، تنفيذاً لأوامرِ الله سبحانه بالاعتصامِ بحبلهِ ونهي عن التنازعِ والذي يقودُ إلى الفشلِ، وذهابِ أمر الأمةِ.
- خاطبَهُ بالأخِ العلامةِ المنظورِ، بمعنى: أنه لا يقرُّ له بالإمامةِ ولا بكنيتهِ الهادي.
- ويجيبه على دعوى العيبِ والنقصِ، حيثُ يفترضُ احتالين على وجهين: الوجه الأولُ: أنْ يكونَ الإمامُ يحيى قد تولّى الإمامةَ بأمرِ والدِه المنصورِ بالله

## محمدٍ أو بتقريره.

والوجه الثاني: أن يكونَ تولاها لا عن أمرِ والله ولا تقريره.

ويفيده بالنسبة للوجه الأول بأنّ لكلّ إمام نظراً ورأياً بشأنِ رعاية المصالح ودفع المفاسد (قاعدة سدّ الدرائع)، وهذه قد تخفى على البعض، لأنّ الإمام، وفيه الرئاسة الدينية والدنيوية للأمة الإسلامية، هو الأقدرُ على تقديرِ ذلك، لإدراكِه ظواهرَ الأمورِه ما ظهر منها وما خفي، ولكنْ مع تكاملِ الشروطِ المعتبرة، واستجاع الأوصافِ المقررة المحررة، وما كان يجبُ أن يكونَ القدرة والحلافُ والطعنُ في سيرة الإمامِ مسلكاً، وإنها البحثُ والاسترشادُ بآدابِ البحثِ والمناظرة لا العنتِ والعنادِ.

## وأمّا بالنسبةِ للوجه الثاني فالأمرُ واضحٌ ولا كلامَ فيه

- يعودُ ويذكّرُه بها وقعَ منه في عهدِ الإمامِ المنصورِ بالله محمدِ بن يحيى حميد الدين، وإقراره بخطأ ما وقعَ فيه واعتذاره، وأغفلَ في رسالتِه، توبتَهُ، كنوعٍ من اللين في الخطاب.
- ثم يعيدُ على مسامعه الكيفيةَ التي تمَّتْ فيها بيعةُ الإمامِ يحيى بعدَ مراجعاتِ العلماءِ، والزامهم له، فكان نصبُه رقعةً لتلك الثُلمةِ بعدَ تمنَّعِه وإباءً شديداً منه فلم يُعْذَر.
- ونصلُ إلى الهدفِ من الرسالةِ، فيذكرُ أعلميةَ الإمام يحيى، فقدْ ظلَّ مكَّباً على العلم والاشتغال به مذكان صبياً، حتى قبضَ والدُه إلى جوارِ ربّهِ فاشتغلَ وجمعَ نفسه على العلوم لأكثرَ من ثلاثينَ سنةً، وكان فيه همةٌ وفطنةٌ ووقادةُ ذهنٍ وحرصٌ على أخذِ العلم وفوائدِه أنَّى وجدها.

- ولعلُّها إشارةٌ لاشتغالِه بالسُّنةِ وعلم الحديثِ -
- وأما الأنهضية بها حوثه من شجاعة واقدام فقد أخذَها بتهذيب والده له، وكانَ والدُه وحيدَ عصرِه في الأنهضية والراسلُ يقصدُ جهادَه وحروبَه ومعاركَهُ مع المأمورين الظالمين من الأتراكِ وقد شرِبَ الأنهضية من عين والدِه الصافية، وولاهُ والدُه الأمورَ الشاقة الصعبة فقام بها أحسنَ قيام، وكنا قد أشرنا في مكانٍ سابقٍ من الدراسةِ للمهامِّ التي تولاها الإمامُ يحيى لمعاونةِ والدِه في أمورِ السياسيةِ والإدارةِ والحربِ.
- يذكرُ له ما قام به الإمامُ يحيى من سعي للاجتماع والاتفاق، يومَ أَنْ أَعلنَ حسنُ بنُ يحيى الضحياني دعوته، وكيف ألزمَ الإمامُ يحيى أعيانَ العلماءِ بالتوجُّهِ إلى البلادِ الصعديةِ، وفوضهم بالمراجعةِ والمفاوضةِ مع علماءِ الجهاتِ الصعديةِ وأكدَ لهم "إذا رأيتم خروجي ممّا دخلتُم فيه، فأنا متمّمٌ لما رأيتم "أي: أنّه قبِلَ حكمَ أعيانِ العلماءِ، وترك لهم حريةَ العودةِ عن بيعتِه، والخروجَ منها، إذا رأوا ذلك، بعدَ المراجعةِ " وبالفعلِ وصلوا وراسلوا علماء الجهاتِ الصعديةِ فيا مِنْ أحدٍ قبلَ أو وافقَ على المراجعةِ والمفاوضةِ ".
- وينصحُ الحسنُ بنُ عبدالله الضحياني السيدَ الحسنَ بنَ يحيى القاسمي الضحياني بأنْ لا يكون سبباً لسفكِ الدماء وإثارةِ الدهماء، فإنَّ الذين يحسنونَ له المضيَّ في الخروجِ والقيامِ إنها يهدفون لتحقيقِ مكاسبهم وامتيازاتهم الشخصيةِ «فقد كانوا يرضعون من ألبانِ اللقاح» ويسعون إلى جعلِ الإمامةِ فيهم، وهم إنْ نجحوا في ذلك، فسيقلِبون لهُ ظهرَ المِجَنِّ، وعندها يستغيثُ ويندمُ فلا مِنْ مجيبٍ ولاتَ ساعةَ مَندم.
- ويُنهي صاحبُ الرسالةِ إلى السيدِ حسنِ بن يحيى بأنَّ الوقتَ قـد حـانَ للاجتماعِ والائتلافِ قبلَ أن تخرجَ إليه طلائعُ القواتِ الإماميةِ.

- ويذكّرُه بعزوفِ ذوي الفضلِ الأوائلِ عنْ تحمُّلِ عب الخلافةِ، وحتى الفتيا والتي فيها حقُّ لعبادِ اللهِ كانوا يتحيلون للتخلصِ منها، يرميها كلُّ واحدِ على الآخرِ، خوفاً من اللهِ في عدمِ تحقيقِ عدالتِها أو ظلمٍ يلحقُ بالمسلمِ، لا عنْ قصدِ ومعرفة.
- ثم يخاطبُهُ بصيغة استفهامية استنكارية فيها الأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكر، دع عنكَ القضاءَ في الأحكامِ! دعْ عنكَ الخلافة التي هي صعبةُ المرام!
- ويختمُ الرسالةَ بتذكيره بالعلم الذي أتقنَهُ، والبيت الذي نشأ فيه ثم يذكر أنه ما هو مثله حتى ينصحه، ولكنه أي الحسنَ بنَ عبدالله الضحياني مشفقٌ عليه، وقضاء بعض حق عليه يؤده للحسن بن يحيى.

وخسلالَ هذه الفترة نجحتْ قواتُ الإمامِ يحيى في التشبثِ بقواعدِها في السنارة وصمَّع، الحصنِ المحاذي للسنَّارة جنوبي صعدة . وغدا سيفُ الإسلامِ محمدُ بنُ الإمامِ الهادي شرف الدين، مرتباً على سائرِ جهاتِ صعدة ومحمدُ بنُ يحيى بن عامر مراكزاً في ساقين، وبصورة أوضح ، تمكنتْ قواتُ الإمام يحيى من احتواءِ قواتِ الحسنِ بن يحيى الضحياني ومحاصرتها، وأيقنَ الإمامُ يحيى بأنْ لا فائدة تُسرتجى من دعوةِ الحسنِ بن يحيى للاجتماع والائتلاف، ومع ذلك فحين وصلَ منْ سيفِ الإسلام محمد بن الهادي وأحمد ابن إبراهيم الهاشمي مراجعةٌ للاصلاحِ بحيث يتفقُ الإمامُ يحيى والداعي الحسنَ بن يحيى على إدمال الجرح ويخرجُ القاسمي ومعه مئة نفر كفايتهم الحسنَ بن يحيى على إدمال الجرح ويخرجُ القاسمي ومعه مئة نفر كفايتهم على بيتِ المال، وتكونُ حوث الاجتماع والمقرَّ، شاورَ الإمامُ يحيى أعيانَ العلماءِ، فكان رأيهم «بأنَّ هذه مطاولةٌ وخسارةٌ من غيرِ فائدةٍ ولا عائدةٍ، كيف وقدْ وصلَ العلماءُ إلى جهاتِه، فلمْ يلبسْ للإنصافِ أداتَه "وحولَ الإمامُ كيى برأي العلماء إلى الوسيطين.

#### المبحث الثاني: الإمام يحيى والعودة للثورة والجهاد

كان الإمامُ يحيى لا يخشى حركة الداعي الحسنِ بن يحيى، بعد أن حدَّ من حركتِه بالمحاصرةِ ومنع طرق الاتصال به، مما يؤثرُ سلباً على إمداداته من المؤنِ والسلاحِ، وما كانَ يقلقُ الإمام يحيى هو تثبيتُ أعدادٍ من قواتِه لإحكامِ الحصارِ على سائرِ جهاتِ صعدة، في الوقتِ الذي يستعدُّ فيه لإعلانِ الخطوةِ الأكبر وهي فتحُ وإعلانُ الجهادِ ضدَّ الأتراكِ. وإثارةُ الهممِ وشحنُ العزائم لهذا الهدفُ الأكبر، ولم يكنْ أمام الإمام يحيى غير المضيِّ في تنفيذِ خطته، قكانَ أنْ وجَّهَ مبعوثيه، يحملون رسالتَه إلى جهاتٍ كثيرةِ التي يدعو فيها المجاهدين للثورةِ والجهادِ، وكانَ ذلك في شهرِ جمادي الأولى سنة ١٣٢٢ه.

وكان الجهادُ الثاني قد بدأ في عهد الإمام يحيى بن محمدٍ حميد الدين، واستمرتُ معاركه إلى أنْ أسفرت عن عقدِ صلح دَعَّان.. ١٣٢٩هـ/ ١٩١١م، والأحداثُ التاليةُ له ستكونُ موضعَ بحثنا عند نشرِنا لمخطوطةِ أحمدَ بنِ عبدالله الجنداري، «الدرَّةُ المنتقاة»، ومخطوطةِ سعدِ بنِ محمد الشرقي في تقييدِ حوادثِ إنشاءِ الجهادِ الثاني، فإني أكتفي هنا بإثباتِ رسالةِ الإمامِ يحيى بفتحِ الجهادِ والنظرِ فيها، وإلقاء الضوءِ على الجوانبِ المتصلةِ بمعارضةِ الحسنِ بن يحيى القاسمي. فإنَّ الرسالةَ لم تردْ في مصادرِ العصر فيها انتهى الينا.

فقد كتبَ المتوكلُ على اللهِ كتاباً بعدَ نشرِ الدعوةِ وأرسلَ به إلى جهاتٍ كثيرةٍ، وكانَ يهدفُ منه شحذَ عزائم المجاهدين ودعوتهم للثورةِ والجهادِ(١).

<sup>(</sup>١) الدرَّةُ المنتقاة، ١٠٥ - ١٠٨، وقدر ذكر الجنداري، ولم أقف عليها فيها مر، فأردت اثباتها ههنا لما كان خبر القادمين من الجهاد، في وصف الابتداء منه والانتهاء.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ أَمنُوا استجيبُوا للهِ والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلمُوا أنَّ اللهَ يحولُ بينَ المرء وقلبه و إنه إليه تحشرون ﴾.

﴿واتقوا فتنةً لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصَّةً، واعلموا أنَّ الله شديدُ العقاب﴾.

﴿قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤَكُم وأَبِنَاؤُكُم وإخوانكُم وأَزُواجُكُم وعشيرتكُم وأموالُ اقترفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكنُ ترضونها أحبُ إليكم من اللهِ ورسوله وجهادٍ في سبيله، فتربصوا حتى يأتي اللهُ بأمره، واللهُ لا يهدي القومَ الفاسقين ﴾.

﴿ مَا كَانَ لأَهُلِ المَدينةِ وَمِنْ حَوَهُمُ مِنِ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَفُوا عَنْ رَسُولُ اللهِ وَلا يَرْعَبُوا بِأَنْهُسِهُم عَنْ نَفْسَه، ذلك بأنهم لا يصيبُهم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصةٌ في سبيل الله، ولا يطنون موطناً يغيظُ الكفارَ، ولا ينالونَ من عدوّ نيلاً إلا كتب لهم به عَملٌ صالحٌ، إنَّ الله لا يضيعُ أجرَ المحسنين، ولا ينفقون نفقةً صغيرةً ولا كبيرةً ولا يقطعون وادياً إلا كتبَ لَم ليَجَزِيَهم أحسنَ ما كانوا يعملون ﴿ .

﴿ يا أيها الذين آمنوا هلْ أدلكم على تجارةٍ تنجيكم من عذابٍ إليم، تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ ومساكنَ طيبةً في جناتٍ عدنٍ ذلك الفوزُ العظيم، وأخرى تحبونها نصرٌ من الله وفتحٌ قريب وبشرِ المؤمنين ﴾.

﴿ يا أيها اللذين أمنوا كونوا أنصار الله كها قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ﴾.

الحمدُ لله الذي دلّ على ذاتِه بها ابتدع من عجيب مصنوعاته. وعلى صفاتِ الكهالِ بالايحاد والاحكامِ في كلّ الأفعالِ، وعلى غناه التامِّ بلزومِ النيادةِ والنقصانِ للأجسامِ، البصيرِ العدلِ فيها قضى وقدَّرَ المكلِّفِ لعباده دونَ القدر المرسل الرسلَ نذراً للعالمين عند إندراسٍ من السبل، ووفورٍ من ظلم الظالمين، حتى ختمَ اللهُ الرسالة ومحاسبُلَ الجهالةِ، بنبينا محمدٍ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعذر وأنذرَ

وجاهدَ في سبيلِ اللهِ حتى أتاه الأمرُ المقدَّرُ، فهاتَ صلّى الله عليه وآلِه وسلَّم. وقد بيَّنَ لأمتِه من يجبُ التمسكُ به وطاعتُه، فقال: "إني تاركٌ فيكم ما إنْ تسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتابَ اللهِ وعتري أهلَ بيتي، إنّ اللطيفَ الخبيرَ نبأني أنها لن يفترقا حتى يردا على الحوضِ».

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ أهلِ بيتي فيكم مَثَلُ سفينةِ نوحٍ، من ركبها نجا، ومنْ تخلّف عنها غرِقَ وهوى».

وقال صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلم: «أهلُ بيتي كالنجومِ، كلَّما أفل نجمٌ، طلعَ نجمٌ».

وقالَ صلى الله عليه وآله وسلم: «من سمعَ داعيتنا أهلَ البيت، فلمْ يجبها كبّه الله على منخريه في قعر جهنمَ».

وقالَ: «مَنْ أمرَ بالمعروفِ ونهى عن المنكرِ منْ ذريتي فهو خليفةُ اللهِ في أرضه، وخليفةُ كتابه وخليفةُ رسوله».

وقال: إنَّ عندَ كلِّ بدعةٍ تكونُ من بعدي يُكادُ بها الإسلامُ، ولياً من أهلِ بيتي موكلاً يعلنُ الحقَّ وينوِّرُه، ويردُّ كيدَ الكائدين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وتوكلوا على اللهِ.

وقال: والذي بعثني بالحقِّ نبياً، لو أنَّ الرجلَ منهم لقيَ اللهَ بعمل سبعين

نبياً، ثم لم يلقَهُ بولاية وليِّ الأمر من أهل بيتي، ما قبلَ اللهُ منه صرفاً ولا عدلاً.

وقال: أنا حربٌ لمنْ حاربتم، سَلْمٌ لمن سالمتُم.

وقال: من قاتلَنا آخر الزمانِ فكأنها قاتلَ مع الدجالِ.

نُنهى كتابنا هذا إلى كافةِ أهل الإسلام.

سلامٌ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وإنه قد سبق الإشعارِ العامَّ بوفاةِ مولانا أميرِ المؤمنين، المنصورِ بالله ربِّ العالمين، رضي اللهُ عنه وأرضاه وأكرمَ نزُلهُ ومثواه، ثم إنّه وقعَ التعويلُ علينا وتوجيهُ الخطابِ إلينا من العلماءِ الأعلامِ والساداتِ الفخامِ بالانتصابِ لهذا المنصبِ والقيامِ. وكلّما حاولنا الاعتذارَ عن ذلك ألزمونا أشدَّ الزام، فنهضنا لذلك وانتصبنا لما هنالك مستعينين باللهِ، متوكلين على اللهِ، ودعونا كافة المسلمين إلى كتابِ اللهِ وسنةِ رسولِ اللهِ وإلى ما سارَ فيه الأئمةُ الطاهرون، وإنّ مما حدانا إلى القيام، قولِ رسول الله، صلى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «لتأمرُنَّ بالمعروفِ ولتنهنَّ عن المنكرِ أو ليوشكنَّ اللهُ أنْ يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تدعونَهُ فلا يستجيبُ لكم».

وقولُه، صلى الله عليه وآله وسلم: «أوّلَ ما دخلَ النقصُ على بني إسرائيل، أنّه كانَ الرجلُ يلقى الرجلَ. فيقولُ: يا هذا، اتقِ الله ودعْ ما تصنعُ به، فإنّه لا يحلُّ لك، ثم تلقاه منَ الغدِ، وهو على حالِه، فلا يمنعُه ذلك أنْ يكونَ أكيلَه وشريبه وقعيدَه، فلما فعلوا، ضربَ اللهُ قلوبَ بعضهم ببعضٍ ثم قال: ﴿لُعِنَ اللهُ علوا من بني إسرائيلَ على لسانِ داودَ وعيسى بن مريمَ ذلك بما عصوا، وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهَوْن عن منكرٍ فعلوه، لبئسَ ما كانوا يفعلون، ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا، لبئسَ ما قدَّمتْ لهم أنفسهم، أن سخطَ اللهُ عليهم، وفي العذابِ هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون باللهِ والنبيِّ وما أنزلَ إليه ما اتخذوهم أولياءً، ولكنَّ كثيراً منهم فاسقون﴾.

ثم قال: كلا والله لتأمُرُنَّ بالمعروف ولتنهنَّ عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرُنَّه على الحقِّ أطراً».

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلمْ يأخذوا على يديه أوشكَ أنْ يعمَّهم الله بعذابِ من عنده.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّ القومَ إذا رأوا المنكرَ فلم يغيروه عمَّهم الله بعقاب.

وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلّمَ: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم وتستغفروه فلا يغفر لكم، إنَّ الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفعُ رزقاً ولا يقربُ أجلاً، وإنّ الأحبارَ من اليهود والرهبان من النصارى لمّا تركوا الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسانِ أنبيائهم، ثم عموا بالبلاءِ.

وقوله: يا أيها الناسُ، إنّ الله يقولُ: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبلَ أن تدعوا فلا أجيب، وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم.

وشاهدنا البلاد التي تولّى عليها أعداءُ الله العجم أدالَ اللهُ منهم، فرأينا المنكرات وقد عمَّتْ، والمظالمَ وقد طمَّتْ، والدماءَ وقد سفكتْ، والأموالَ وقد انتهبت والفروج وقد استبيحتْ، ولله أبو الطيب المتنبي حيث يقول:

وإنها الناسُ بالملوكِ ولا تصلُحُ عَدرَبٌ ولاتُها عجمٌ لا حسبٌ فيهمُ ولا نسبُ ولا عهد ودٌ لهم ولا ذممُ

ورأينا العجم، استأصلَ اللهُ شأفتَهُم، وإذا هم لم يستغنوا بها قد ضربوا على الناس في كلِّ شيءٍ من الأموالِ، حتى كادوا يأخذون جميعَ ما يحصلُ للعربِ، بلْ بعضُ الناسِ يطلبونَه زيادةً على ما يحصلُ من مالِه، وها هم الآن يطلبون

مالا يبلغهم الله إليه، وما نرجو أنَّ سببَ زوالهم وجمع المسلمين على قتالهم، فأوجبَ علينا ذلك القيامَ، وبذلَ النفسِ في طلبِ رضى الملكِ العلام، فدعونا الناسَ إلى إصلاحِ ما بينهم وبينَ خالقهم منْ إقامةِ الصلاةِ تامةً بطهارتها وأركانها. وفي أوقاتها. ومن لم يعرف شروطها وأركانها فالواجبُ عليه أن يسأل كما قال الله : «فاسألوا أهلَ الذكر أن كنتم لا تعلمون»، ثم المحافظة على الزكوات، فإنه حقي في المال معلومٌ وفرضٌ محتومٌ يجبُ على كلِّ مسلم أن يحاسبَ نفسه على القفيز والقطمير وبها زيادة الخيرات والبركاتِ، وصيانة الأموالِ عن النكباتِ، ثم صومُ شهر رمضانَ والقيامُ بفروضه وآدابه وتجنبِ ما يلحقه من فاحشِ القول والعمل.

ثمَّ حجُّ بيت الله الحرامِ من استطاعَ إليه سبيلا، وإياكم والسبابَ بينكم فإنه من المعاصي.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «سبابُ المسلم فسقٌ وقتالُه كُفرٌ».

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «سبابُ المسلم كالمشرفِ على الهلكةِ».

وقال صلى اللهُ عليه وآله وسلم: «إنَّ من أكبر الكبائرِ أنْ يلعنَ الرجلُ والديه، قيل: يا رسولَ الله، وكيفَ يلعنُ والديه!

قال: تسبُّ أبا الرجلِ فيسبُّ أباه ويسبُّ أمَّهُ فيسبُّ أمَّهُ».

و إياكم والنميمة: وهي إفشاءُ السرّ، فإنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخلُ الجنة نمّامٌ، وإياكم وغيبة المسلمين والوقوعَ في أعراضهم، فإنَّ الله يقولُ: ﴿ولا تَجسّسوا ولا يغتبْ بعضكم بعضاً، أيحبُّ أحدكم أن يأكلَ لحم أخيه ميتاً ﴾.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لما عُرجَ بي مررتُ بقومٍ لهم أظفارٌ من لحاسٍ يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلتْ: منْ هؤلاءِ يا جبريلُ.

قال: هؤلاءِ الذين يأكلون لحومَ الناس

ويقعون في أعراضهم.

ولا تقتلوا أولادكم خشيةً إملاقٍ، نحن نرزقهم وإياكم، إنَّ قتلَهُم كان خِطأ كبيرا.

ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشةً وساءَ سبيلاً»

«ولا تقتلوا النفسَ التي حرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ». ومن قُتِلَ مظلوماً فقدْ جعلنا لوليِّهِ سلطاناً فلا يُسرفُ في القتلِ، إنه كان منصوراً».

«ولا تقربوا مالَ اليتيمِ إلا بالتي هي أحسنُ حتى يبلغَ أشدَّهُ»

«وأوفوا بالعهدِ، إنَّ العهدكان مسئولاً».

«وأوفوا الكيلَ إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خيرٌ وأحسنُ تأويلا»

«ولا تقفُ ما ليسَ لك به علمٌ إنَّ السمعَ والبصرَ والفؤادَ كلُّ أولئك كان عنه مسئولاً»

«ولا تمشِ في الأرضِ مرحاً، إنك لن تخرقَ الأرضَ ولن تبلغَ الجبال طولاً، كلُّ ذلك كان سيِّئه عند ربك مكروهاً».

وأدعوكم إلى الجهاد، وأدعوكم إلى الجهاد، وأدعوكم إلى الجهاد، الذي هو سنامُ الدين، ورهبانيةُ المؤمنين، أحبُّ الأعمالِ المقربةِ إلى ذي الجلالِ، فقد ضرب الكفرُ بجرانه وتطاردتْ فرسانه بميدانه، وشُرِبَت الخمورُ ونُرِكحت الذكورُ، وارتكب جميع الفجور.

ماذا تنتظرون وقد صارت أموالكم للأعاجم، وصرتم مع ذلك أذلة، فكلُّ أسدٍ منك في غابة واجم، وفسدت الذرياتُ وانتهكت المحارمُ. وفي كلِّ وقتٍ يُظهَّرُ لكم العجمُ بعضاً من قوانينهم التي يأخذونَ بها الأموالَ ويذللون بها

أبطال الرجالِ. وإنا إن شاء الله مجهزون المقادمة والأجناد مستعينين في الإصدار والإيراد، أخذين على المقادمة والأجناد صيانة العباد والبلاد، فتأهبوا - رحمكم الله لذلك - واستعدوا له واستكملوا عدة الجلاد والمعارك، وأخلصوا لله النيات، وأصلحوا له الطويات. وأجمعوا كلمتكم وشدوا بأسكم، واستعينوا بالله ربكم، ولتكن منكم جميعاً الإغارة عند الحرب والإعانة ببعض الأموال التي تتقون بها العجم، ويتقوون بها عليكم وينفقونها في المعاصي، ومع ذلك، فقد وعدنا الله النصر بقوله (إنا لننصر رسكم المؤمنين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين»، إن تنصروا الله ينصركم والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

يا قومُ إني قائمٌ فيكمو قمتُ لأرضي الله سبحانه قمتُ لأرضي الله وآياته أدعوكم يا قومُ داعي التقى أدعوكم يا قومُ للذب عن أنفس والدبُّ عن أولادكم قبلَ أن يا قومُ قوموا للجهاد الذي فأنتم الأبطال لكنكم فأنتم الأبطال لكنكم فشمروا فالعزُّ والفخرُ والعلياءُ والجربُ لا يدفع محتومَ ما وأجربُ لا يأتي بموتٍ فكمْ وأجعوا من أمركم واعزموا فأجمعوا من أمركم واعزموا

عردٌ نفسي لربِّ العباد لا لعلوا لله لعلوا العلامة المحتار والاقتصاد والدعوكم نحو طريق الرشاد أها الأعجام أهل الفساد أها الأعجام أهل الفساد يشملهم ثوب الشعار والعناد يسرضى به الله ويعطي المراد لم تجمعوا عند انتشار الجلاد يا قوم لم يفد أولي البغي فاد في ضرب السيوف الحداد في ضرب السيوف الحداد من رجل شاب حليف الجهاد من رجل شاب حليف الجهاد في الحزم أعلى خطة تستفاد في الحاد في خطة تستفاد في خطة تستفاد

انتهى تحرير ذلك شهر جمادي الأولى سنة اثنين وعشرين وثلثماية وألف. والرسالةُ جاءتْ مشحونةُ بالآياتِ الكريمةِ والأحاديثِ النبويةِ الشريفةِ التي تحضُّ على إجابةِ الدعوةِ للجهادِ وخاصةً أنها صدرتْ من إمامِ المسلمين، من القربي، آل البيتِ وقد أعادتْ تأكيدَ توليهِ للإمامةِ بالطريقةِ الشرعيةِ وبالكيفيةِ المشارِ إليها سابقاً وأوضحَ منهجهُ في سياسةِ الأمة وهو العملُ بكتابِ الله وسنةِ نبيّهِ عمدٍ صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وسلم ومنهج السلف الصالحِ الطاهرين والأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، وذكر بالمظالمِ التي ارتكبها الأتراكُ في اليمن. ودهكِهم للرعية بها اشتطُّوا في فرضِهم للضرائبِ والتعديي على الأموالِ اليمن. ودهكِهم للرعية بها اشتطُّوا في فرضِهم للضرائبِ والتعديي على الأموالِ بها فيها مالُ اليتيمِ، وانتهاكُ الحرماتِ من شربِ الخمورِ ونكحِ الذكورِ واتيان الفجورِ، وأتى بيتين من الشعر لأبي الطيب المتنبي:

وإنها الناسُ بالملوكِ ولا تصلُحُ عَرَبٌ ولاتُها عَجَمُ لا حَسَبٌ فيهم ولا نَسَبٌ ولا عُهدودٌ لهم ولا ذِمَمُ

والجديدُ في هذه الرسالةِ، أنّه ذكّر المسلمين بالآدابِ الإسلاميةِ التي يجبُ أنْ يتحلّى بها المسلمُ، وحَضَّ على القيامِ بأداءِ أركانِ الإسلامِ من صلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ وحبّحِ البيت لمن استطاع إليهِ سبيلاً.

ومن اللافتِ للنظرِ أنه حين دعا الناسَ إلى إصلاح ما بينهم وبين خالقِهم قد أشارَ إلى إقامةِ الصلاةِ بطهارتِها وأركانِها وفي أوقاتها وهذا يُنافي ما أشارَ إليه البعضُ أنَّ الإمام يحيى كان يودي صلاة العصر في غير وقتِها، كما نبَّههم إلى البعضُ أنَّ الإمام يحيى كان يودي في منعِه باعتبارهِ فسقاً ومن الكبائر، ولعلَّ البعد عن السبابِ وأوردَ أحاديثَ في منعِه باعتبارهِ فسقاً ومن الكبائر، ولعلَّ الإمام يحيى كان يُلمِحُ إلى العادةِ المتبَّعةِ عندَ البعضِ بسبِّ ولعنِ بعض الصحابةِ كمعاوية بن أبي سفيان أو خالدِ بنِ الوليد أو المغيرةِ بن شعبة أو غيرهِم من المسلمين في عصره، وتمضي الرسالةُ في التذكيرِ بضرورةِ النَّايِ عن الأخلاقِ السيئةِ المسلمين في عصره، وتمضي الرسالةُ في التذكيرِ بضرورةِ النَّايِ عن الأخلاقِ السيئةِ كالنَّميمةِ وقتلِ الأولادِ خشيةَ الإملاقِ، وقتلِ النفسِ التي حرَّمَ اللهُ بغيرِ حقَّ كالنَّميمةِ وقتلِ القصاص ووفاءِ الكيلِ والميزانِ، والكفِّ عن الخيلاءِ والمرح.

ويثيرُ الإمامُ حمية الناسِ بها ارتكبه التركُ بحقهم بقولِه «ماذا تنتظرون وقدْ صارتْ أموالكُم للأعاجم، وصرتُم أذلة»، فسُدت النرياتُ وانتُهِكتِ المحارمُ». ويعودُ ليتساءَلَ عن القوانينَ التي سوَّدها الأعاجمُ بدلَ شريعةِ اللهِ وحكمِه ويُبلغُهم أنّه بصددِ فتح الجهادِ، وتجهيزِ المقادمةِ والأجنادِ وقد أخذ عليهم صيانة العبادِ والبلادِ، بمعنى: أنّه سيمنعُ المقادمة والأجناد من التعدي على أموالِ الرعيةِ أو مصادرةِ أراضيهم وما يطلبُه أعانةٌ ببعضِ الأموالِ ليس إلا ثم ختمَ رسالتهُ بأبياتٍ من الشعرِ تبيّنُ أسبابَ قيامِه ودعوتِه للجهادِ، وكان منْ أبلغ ما قاله بهذا الصّدد:

والحربُ لا يأتي بموتٍ فكم مِنْ رجلٍ شابَ حليفِ الجهاد

والرسالةُ تمتازُ بالرَّصانةِ في الألفاظِ والمعاني والفكر والجزالة في العبارةِ والبلاغةِ في التعبير، وتعبُّر عن عمقِ ثقافةِ كاتبها الدينيةِ والأدبيةِ. وأيةِ آدابِ خلقية يتحلّى بها.

كان لهذه الرسالية، بها فتَحتُهُ من بابِ لجهادِ الأتراكِ، صداها في زيادةِ عُزلةِ الدّاعي الحسنِ بن يحيى الضَحْياني، وقدَّمتِ الإمامَ يحيى كقائلٍ وزعيم لمواصلة حربِ التحريرِ اليمنية. ثم بدأت المعاركُ مع الأتراكِ، وشعرَ الداعي بتخلّي الأنصارِ مِنْ حولِه. حيثُ انضمَّتْ جماعةٌ من سحارَ إلى الأمامِ يحيى. وزادتْ شكوى تجارِ صعدة بها أحدثَهُ الحسنُ بنُ يحيى القاسمي من ضرائب عليهم. سمّاها الجنداري «بالضريبةِ القاسمية» وساءتْ علاقتُهُ ببعضِ المشايخِ وخاصةً على بن مسفو، وصارتْ صعدةُ مؤرقةً للقاسميّ، فتهيّأ للانتقالِ منها إلى قفر بني جُماعةَ ومُنبّه الشام ووادعةِ الشام. سيّما وأنَّ عساكر الإمامِ تتوالى على حصارِ صعدة، والرتبة تزدادُ قوةً وإحكاماً. ثم كانَ اتصالُه – أي الحسنَ بن يحيى القاسمي با لمكارمة من الباطنية (۱)، ووقوعُ معاركَ بينَ أهل ساقين والحسنِ بن

<sup>(</sup>١) الدرُّة المنتقاة، ١٤٦، هـذا ما أورده القاضي أحمد بن عبدالله الجنداري في الدرة المنتقاة ١٤٦، واتفق معه القاضي عبدالكريم بن أحمد بن مطهر في كتيبة الحكمة، والله أعلم!.

يحيى القاسمي بسببِ المكارمةِ، ولفَّتِ المنطقةَ معاركُ أخرى في بلادِ خوْلانِ الشام بينَ أهلِ ساقين ومعهم جماعةٌ من الكربِ وبينَ الحسنِ ابن يحيى القاسمي وعدلان وخولان. ونجحتْ عيونُ الإمامِ يحيى من التحقُّقِ منْ شروطِ الائتلافِ بين الحسن بن يحيى القاسمي والباطنيةِ بأنْ يكونوا ضدَّ قواتِ الإمامِ يحيى (۱).

ومن ناحية أخرى فإنَّ القواتِ التركية نجحتْ في الوصولِ سنة ١٣٢٣هـ/ ١٩٠٥ م إلى بلاد حاشد، ولم يكن ليتسنى لها ذلك لولا حالة الحربِ والفوضى التي تلفُّ البلاد، وهنا سارَ جماعةٌ من سحار إلى سيفِ الإسلامِ محمدِ بنِ الهادي يطلبون إليه عقدَ الصلحِ بينَه وبينَ حسن القاسمي، فوافق، وكان اقتراحُه أن يصلوا بكتابٍ إلى الحسن بن يحيى القاسمي، ويُخفونَ عنه علمَ سيفِ الإسلام محمدِ بن الهادي ومضمونه (٢):

«إنا نظرنا في المتعارضين، فعزمُنا على اختيار عالمين من القبلة، أحدُهما السيدُ العلامةُ أحمدُ بنُ إبراهيمَ الهاشمي والآخرُ السيدُ العلامةُ حسين بنُ علي الحوثي، وعالمين من علماءِ صنعاء، أحدُهما: القاضي، عليُّ بنُ علي اليها في ورجلُ الحوثي، وعالمين من علماءِ صنعاء، أحدُهما: القاضي، عليُّ بنُ علي اليها في ورجلُ آخرُ، ويجتمعون في أيِّ موضع، ومَنْ صحّحوا إمامَتَهُ صحَّ ومَنْ أبطلوها بطلُل افعزموا بذلك الكتابِ ووصلوا إلى الحسنِ بن يحيى القاسمي، فأخبروه خبرَ الترك وقالوا: قد كتبنا هذا ورضينا به، فنظرَهُ وكتبَ عليه: «رضيتُ إنْ رضِيَ المتوكِّلُ، فأخذوه منه وساروا إلى سيفِ الإسلامِ محمدِ بنِ الهادي، فأرسلَ به إلى الإمام، إلى القفلةِ، فلما قرأه، كتبَ عليه:

«ما كنّا نبغي (أيْ هذا ما كنّا نريدُه)، فأعزِموا عليه وتمّمُوا لنا أو علينا». وأعادَه إلى سيف الإسلام محمد بن الهادي، حيث وصلوا به إلى الحسن بن يحيى (١) هذا ما ورد عند صاحب المخطوط، حيث كان المعارض قد منحهم الأمان، ولكنهم اعتدوا فوقعت المعركة التي أشار إليها المؤلف، والله أعلم؟

<sup>(</sup>٢) الدرَّة المنتقاة، ١٤٦.

القاسمي ولما نظره نقضَ ما أبرمَ وخاطبَهم: «لا أرضى بتحكيم أحدٍ». والتحليل لهذه الرواية يفيدُ بأنَّ الإمامَ يحيى وسيفَ الإسلام محمدِ بنِ الهادي كانا على قناعة بعدم مضيّ الحسنِ بنِ يحيى القاسمي في قبولِ التحكيم وإنها هدفا إلى أمرين:

أحدُهما: إبلاغُ الحجّةِ على الداعي باعتباره الطرف الذي رفض التحكيم بعدَ الموافقةِ عليه، وبذا يخسرُ المزيدَ من التأييد والأتباعِ وخاصةً من قبيلةِ سحار، عضُدِه الرئيسي.

ثانيهما: إعلامُ العامّةِ بأنَّ الداعيَ لا يلتفتُ إلى مراعاةِ الصّلاحِ ورعايةِ مصالحِ العبادِ، وحولَ هذا الأمرِ نرى أنَّ الإمامَ يحيى بدأ يميلُ إلى امكانيةِ ذهابِ الدَّاعي لما هو أكثرُ مِنْ الاتفاقِ مع المكارمةِ الباطنية (۱۱)، والذي أفشلَهُ الإمامُ يحيى بتوجيه ضرباتِهِ إليهم، حيثُ يمكُنُ أنْ يلجأ إلى الأتراكِ لمعاونتِه، لا سيّا وقد نُقِلَ عن الحسنِ بنِ يحيى القاسمي أنّه كان ينشرُ بين الناسِ، "أنَّ العجمَ إذا وصلوا لا يقفونَ في البلادِ، وإنها يخرجون إلى حصونِ الإمامِ يحيى كالسِنّارةِ والصمع وغيرها يخربونا ويعودون».

وكان لرفض الحسن بن يحيى القاسمي لهذه الواسطة أثرة. فقد شاع أنَّ القاسميَّ قد اتفق مع الأتراكِ، وهو الذي شجّعهم على الوصولِ إلى بلادِ حاشد، مما أدّى إلى تخلّي العديدِ عن مناصرتِه والانضامِ للإمام يحيى، الذي يتولّى عمليّاً مقاتلة الأتراكِ، الأمرُ الذي جعل الإمام يحيى يقرِّر أنَّه لا بدَّ مَنَ القضاءِ على حركةِ الحسن بن يحيى القاسمي، وبدأ بتجهيز الحشودِ من أرحب وذي محمدٍ وبكيل وحاشد، لأجلِ دخولِ بلادِ القبلةِ و إصلاحِ تلك الحركاتِ. وأسنِ مدّ توالي الإمداداتِ لأحمدَ بن إسماعيل حمدالدين وعبداللهِ بن محمد الضمين وهما من القيادات المجرّبةِ في المعارك، ذوي حنكةٍ ودربةٍ في خوضِ الضمين وهما من القيادات المجرّبةِ في المعارك، ذوي حنكةٍ ودربةٍ في خوضِ

<sup>(</sup>١) حسب رواية الجنداري السابقة، والله أعلم!

الحروب، إضافةً إلى القوّاتِ المرتبةِ أصلاً بقيادةِ سيفِ الإسلام محمد بن الإمام الهادي ومحمدِ بن يحيى بن عامر وفي نفسِ الوقتِ أرسلَ بالعلامةِ محمد بن منصور (١) إلى الحسنِ بنِ يحيى القاسمي، ليطرحَ عليه أحدَ الخياراتِ الثلاثة التالية:

- ١ ردُّ الأمرِ إلى العلماء واتّباع ما يقولون.
- ٢ تُركُ الشّقاقِ وأبقاؤه على الولايةِ إن كانتْ هي المقصودة.
- ٣ أو المعاونة بشطر من غلاتِ تلك البلادِ لمساعدةِ الإمام يحيى في الجهادِ.

فلمْ يقبلِ الحسنُ بنُ يحيى القاسميّ بواحدة منها، ونحن نرى أنَّ الإمامَ يحيى لم يكن هدفُ الآ التحقّق من اتف ق القاسميّ مع الأتراكِ، فما كان ليرضي الأتراكَ حتى بمساعدة حليفهم بشيء من المؤنِ والأموالِ لعدوِّهم الإمام يحيى، وتأزّمَ الموقفُ بين محمد بنِ منصور والحسنِ بن يحيى. ومع ذلك فإنَّ الناسَ أشاروا بمراجعة الحسنِ بن يحيى للمرة الأخيرة فإذا انقادَ إلى الحقّ، وسلكَ في منهج الصدقِ وقعَ الائتلافُ والاجتماعُ وإلاّ فلا جدوى من الاجتماع والتشاون فلا بدَّ من استئصالِ شأفتِه، وكان سوقُ العساكرِ والأجنادِ عليه وتمت المفاوضةُ بينَ الداعي الحسنِ والوفدِ المكوّنِ من، السيد أحمدَ بنِ قاسم حميدالدين وأحمدَ بنِ إبراهيم الهاشمي والسيد أحمدَ العجري وإبراهيم بنِ عبدالله الغالبي وانتهوا بن إبراهيم الهاشمي والسيد أحمدَ العجري وإبراهيم بنِ عبدالله الغالبي وانتهوا إلى أنَّ الحسنَ بنَ يحيى القاسمي يقبلُ بتحكيم عشرةٍ من العلماء.

- ثلاثةٍ من أصحابِه
- ثلاثةٍ من أصحاب المتوكلِ على الله.
- وأربعة متوسطين لا يكون بينهم شرف الدين حسين الحوثي.

<sup>(</sup>١) انظر الوثيقة هي رسالة من الامام يحيى بن محمد حميدالدين إلى العلامة محمد بن منصور المؤيدي.

وسلَّم الأمامُ يحيى ابنه رهينةً ولم يسلم الحسن بن يحيى رهينته، فخرج الإمامُ يحيى يوم ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٣٢٥ هـ ومعه جمْعٌ من علماء حوث وذمارَ والصَّفقين وصنعاءَ وخبانَ، فوصلوا إلى الصفراءَ ثم انتقلوا منها إلى المهاذرِ ثم إلى رحبانَ، وانتظروا وصول الحسن بن يحيى القاسمي ولم يصلُ «وتناقلت المصادرُ السبب في عدم وصولِه إلى أنَّ الحسنَ بنَ يحيى القاسمي كان قد أوحى إليه بعضهم بأنَّ المتوكل على الله ما جاءَ إلاّ ليأخذَكَ أنتَ ومنْ معك بالحيلةِ، وأنّه قد أخرج لكَ صندوقاً وقيْداً يدخلك فيه. ويحملُك إلى شُهارة».

وقبل فحصِ الروايات المتصلة بمحاولة الإصلاحِ الأخير، لا بدَّ من الإشارة إلى أن الحسنِ بن يحيى القاسمي لم يكن واثقاً من قدرة الإمام المتوكلِ على الله في النفادِ إلى الجهات الصعدية، فالقوات التركيةُ تترصَّدُه وتغلقُ وتراقبُ الطرقَ والمنافذُ وكان هذا من رأي وزيرِ الحسنِ بنِ يحيى القاسمي المدعو: حسنَ بن حسين عدلان، وأما الإمامُ يحيى فقد ثبتَ لديه بالأدلّةِ القاطعةِ أنَّ الحسنَ بن يحيى القاسمي أصبح رهين الأتراكِ، فلا يصدُر إلاّ عن ما يشيرون به عليه، وما يعملون سوى الحيلة، والخداع للإيقاع بالإمام يحيى بن محمدٍ حميدالدين.

وكان منَ النتائج التي أسفرتْ عنها هذه المحاولةُ أنْ «تمَّ اجماعُ من حضرَ منَ العلماءِ بصحّةِ إمامةِ الإمامِ يحيى وعدمِ التعويلِ على دعوةِ الحسنِ بنِ يحيى القاسمي» وبايعَ العلماءُ الإمامُ يحيى، وكان مَنْ بينهِم:

العلامةُ أحمدُ بنُ إبراهيمَ الهاشمي. أما دعوى الصندوقِ والقيدِ فلا أراها إلا خدعةٌ مدبّرةٌ من الأتراكِ، شاركَ فيها حسنُ بنُ حسين عدلان ومحمد بن شايمُ والشاذكيُّ من أعوانِ الحسن بنِ يحيى القاسمي، وما يجعلني أرجّحُ هذا الرأي تلك الوثيقةُ البريطانيةُ التي عثرتُ عليها في سجلات ووثائقِ اليمن، في الجزء الخامسِ ص٤٨٦، وهي رسالةٌ بعث بها الملحقُ العسكريُّ البريطانيُّ في سفارة بريطانيا بالقسطنطينية. (الكولونيل (H. Conyers Surtees)) بواسطة

السفير N. O'Conor إلى وزير خارجية بريطانيا -N. O'Conor إلى وزير خارجية بريطانيا - The Marquees Of Lands

ونظراً لأهمية هذه الوثيقةِ فإني اثبتها مترجهةً إلى العربية، وأضمّنُ صورتَها الأصلية .

Colonel Surtees to Sir N. O'Conor.

من الكولونيل سورتيس إلى السير ن. اوكنور(٢)

رقم ٣٦ القسطنطينية ١ يوليو ١٩٠٦

يشرفّني، وسيكونُ حسناً، لو أنهيتم إلى علم السلطاتِ العسكريةِ المعلوماتِ الملحقةَ التالية حولَ الأوضاع العسكريةِ والسياسيةِ في اليمن.

بموتِ الإمامِ محمد الدين (حميد الدين)، المنتسب إلى العائلة الزيدية سنة ١٩٠٤، ظهرَ على المسرح مرشحان للإمامة، وهما: يحيى حميدالدين ابنُ الإمام المذكور أعلاه والسيدُ محمد الهاشم الضَحْيَاني (محمد الهاشمي الضَحْيَاني)، وهو في الستين من عمرِه، قادرُه متعلّمٌ، مثقفٌ ورئيس قبيلة الضَحْيَان التي تتمركرُ في منطقةِ صعدة. لقد اختارَ زعاءُ القبائلِ اليمنيةِ الإمام يحيى الذي أضاف لاسمِه بعدَ وفاة والدِه، لقبَ حميدالدين (ولكنّه معروف لدى الأتراك باسم يحيى محمد) وقد قام بحروب ضدَّ محمد الهاشم الضَحْيَاني، وغزاه وأجبره على التنازلِ عن ادّعائِه الحقَّ في جمعِ الضرائبِ من القبائلِ المجاورةِ. وعندما استعادَ القائدُ فيضي باشا صنعاءَ في سبتمبر الماضي عادَ السيدُ محمدُ الضحياني للثورةِ ضدَّ الإمامِ على أملِ أن يكافِئهُ الأتراكُ بدعمِهِ لتوتي إمامةِ اليمنِ، وقدُ وقعتْ عدّةُ اشتباكاتِ بينَ أنصارِ الإمامِ وأنصارِ محمدِ الضَحْيَاني وكانتُ نتائجها لصالح الأخير، وتخلّلَ في كثير من الأحيان بعضُ أعالِ العنفِ ضدّ نتائجها لصالح الأخير، وتخلّلَ في كثير من الأحيان بعضُ أعالِ العنفِ ضدّ نتائجها لصالح الأخير، وتخلّلَ في كثير من الأحيان بعضُ أعالِ العنفِ ضدّ نتائجها لصالح الأخير، وتخلّلَ في كثير من الأحيان بعضُ أعالِ العنفِ ضدّ نتائجها لصالح الأخير، وتخلّلَ في كثير من الأحيان بعضُ أعالِ العنفِ ضدّ

<sup>(</sup>۱) كان اسمه الحقيقي Henry Charles Keith Petty Fitmaurice

<sup>(</sup>٢) الشكر موفوراً للاستاذ الدكتور وليد عبدالحي لمشاركته الفعّالة في ترجمة الوثائق، وهو الصديق القريب.

الأتراكِ من قبل الطرّفين من قبل الضَحْيَاني والأتراك ضدَّ الإمامَ ويبدو أنَّ الإمامَ يحيى كتبَ رسالةً مطوّلةً للضَحْيَاني يعرضُ عليه الحضورَ لطرفِهِ والقبولِ بشروطِه، ليعملَ معَ الإمامِ ضدَّ الأتراكِ، عدوِّهم الطبيعي. إلاَّ أنَّ إمامَ صعدة الضَحْيَانِ رفضَ العرضَ، حيثُ رفضَ الاعترافَ لمنافسِهِ بالإمامة، مبيِّناً أنَّ الإمامةَ ليستْ وراثيةً، و إنها توجَّبُ لواحدٍ من الزيديةِ تجاوزُ الأربعين من عمرِه، وهـو شرطٌ لم يستوفِ يحيى، وليسَ شرطاً أنْ يكـون الإمـامُ أكثرَ عِلْماً بمبـاديَءِ الإسلام، بل الأكثرُ أهليةً في الحروبِ، وإلى جانبِ ذلك فقــد تحدّى الضَحْيَانيُّ منافِسَه بدعوتِه لمناظرةٍ دينيةٍ، وتعهَّدَ بالاعترافِ بإمامةِ يحيى إذا حُكَمَ بأنَّ يحيى قد تفوّق عليه في المناظرة. ولما لم يقبل يحيى بهذه المقترحاتِ نحا الضَحْيَانيُّ مسلكاً تـوفيقياً تجاهَ الحكـومةِ التركيـةِ، وطلبَ منها مساعداتٍ محدودةٍ وبعضَ اللذخائرِ واعداً بأنه سيقاتلُ ضدَّ يحيى، إذا ما توفَّر لهُ ذلك. وقد قدَّمَ هذا الطلب إلى القسطنطينية ليتخذَ السلطانُ قراره بشأنِهِ، لكنَّ هذا الأمرَ لم يجد هوي عند السلطان، حيثُ أنَّ الاتفاق مع يحيى بدا بعيدَ المنال. ليس بسبب موقفِه المتشددِ فحسب، وإنها بسببِ الموقف الصارم للزيدية، والذين لا يعترفون بالسلطانِ أميراً للمؤمنين. مدّعين أنَّ مثلَ هذاً اللقب إنها هو مقتصرٌ على الزيديةِ من العربِ الذين ينحدرون من سلالةِ النبيِّ والسلطانُ تركيُّ وليس عربياً.

ومن ناحية أخرى، فإنَّ التوصلَ إلى اتفاقِ مع الضَحْيَاني لا يبدو مشكلةً صعبةً فالضَحْيَانيُ لا يبدو مشكلةً صعبةً فالضَحْيَانيُّ لا يتطلّعُ إلى خلافةِ المسلمين كما هو حالُ يحيى.

ويبدو أنَّ ردَّ السلطانِ القائم على دبلوماسيةِ عدم الثقةِ بأحدِ. والذي وصلَ منذ حوالي شهر إلى اليمن، نصحَ بالاستجابة لتقديم المساعدات المحدودةِ التي طلبَها الضَحْيَاني، أما طلبُّه للأسلحةِ فلمْ يكنْ بالإمكانِ تقديمُ أيِّ تنازلِ بشأنِه، لأنّه إذا تحقَّق النصرُ للضَحْيَاني على يحيى، فليس ثمةً ضمانٌ ألا يظهر الضَحْيَاني كزعيم للقواتِ العسكرية الزيدية.

وفي خلال ذلك تسودُ - البلادَ - الآن بكامِلِها، حالة من الفوضى، وعرب مناطقِ الهضابِ واللذين يعملون في الزراعة قد تخلوا عن حصادِ غلالِهم بسببِ حالةِ الفوضى وهم سناكنون الآن، إلاّ أنَّ الصراعَ سيستأنف قريباً.

أما الوضع العسكري فلا بارقةٌ تدلُّ على تحسنِه، فما زال فيضي باشا في صنعاء، والقواتُ العاملةُ ليست لديها الامكانياتُ للقيامِ بأيةِ عملياتِ عسكرية، كما أنَّ الأحوالَ النظامية في هذه القواتِ تتدهورُ وتتزايدُ أعمالُ انتهاكِ الحرماتِ.

وفي منتصفِ الشهرِ الماضي تركتْ بعضُ قطاعاتِ الرديفِ الموجودةُ في عَمْرَان مراكزَها واتجهت نحو صنعاء، وادّعوا أنّهم طُرِدوا، كما حدث مع رفاقِهم الذين سبقوهم إلى صنعاء. وقد قام فيضي باشا باستعراضِ هؤلاءِ الرجالِ وخطبَ فيهم، وطلبَ إليهم العودة لأداءِ واجبِهم، إلاّ أنَّ الكثيرين منهم رفضوا الإصغاء إليه، وقاموا بالانتشار في أرجاء المدينة، وبعدَ ذلك بقليلِ تسلّم الباشا معلوماتِ تفيدُ بأنَّ المجندين سيقومون باقتحام إحدى بواباتِ مدينة صنعاء ليلاً والسيرِ بعدَ ذلك إلى الحديدة، ليحصلوا هناك على باخرة يُبحرون بها من ليلاً والسيرِ بعدَ ذلك إلى الحديدة، ليحصلوا هناك على باخرة يُبحرون بها من اليمن. فقامَ القائدُ فيضي باشا بترتيبِ قواتٍ يعتمدُ عليها مزودةٍ با لمدفعية قُرْب البوابةِ، وعندما اقتربَ طابورُ العساكرِ الهاربين فُتِحَتْ عليهم النيرانُ، فقتل العديدُ منهم وأُسِرَ الباقون، حيث وُزَّعوا على الكتائب الموالية. والقليلُ منهم الغرار وقد يكون بعضهُم انضمَّ إلى الإمام يحيى.

وعلى ما يبدو فإنَّ البابَ العالي قد قرَّرَ السحبَ التدريجي لجميعِ كتائبِ الرّديفِ المتبقيةِ في اليمنِ وإرسالَ مجندين جُدْدٍ كإمدادٍ وتعزيزٍ، والعددُ المطلوب ١٧ ألفاً.

وتقولُ المعلوماتُ الواردةُ من أزمير، أنَّ هذه الإمدادات ستوفِّرُ من المجندين لهذا العام، وسيختارُ الأكثرُ غلظةً من بينهم، وسيرسُلون إلى اليمنِ، وإن ثلثي

الذين سيتقدّمون للتجنيد في إزمير قد نُذروا لليمن.

خادمك الكولونيل H. Conyers Surtees الملحق العسكري

وكما يظهرُ من الوثيقةِ فإنَّ الملحق العسكريَّ البريطانيَّ في القسطنطينية وقع في وهم ضبطِ الأسهاءِ، إما لأنَّ مصدرَه الاخباريَّ لم يكنْ دقيقاً، أو لعجمتَهِ وقد فاتَهُ ضبطُها ولكنَّ مجملَ وقائعِ الأخبارِ الواردةِ في الوثيقةِ وتاريخها تنطبق على الحسنِ بنِ يحيى القاسمي الضَحْيَاني فهو سيّدٌ من أبناء عمومةِ الأمامِ يحيى وهو الداعى.

وفيها يتعلّقُ بالعُمرِ عند توليهِ الإمامة، فلا من شرط يقتضي بلوغ الأربعين فالهادي إلى الحقّ، كان إماماً وعمره خمسٌ وثلاثون سنة، والمهدي لدين الله أحمدُ ابنُ الحسين كانت إمامتُه وعمرُه ثلاثون سنةً. والمؤيّدُ باللهِ يحيى بنُ حمزةَ دعا لإماميّهِ ولم يتجاوز الواحدَ والثلاثين سنة.

ومن حيث التعاونُ مع الأتراكِ، فالوثيقةُ واضحةٌ في هذه المسألةِ.

#### Colonel Surtees to Sir N. O'Conor.

(No. 36.)

Constantinople, July 1, 1906.

Šir, I HAVE the honour to request that you will be so good as to forward, for the information of the military authorities, the following resume of the actual military and political condition of affairs in the Young:

At the death of the Imam, Mohammed-el-Din, of the family of the Zeiditi, in 1904, two candidates for the Imaniship appeared on the scene, viz., Yahya Hamid-el-Din, the sen of the above-mentioned Iman, and Said Mohammed-el-Haschim-el-Dajani, the latter being a man of some 60 years of age, capable, educated, and Chief of the tribe

of Dajan, which is located in the Sa'nda country.
The chief tribes of the Yamen, however, chose as Imam Yahya, who on the death of his father assumed the additional name of Hamid-ol-Din (but is known by the Turks as Mohammed Yahya), and marched against Said Mohammed-el-Haschim-el-Dajani, conquered him, and compelled him to relinquish his claim to collect taxes from neighbouring tribes.

When Marshal Feizi Pasha in last September rotook Sana'a, Mohammod-ol-Dajan. robolled against the Imam, hoping that the Turks would reward him by nominating him Imam of the Yenien.

Several fights took place between the partisans of the Imam and of Mohammed-

Several lights took place between the partians of the linear and of Mohammad-ol-Dajani, finally resulting in the advantage of the latter. These hostilities were frequently interrupted by intrigues conducted by both parties against the Turks, and also by intrigues between the Turks and El Dajani against the Linear, It seems that Yahya wrote a long letter to El Dajani exherting him to come to terms and to operate jointly with him against the Turk, their natural enemy; but the Imam of Sa'ada (El Dajani) rejected the effect, refusing to admit a rival in the Imamship, arguing that it was not hereditary, but should be held by a member of the Zaiditi who was ever 40 years of age (a condition unfulfilled by Yahya), and that the Imam should not only but the mest learned in the destrices of Jelan Lut also the the Imam should not only be the most learned in the dectrines of Islam, but also the most valiant in war. Moreover, El Dajani challenged his rival to a theological dispute, undertaking to recognize Yahya's authority should it be decided that the latter had vanquished him.

Yahya did not accept these proposals. El Dajani then developed a conciliatory attitude towards the Turkish Government, and applied for a small pecuniary subsidy and some manitions of war, promising if such wore granted to fight against Yahya. This offer was submitted to Constantinople for the decision of the Sultan, by what it was not unfavourably received, since a modus vinendi with Yahya appeared impossible, not only because of his unconciliatory demeanour, but because of the unbending attitude of the Zeiditis, who do not recognize in the Sultan the Commander of the Faithful, alleging that this title is vested in the Zold Arabs, who are descended from the Prophet, whereas the Sultan is a Turk and not an Arab. On the other hand, to arrive at an arrangement with El Dajani did not appear to present insuperable difficulties, since the latter did not aspire as Yahya did to the Caliphate.

It seems that the Sultan's reply-characteristic of the usual yielding diplomacy, which trusts no one-was received about a month since by the Yomon authorities, and was to the effect that the pecuniary subsidy could be granted if the Yomen authorities considered it advisable, but that the request for arms could not be accorded to as, if El Dajani should be victorious against Yahya, there was no guarantee that he would not appear at the head of the Zoiditi in arms against the Imperial troops.

Meanwhile, the whole country continues to be in a state of anarchy. The high-land Arabs are at present occupied in agricultural pursuits (the harvest is reported to be abundant) and are tranquil, but the struggle will shortly recommence.

The military situation shows no sign of improvement. Foizi Pasha is still at Sana's, but with the scant forces available is unable to undertake any expedition, whilst discipline deteriorates and mutinous acts are provalent.

About the middle of last month some Redif companies of the garrison of lucas last their post and matched to Sam's, where they clamorously urged their claim to be discharged as some of their connades at Sana's had been.

Felza Pasha caused these mon to be paraded and addressed them, requiring them to return to their duty, but many refused to listen to him, and spread thomselves over

صورة الوثيقة المرسلة من القسطنطينية بشأن الداعي المعارض

5

to force one of the town gates of Sana'a by night and to march out thence to Hodeida;

where they hoped to obtain possession of a ship and set sail from the Yenten:

The Marshal theroupen concentrated some reliable troops with artillery near the gate, and when the column of mutineers approached, opened fire. Many wore killed, the remainder being made prisoners, and eventually distributed amongst the loyal battalions; only a very few contrived to escape, and these have probably joined Yahya.

It would seem that the Porte has decided to gradually withdraw from the Yemon all the remaining Redif battalions, and to send only recruits as reinforcoments;

17,000 are required.

Information received from Smyrna states that these are to be supplied from this year's lovy, from which only the most robust are chosen, and a proportion of two-thirds of those presenting themselves at Smyrna are destined for the Yemon.

I have, &c. (Sigued) II. CONYERS SURTEES, Colonel. Military Attacke.

# المبحثُ الثالثُ: القضاءُ على حركةِ الحسنِ بنِ يحيى الضَحْياني

يـ لاحَظُ أنَّ الإمامَ يحيى قدْ نجح عمليًّا في محاصرة حركةِ الحسنِ بنِ يحيى القاسمي في منطقة جغرافية محدودة، وتزايد انفضاض الأتباع والأنصار من حولِه بعد سيطرة قواتِ الإمامِ يحيى على القصبة وساقين ومضَّتْ سنةُ ٦ ١٣٢٦ هـ في إحكامِ الحصارِ على الـ داعي الحسنِ بنِ يحيى، وحُرِّرَت الرسائلُ في جمادي الآخرة من سَنةِ ١٣٢٦ هـ منْ مقامِ الإمامِ بالقفلةِ بشأنِ الداعي حسن بن يحيى ووزيره حسن بن حسين عدلان وأتباعِه َحتى إذا كانَ رجب سنة ١٣٢٨ هـ. كان استيلاءُ أصحاب الإمامِ يحيى على هجرة فلله والمزار والعينا وبني جُماعةً وغيرها، من المحلات والحصون، وأسر وزيره حسن بن حسين عدلان والشايم والشاذلي، وكادَ أنْ يُقْبَضَ على الداعي الحسنِ وهو محاصرٌ في حصنِ أمّ ليلي، ولكنَّ سيفَ الإسلام محمدَ بنَ الهادي المعروفَ بأبي نيب، قائدَ الإمام يحيى، أرخى قبضتَهُ في الحصارِ، وترك له مخرجاً لينجوَ بنفسِه، فذهبَ إلى هجرةَ الحرجةِ واستقـرَّ بوادي قـراضةَ، ونِقلَ محمـد بن الهادي الأسرى إلى شهارةَ حيثُ أودعـوا الحبس، واستقرَّ الأمرُ للإمامِ يحيى، خطب خطيبُ المقامِ بقفلةً، حسين بن أحمد العرشي، يوم الجمعةِ تاسع رجب: «عباد اللهِ جاءتْ إلَّيكم النَّعَمُ تَجُرُّ أَذيالها، ويتقاذفُ إليكم نواهًا، أراكُمُ اللهُ مِصداقَ قولِهِ ونصرِه، وأركَسَ عدّواً لكمْ كانَ قد شدّ أزرَهُ وقوّى ظهرَه ابتغاءُ الفتنةِ والدنيا. الخ(١) وبعدَ سنواتِ استأذن أحدُ أولادِ الحسنِ بن يحيى، الإمامَ يحيى في السماحِ لـوالده بالعودةِ إلى باقـم، فرجعَ هو وأولادُه وعاشَ هناك ينشرُ العلمَ تدريساً وتصنيفاً حتى توفي في ٥ جمادي الأولى سنة ١٣٤٣ هـ.

ورثاه الإمامُ يحيى بقصيدةٍ قال من أبياتٍ فيها:

نزهة الخاطر ٢٤٤.

خَطْبٌ أَسْسَارَ تَأْشُفِي وَعَلْمُلِي وَعَلْمُلِي وَعَلْمُلِي وَعَلَمُلِي وَعَلَمُلِي وَعَلَمُلِي وَعَلَمُلِي وَعَلَمُ النَّهُي

فالنومُ منه على الجفونِ بِمَعْزِلِ بالنّعي للحسنِ بن يحيى الأفضِلِ

فهلْ أيقنَ الأتراكُ بأنَّ الإمامَ يحيى هو القوةُ الوحيدةُ والمهَّمةُ في الميدانِ، أمْ أَنَّ التخلّي عن مساعدةِ الحسنِ بن يحيى القاسمي الضَحْيَاني كانَ جزءاً من مقدماتِ صلحِ دَعَان سنة ١٣٢٩ هـ/ ١٩١١م؟ سؤال ما زالَ يبحثُ عن جوابٍ.

# الباب الثالث بناء الدولة الحديثة

الفصل الأول: اليمن ونتائج الحرب الكونية الأولى المبحث الأول: إخلاء القوات العثمانية من اليمن المبحث الثاني: صنعاء، حاضرة الدولة الحديثة المبحث الثالث: مطلب الاستقرار والأمن والبناء

# الفصل الأول اليمنُ ونتائجُ الحرب الكونية الأولى:

كتبَ أمين الريحاني في كتابهِ ملوك العرب «إنّ اليمنَ لم تتأثرُ، لا في أثناءِ الحرب، ولا بعدَها من غلاءِ حاجاتِ المعيشةِ، لأنّ أرضَهم، - ولا تُزرعُ كلُّها- تطعمُهُم، وأنوالهُم تكسيهم، فلا يحتاجون غيرَ القطن وبعضَ الأصباغِ من الخارج.

ثم أثبت الريحاني قائمة بالأسعار:

| ٤ غروش                             | الرطل     | لحم الضأن  |
|------------------------------------|-----------|------------|
| ۱۰ غروش                            | الرطل     | لحم البقر  |
| ٣٥ قرشاً                           | ثمن الرطل | السمن      |
| ٦٠ قرشاً                           | ثمن القدح | القمح      |
| ۲۰ قرشاً (۱)                       | ثمن القدح | البطاطس    |
| ٤ ريالات أو ثلاثة ريالات أو ريالان |           | أجرة البيت |
| حسب نظافته وهيئته.                 |           |            |

ولما كان التأثيرُ لا يقتصر على حاجاتِ المعيشةِ وحدَها، وإنها يمتدُّ إلى الوطنِ وتقريرِ المصيرِ، ورغمَ عدمَ مشاركةِ اليمنِ اشتراكاً رسمياً في الحربِ

<sup>(</sup>١) انظر ملوك العرب، ١/ ١٢٥، القدح يساوي كيلو وثلاثة أرباع، والريال النمساوي يقسم مثل المجيدي إلى ٢٠ غرشاً = ١٠ غروش.

الكونية الأولى، فإنها تأثرت بذلك أيّا تأثير، فالأجزاء الشالية منها تحت السيطرة التركية، والجزء الجنوبي تحت السيطرة البريطانية والسلطنة العثمانية والأمبراطورية البريطانية في صراع محتدم، والسواحل والجزر اليمنية أهداف مقصورة للاعتداءات وضاقت الأحوال الاقتصادية في مرحلة من احتدام الصراع عندما حوصرت موانيء اليمن إبان الحصار البحري، وزادت الحالة الاقتصادية ترديا باحتلال القوات البريطانية لميناء الحُدَيْدَة، الذي يعتبر الميناء الطبيعي لصنعاء، لقد أصاب اليمن نتيجة الحرب «شرارة» كما يصفه ذلك مؤرّخنا عبد الكريم بن أحمد بن مطهر (۱) ولقد لفت نظرنا ملاحظتان وردتا عند المهتمين بتاريخ الفترة:

الأولى: وردتْ عند هارول د جيكوب، فأوردَ في أخبارَ يوليو ١٩١٤م، أنَّ الإمامَ يحيى أحسَّ بدخولِ تركيا الحربَ قبل حدوثِه، فهو الذي حذَّرَ المسلمين في ذاك الشهر من مغبّةِ ذلك، ونصحَ المسلمين بمقاومةِ المجوم القادم على العالم الإسلامي، وبصدِّ كلِّ غزوٍ مرتقب(٢).

الثانية: وردتْ عند مؤرِّخنا عبد الكريم بن أحمد بن مطهّر ويحيى الحداد في كتابِه عمدة القارىء وغيرهما من المؤرخين، بأنَّ الأنكليزَ بذلوا غاية مجهودهم في استهالية الإمام إلى نقضِ ما بينه وبينَ حكومة الأتراك، ويرى المؤرخون سبب عدم نقضه إذ «أبت نفسُه الكريمةُ وحميتُه الدينيةُ والنفتةُ الهاشميةُ إلا الوفاءَ بالعهودِ والاستمرارَ على السعي المحمود»(٣).

وإذا ما استقرَّ عندنا بأنَّ الإمامَ يحيى كان من نوع الرجالِ الذين ينطبقُ على الواحدِ منهم «وصفُ رجل دولة». فلا نعتقدُ أنَّ الالتزامَ الأخلاقيَّ وحده هو

<sup>(</sup>١) انظر، كتيبة الحكمة، ١١.

<sup>(</sup>٢) ملوك العرب، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) عمدة القارىء، ١٠، كتيبة الحكمة، ١٤.

السبب، فقد حاربَ الأتراكَ حتى عقد صلح دَعّان سنة ١٣٢٩ هـ/ ١٩١١م، وعداؤُه للانجليزِ دائمُ الحضورِ منذ احتلالِ الانجليزِ لعدن سنة ١٨٣٩م. فإذا ما أضيفَ إلى ذلكَ ميلُ ميزانِ القوى لصالحِ الحلفاءِ، فإنَّ البحثَ في مسألةِ اليمن تبدو ملحةً عندَ الإمام يحيى في هذا الوقت.

وبالعودة إلى الوثائق العثمانية والبريطانية فقد عثرنا على الوثائق التالية:

في ١٩ شوال سنة ١٣٢٩ هـ/ ١٢ تشرين الأول ١٩١١م، أرسل الإمام يحيى البرقية التالية إلى السلطانِ العثماني محمد رشاد:

### بسم الله الرحمن الرحيم

«بلغني أنَّ بعضَ الأجانبِ يتجاوزون على طرابلس الغرب والحُديدةِ، فأنا على أهبةِ الإقدام بهائةِ ألفِ فدائي مبارزٍ، حتى يمنَّ اللهُ بإعلاءِ كلمةِ الله.

المتوكل على الله إمام اليمن يحيى» (١).

والأجانبُ الذين يقصُّدهم الإمامُ في برقيته هم: الإيطاليون والانجليز.

وليس من بابِ المصادفةِ قرنُ الحديدةِ بطرابلس الغرب، فلعلَّ الإمامَ كان يرغبُ إلى لفتِ انتباهِ السلطنةِ العثمانيةِ إلى العدوانِ الواقعِ على الحديدة علاوةً على طرابلس الغرب.

وقد ردَّ السلطانُ محمد رشاد على برقيةِ الإمام يحيى بتاريخ ١٧ ذو القعدة سنة ١٣٢٩هـ/ ١٠ تشرين الثاني ١٩١١ ببرقيةِ جوابيةٍ جاء فيها:

<sup>(</sup>١) انظر صحيفة الحضارة، العدد ٧٩، ١٩ شوال ١٣٢٩/ ١٢ تشرين الأول ١٩١١.

## بسم الله الرحمن الرحيم

«إن ما أبديتموه في برقيتكم من الهمة والإقدام، قد أيد خالص ثقتي بكم. دولتُنا متشبثة بأسبابِ دفع الغوائلِ، وأبين لكم أني سُررتُ من نواياكم التي تستحقُّ الذكرَ، ومن اللهِ التوفيقِ»(١).

كما تلقّى الإمامُ يحيى برقيةً أخرى من الصدرِ الأعظمِ سعيد باشا جاء فيها: إلى حضرةِ الإمام يحيى باليمن.

تلغراف سيادتِكم الواردُ قد تُليّ بمجلسِ النُظَّار، وما أظهرتوه من الحميّة الممتازة وغيرتكِم الدينية قد استوجباكال السرور، ونعلمكُم بأنَّ الدولة العلية -بعناية الباري تعالى - قد اتخذت الأسبابَ اللازمة لدفع الغائلة. أما احساساتُكم العليةُ، فقد أيَّدتْ ما هو معهودٌ منكم في الإخلاص، وبهذه الوسيلة بادرنا لبيانِ الشكر والمنة.

الصدر الأعظم سعيد<sup>(٢)</sup>

ويُستشفُّ من الوثائقِ البريطانيةِ والعثانيةِ أنَّ الإمامَ يحيى قد مَدَّ الأتراكَ العثانين بالأموال والمؤن وخاصةً بعد إحكامِ الحصارِ البحري على الموانىء الخاضعةِ للسيطرة العثانيةِ، كما أنه تغاضى عن المتطوعين اليمنيين الذين تجنّدوا للقتالِ مع العثانيين، بل وشجَّع المجندين اليمنيين على القتالِ مع العشانية في حملتِها على لحج، وتمكنَّ من السيطرة على قواتِه وأبقاها في حالةِ سكونِ تام فترةَ الحربِ، فلم تقمْ لا قواتُه ولا القبائلُ بأيةِ هجهاتِ ضدًّ القطاعاتِ التركيةِ الموجودةِ على قربٍ من المناطق التي يسيطرُ عليها الإمامُ القطاعاتِ التركيةِ الموجودةِ على قربٍ من المناطق التي يسيطرُ عليها الإمامُ

<sup>(</sup>١) انظر صحيفة الحضارة، العدد ٨٣، ص١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ونفس الصفحة.

بموجبِ صلح دَعَّان. وبالرغمِ من ذلك فقد كشفت الوثائقُ البريطانية، الرسائلَ المتبادلة بينَ الإمامِ يحيى والدولةِ البريطانية منذ ٢٣ يوليو ١٩١٧ وحتى توقيع هدنةِ موندروس في ٣٠ تشرين الأول سنة ١٩١٨. والتي حاولَ من خلالها استكشاف النوايا البريطانية تجاهَ اليمنِ، بعدَ أَنْ أوجسَ خيفةً مما يُدَبَّرُ لليمن، مقارنة بها أوقعَه البريطانيون بصورةٍ خاصة بالبلادِ العربية، وما يخطِّطُه الفرنجةُ للبلادِ العربيةِ والعالمِ الإسلامي بصورةٍ عامة. فلم يتورعُ جيكوب، المعاونُ الأولُ للمعتمدِ البريطاني في عدن أَنْ يعلنَ «اشكر الله على أنّه جعلَ مستقبلَ الأمةِ العربيةِ وديعةً في الأيدي البريطانية» (١٠).

خلالَ هذه الفترة تبودلت الرسائلُ التالية(٢).

- رسالة مع مبعوثِ الإمام، وهو شيخُ بني سِحَام من خَوْلان الطيال، والرسالةُ مرسلةٌ إلى المندوبِ السامي، بالقاهرة بها عرضه مبعوثُ الإمام، وتاريخها ٢٠ يوليو ١٩١٧م. وكان تأريخ رسالة الإمام مع شيخ بني سحام ١٨ يوليو ١٩١٧م.
- رسالةٌ من النائب، للشئونِ الخارجية، مُرَّجعة إلى عدن تأريخها ٢٣ يوليو ١٩١٧م.
- رسالةٌ من المقيم السياسي في عدن، الميجر ستيوارت J.M. Stewart, G.B إلى الإمام يحيى وتأريخها ٢٠ اكتوبر ١٩١٧م.
- رسالةٌ أخرى من المقيم السياسي في عدن إلى الإمام يحيى تـأريخها ٢٠ مارس ١٩١٨ م.
- رسالةٌ بعثَ بها آرثر جيمس بلفور وزير الخارجيةِ من مقيمية (حامية) رملة

<sup>(</sup>١) ملوك العرب، ٣١٧.

<sup>(2)</sup> Records of yemen. (1914-1923). Vol. 6. PP. 269-293.

الاسكندرية فيها التوصياتُ البريطانية واقتراحاتُ السير ريجالندوينجت ورسالةٌ مترجمة من الإمام يحيى إلى السير ريجالندوينجت، وتعلياتُ الإمام لمبعوثِه عبد الواحد بن أحمد الخولاني تاريخها ٢٨ حزيران سنة ١٩١٨م، ثم ملاحظةٌ مهمة من اللفتانت كولونيل، هارولد. ف. جيكوب حول إمكانية الاتفاقِ مع الإمام يحيى.

نص الرسالة:

من مقيمية *عدن* ۲۰ يوليو ۱۹۱۷

(مكررة إلى المندوب السامي في الخارج، القاهرة) (وصلت إلى مكتب الهند، الساعة ١١ مساءً)

A.P... ٤ • 9

وصلَ مبعوثُ الإمام، وهو شيخُ بني سِحَام، بطنٌ من قبيلةَ خَوْلان الطيال إِنَّ الإمامَ على استعدادٍ لعقدِ اتفاقِ معنا بشروطٍ ثلاثة رئيسيةٍ هي:

أولاً: أن الإمام يجبُ أن يأخذ جميعَ اليمن من نقطةِ حايل (Hali) جنوباً باستثناء عدن فقط، ولكن تشملُ عسير وحضرموت، وأن تُعادَ له جميعُ الموانىء البحريةِ والتي هي من ممتلكاتِ أسلافِه.

ثانياً: أنه يجب طردُ الإدريسي من الجزيرة العربية.

ثالثاً: الا تقومَ الحكومة البريطانيةُ بأيِّ نـوعٍ من الاتصالِ مع الشعبِ اليمني، إلا من خلالِه وبمعرفته.

ويدّعي مبعوثُ الإمام، أنَّ الإمامَ بمقدورهِ جعلُ كلِّ اليمنين ينضوون تحتَ لوائِه بها فيها قبائلُ حاشد وبكيل وكافةُ القبائلِ الأخرى المرتبطة به.

وهناك شروطٌ أخرى بسيطة. وهي:

وضع الأسرى الأتراك تحتَ تصرفه، وأن تقوم الحكومةُ البريطانيةُ بتقديم المساعداتِ الماليةِ الكافيةِ، وتزويدِه بالأسلحةِ السريعةِ الطلقات والذخائرِ فوراً إضافةً إلى بعض الخبراء.

إن سلطانَ العبدلي يعتقدُ بأنَّ الإمامَ يسعى حالياً لخدمةِ مصالحِه واختبارِ نوايانا المستقبلية، ولاستكشافِ المدى الذي يمكنُ أنْ نسيرَ فيه. هذا مع العلمِ بأنَّ الإمام يداخله الشك في إقدامنا على الوفاء بذلك، ولذا فإن سلطان العبدلي ينصحُ بتمويلِ الإمام لكي يقبلَ بشروطِنا، فالإمامُ يشكّلُ العاملَ الأكثرَ أهميةً في المنطقةِ.

وفي رأيي، فإنَّ شروطَ الإمامِ يتعذرُ الوفاءُ بها، كما أنها لا توفرُ أدنى الشروط والأساس للقبول بها، ونرى بان قبضة الإمام على اليمن قد غدت ضعيفة وأنه يسعى لعرقلة كافة الإجراءاتِ من جانبنا. واقترحُ ارسالَ ردِّ له نعلمُ ه بدرايتنا بشروطه، وبتوفر الرغبة لدينا للتعاونِ معه، على أنْ يبقى بحثُ المسائلِ الاقليمية مؤجلاً حتى نهاية الحرب، حيثُ إن الادريسي حليفٌ لنا، وقد نقل مبعوثُه مقترحاتِه للاتفاق.

وعلى أية حال، فإنَّ أخبارَ القلاقلِ والاضطراباتِ في اليمن، والتي تجري حالياً، ستتواردُ أخبارُها بانتظام.

وإنَّ عدمَ إرسالِ ردِّنا لـلإَمامِ، سيوجـدُ عنده القناعةَ بعـزوفِنا عن العملِ معه.

والرسالةُ واضحةٌ في شروطِها للاتفاقِ، وتشملُ سيطرتَه على كلِّ اليمنِ التاريخية باستثناءِ عدن، على أملِ استعادتِها فيها بعد، وطردَ وإنهاءَ الكياناتِ الموجودةِ في اليمنِ التاريخيةِ، ثم اعتبارَ العساكرِ التركية أسرى عندَ الإمام لحينِ

سدادِه ديونَه التي أقرضها للسلطنةِ العثمانيةِ خلالَ الحربِ، حيثُ إنَّ الامداداتِ من السلطنةِ لم تصِلْ لعساكوها في اليمنِ طوالَ أربعين شهراً، ويطلبُ مساعداتٍ مالية وذخائرَ وأسلحة. وكان الجوابُ البريطانيُّ هو الرفض، ولكنْ لا ضيرَ من خداعِه، بالتأكيدِ على بحثِ المسائلِ الاقليميةِ إلى ما بعدَ انتهاءِ الحرب، ويعتقدُ البريطانيون أنَّ الإمامَ غدا ضعيفاً، وأنَّ هناك قلاقلَ واضطراباتٍ تعمُّ منطقتَه وستردُ أخبارُها تباعاً، بمعنى لجوء البريطانيين للمكرِ والخديعةِ وعملهم لإثارةِ الاضطراباتِ في مناطق الامام.

- وكانت رسالةُ النائبِ لقسم الشئونِ الخارجيةِ والمعادةِ إلى عدن، تاريخ ٢٣ يوليو ١٩١٧م والتي استُلِمَتْ في مكتبِ الهنديوم ٢٤ يوليو الساعة ١١ صاحاً.

سري:

بالإشارة إلى التلغراف رقم .A.P ملؤرخ في ٢١ يوليو.

ومع أنَّ شروطَ الإمامِ غيرُ مقبولةٍ، ومستحيلةٌ، ولكنْ من الخطأ الفادح عدمُ انتهازِ هذه الفرصةِ، وإغلاقُ البابِ بوجهِ محادثاتٍ في المستقبل، لأن الإمامَ هو القوةُ الرئيسيةُ المؤثرةُ في جنوبِ الجزيرةِ العربية، وتعاونُه معنا سيكونُ له نتائجه القيمةُ والجواب،

يمكنُ أَنْ يتضمَّنَ الترحيبَ بالموقف الودي من قِبَل الإمامِ، والترحيبَ بعقدِ اتفاقيةِ معه، ولكنْ، يجبُ أن يوَّضحَ له بجديةٍ، عدمُ رغيتِنا في التدخل في الصراعاتِ العربيةِ، أو أننا سنتخلى عن أصدقائِنا والذين عملوا معنا. فالمهمُّ في الوقتِ الحالي هو طردُ الأتراك.

فإذا ما أبدى الإمامُ تعاوناً بهذا الصددِ، فإنه سيضمنُ جهودنا لتوفيرِ

<sup>(1)</sup> Records of Yemen. Vol. 6. P. 269.

الاستقرار بين الإمام وجيرانه، وفتح الباب للمفاوضات(١).

والرسالةُ ترفضُ شروطَ الإمامِ للاتفاقِ، ولكنّها ترحّبُ بموقفهِ الذي بدا ودياً يمهِّدُ لعقدِ اتفاقيةٍ، ولكن بعدَ طردِ الأتراك.

وتحملُ الرسالةُ تهديداً مبطناً للإمامِ يحيى: ففي حالةِ عدمِ استجابتهِ، فإنه سيواجه اضطراباتِ وقلاقلَ من جيرانِه ويقصدُ بهم الأدريسي وغيرَه من القوى التي كانت تعمل بصداقة مع الانكليزِ في الجزيرة وجنوبِ اليمن، في نجد والحجاز وسلاطين المحميات والمتعاونون في منطقته، وإن استجاب فسيضمنونَ للإمامِ بذلَ جهودِهم مع أصدقائهم لتحقيقِ الاستقرارِ والهدوءِ في مناطقِ الإمام.

وفي ضوءِ هذه التوجيهاتِ بحَوَّلَ الميجر ستيوارات، وبناءَ على ما أمربَه وزيرُ الخارجيةِ لحكومةِ الهند برسالةٍ إلى الإمام يحيى بتاريخ ٢٤ اكتوبر ١٩١٧ تحدُّدُ له الخطوطَ العريضةَ لسياسةِ حكومتِه اتجاه مطالبِ وشروطِ الإمامِ يحيى، عدّ رحّب بالمنحى الودي للإمام يحيى اتجاه بريطانيا، وأنهى له عدمَ رغبتِهم في التخلي عن السياسةِ التقليديةِ للحكومةِ البريطانيةِ والقائمةِ على عدالةِ النظرة لاستقلالِ العرب، ولكن بعدَ طردِ الأتراكِ، وتقديمِ العونِ والمساعدةِ لكلّ عربي يقاتلُ الأتراك، مع حرصنا على عدمِ التدخلِ في صراعاتهم المحلية. لكلّ عربي يقاتلُ الأتراك، مع حرصنا على عدمِ التدخلِ في صراعاتهم المحلية. الأتراك قبلَ ضياعِ الفرصةِ، وهو، أي ستيورات، ينتظرُ إعلاناً صريحاً من الإمامِ يحيى ببدءِ العملياتِ ضدَّ الأتراكِ (۱). ولمّا طوى الإمامُ هذه الصفحة من الاتصالاتِ عاود استيوارت فبعث برسالةٍ إلى الإمامِ بتاريخ ٢٠ مارس

<sup>(2)</sup> Records of yemen. Vol. 6. PP. 271-272.

No. C- 325

مقيمية عدن

العشرين من مارس ١٩١٨

# إلى: سيادة إمام صنعاء

تحية:

انهي لسيادتِكم بأني قد تسلمتُ رسالتكم التي نقلها مبعوثكُم النقيبُ عبدُ الواحدِ بن أحمد الخولاني، ولقد حظيتُ -منذ تسلمي إياها، بفرصةِ مناقشةِ الأحوالِ من كافةِ جوانبها، بصورةٍ شخصيةٍ مع المندوبِ السامي لجلالتِه في مصر، سيادةِ السير ريجنالد وينجت، وبطيِّ رسالتي هذه أرفعُ لكم رسالةً شخصية من السير ريجنالد وينجت، واثق بأنّها ستوضحُ لكم نوايانا الودية نحوكم، وستكونُ مبعث سعادةٍ لكم.

وكمحصلة للمناقشات، فإني في وضع يسمحُ لي بتقديم مقترحاتٍ محدَّدة بشأنِ نقاطٍ معينةٍ.

فإذا كان سيادتُكم مستعداً تماماً للانخراطِ في عملِ لدحرِ الأتراكِ من اليمنِ، فإني نُخَّولٌ بإبلاغِكم بأنَّ الحكومة البريطانية على استعدادٍ من جانبها لتقديم الوعودِ التاليةِ لسيادتكم.

أولاً: التأكيدُ لسيادتكم على ضهانِ استقلالِكم في اليمنِ، كما سبقَ للحكومةِ البريطانية أنْ وعدت الأدريسيَّ بضهانِ استقلالهِ.

ثانياً: تزويدُ سيادتكم بالمعداتِ الحربيةِ الضرورية لمحاربةِ الأتراكِ.

ثالثاً: تتركُ الحكومةُ البريطانيةُ لسيادتكم حقَّ التصرفِ بالأسرى من الأتراكِ

وفقاً لما ترونه.

رابعاً: تمويلُ سيادتكم ورجالِ قبائِلكم بالأموال، بقدر ما كان عليه التمويلُ قبلَ الحربِ التركية -من قبل الأتراك-، وستُدفعُ الأموالُ إلى رجالِ القبائِل بواسطةِ سيادتكم، وليس لهم بصورةٍ مباشرة.

خامساً: فتح الموانىء التي لا يسيطرُ عليها الأدريسي لللتجارةِ، مثل غُليفقة، أو موانىء أخرى تكونُ بمنجاةِ عن تدخلِ الأتراكِ، شريطةَ التزامِ سيادتكم ببرنامج محدد للعملِ ضدَّ الأتراك.

وأرجو أن أشيرَ إلى أن المعاهداتِ التي عُقدتُ مع السلاطينِ والشيوخِ خارجَ. نطاق البحث:

فيها يتصل بالادريسي، فإنكم تعلمون أنَّ لنا معه معاهدةً، وأودُّ التأكيدَ لكم أنَّ لدينًا كلَّ النوايا للالتزامِ بنصوصِ المعاهدةِ، بعدمِ إقدامِكم على أيًّ عملِ عدواني ضدَّ الإدريسي من جانبكم.

وحتى لا يقعَ سوءُ الفهمِ بيننا، فإني في وضعٍ يسمحُ لي بإبلاغِ سيادتكم بنصوصِ معاهدتِنا مع الادريسي:

إنَّ معاهدتَنا مع الإدريسي ذاتُ شقين،، ولها هدفٌ مزدوج:

- الحربُ ضدّ الأتراك.

- تمتينٌ علاقاتِ الصداقةِ بينَ الحكومةِ البريطانيةِ والإدريسي. وتتضمّنُ بنودُ المعاهدةِ أن يقومَ الإدريسي بعملياتٍ حربيةٍ ضدَّ الأتراكِ فقط، وأنْ لا يمارسَ عملاً عدوانياً ضدكم، طالما أنكم لم تتحالفوا مع الأتراكِ، وبالمقابلِ فإنَّ الحكومةَ البريطانيةَ تتعهدُ بضهانِ سلامةِ الموانيء البحريةِ التابعةِ للادريسي، وحمايتها من أيِّ عدوٍ يسعى لإلحاقِ الضررِ بها، كما تضمنُ له استقلاله في

منطقتِه، كم جرى الاتفاقُ على إنهاءِ المنازعاتِ بينكما أو مع أيِّ منافسٍ آخرَ بكلِّ الطرقِ الدبلوماسيةِ الممكنة.

هذا، وإنَّ الحكومة البريطانية تؤكّدُ عدمَ رغبتها في توسيع حدودها على الترابِ العربي، بل لديها رغبةٌ في رؤية العربِ يعيشون في سلام، وتربطهم علاقاتٌ وديةٌ مع الحكومةِ البريطانية، إلى جانبِ الموافقةِ على استمرارِ التجارةِ مع موانى الإدريسي منذ لحظة عقدِ المعاهدة.

إن هذه البنود تشكِّلُ أسسَ معاهد تِنا مع الادريسي، وإني على ثقة بأن تفسيري هذا سينالُ رضاكم، إذْ أننا وضعنا مصالحكم في الاعتبارِ عند صياغة بنودِ هذه المعاهدة.

وفي الختام، آملُ من عظمتكم أن تُولوا هذا الامرَ عظيمَ وأولويةَ عنايتكم وإني على يقين بأنَّ تصريحاتِنا ستمحو من ذهنكم أيةَ شكوكٍ بعداوتنا لكم.

وآملُ أنْ أتلقى رداً مبكراً وإيجابياً على رسالتي.

تحيات.

القائد العام المقيم السياسي في عدن جي. أم . ستيوارت

والرسالةُ تحملُ بين سطورها مبرراتِ رفضِها من قِبَل الإمامِ، إذ تُقرُّ بعدمِ ذهابِ بريطانيا للتخلي عن الإدريسي، والأكثرُ من هذا ضمانُ استقلالِه، والتحالفُ مع الادريسي لصدِّ أيِّ هجوم من قبلِ الإمامِ على مناطقِ الأدريسي أو أي زعيم عربي عمل مع الانجليز بها فيها الدفاعُ عن موانىء الأدريسي، وهذه إشارةً إلى توكيد الحصارِ البحري وتشديدِه على اليمن.

كما أغلق الردُّ بصورة قاطعة إمكانية البحثِ في مصيرِ المناطقِ السفلى من اليمنِ، التي يحكمُها السلاطينُ والشيوخُ والذين عقدوا تحالفاتٍ ومعاهداتٍ مع الانجليز، فهي خارجَ نطاقِ البحث. ولوَّحت الرسالةُ بقبولِ بريطانيا بتقديم معوناتٍ ومساعداتٍ للإمام، فقد قبلوا بفكرة تقديم السلاحِ الضروري بتقديم المتالمةِ الأتراك، ولكنْ بعدَ الانخراطِ الفعلي في مقاتلةِ الأتراكِ، كما أنهم على استعدادٍ لتقديم الأموالِ له مباشرة ولرجالِ القبائلِ، بالمقدارِ الذي كان يدفعهُ الأتراكُ، مع فارق، وهو أنَّ هذه الأموالَ ستُقدمُ لرجالِ القبائلِ بواسطتِه ولن تُدفعَ مباشرة لرجالِ القبائلِ، كما كان يفعلُ الأتراكُ، والبريطانيون يعتبرون أنَّ تذفعَ مباشرة لرجالِ القبائلِ، كما كان يفعلُ الأتراكُ، والبريطانيون يعتبرون أنَّ درجالِ القبائل، كما أنهوا للإمام إمكانية فتح موانيء جديدة له، مثل: غليفقة أو غيرها، للتخفيفِ من الحصارِ البحري، وتركوا للإمام حريةُ التصرفِ بالأسرى، وأبلغوه أيضاً بعدمِ رغبتهم في توسيع حدودِ سيطرتهم الجغرافيةِ الحاليةِ، ولكنَّ هذه العطايا مرهونةٌ بشرطٍ أساسيٍّ، وهو العملُ الفعليُّ ضدَّ الأتراكُ وفتحُ العملياتِ العسكريةِ ضدهم (۱).

ولخصت السرسالة التي تحمل رقم ١٩٣١ رقم ٥٩/٩٥٠ بتاريخ ٢٨ حزيران ١٩١٨م، السياسة البريطانية حيال الإمام والمنطقة اتجاه زعاء العرب المتنافسين، وكذا الدولة العثمانية، إذا ما عُقد أيُّ مؤتمر للصلح. وكان الانجليز يريدون توحيد موقف الزعاء العرب ضدَّ الأتراكِ قبيلَ عقد مؤتمر الصلح، بعد أن أصبحتُ هزيمةُ الأتراكِ واستسلامُهم وشيكة الوقوع. فقد وعدوا الإمام بعشرة آلاف جنيه استرليني شهرياً على الاتحدَّد المدةُ، وهي إشارةٌ لإمكانية منعها في أية لحظة، وإنها تعتمدُ على سلوكِ الإمام وحكومتِه، ومسألةُ البحثِ في الحدودِ الاقليمية تظلُّ مؤجلةً للنظرِ فيها مستقبلاً، أما المعداتُ العسكريةُ في الحدودِ الاقليمية تظلُّ مؤجلةً للنظرِ فيها مستقبلاً، أما المعداتُ العسكرية

<sup>(</sup>١) انظر صورة الرسالة في الملحق.

والذخائرُ فستكونُ بمعوناتٍ سخيةً.

وحتى قبلَ إعطاءِ هذه الوعودِ المحدودةِ، لابدَّ من دراسة الفوائد التي تعودُ على المصالح البريطانيةِ نتيجةً للاتفاقِ مع الإمام، فإنَّ فكَ ارتباطِ الإمامِ مع الأتراكِ يسهًّلُ رفضَ مطالبةِ الأتراكِ بحقِّ تقريرِ المصيرِ للشعوبِ التي كانت ضمنَ رعايا الدولةِ التركيةِ. وتقترحُ الرسالةُ أحدَ الخيارين للعمل بأحدهما:

- تنفيذُ اقتراحاتِ الكولونيل جيكوب بشأنِ الاتفاقِ مع الإمامِ، دونَ الإضرارِ بالاتفاقياتِ المعقودةِ مع الأدريسي، وكان جيكوب قد أوصى بمساعدةِ الإمامِ بالأموال وتقديم الأسلحةِ له، والساح له بتثبيتِ مركنِه في اليمن بشكلِ عام باستثناء المناطقِ الخاضعةِ للحمايةِ البريطانيةِ أو تلك المتحالفةِ ولها اتفاقياتُ مع بريطانيا، ويرى جيكوب أنَّ هذه الخطةَ ستمنعُ أية قوى كبرى أخرى من العملِ لملء الفراغ الواقع بعد اخلاء اليمن من الأتراك أو العمل بالخيار الثاني وهو،

- تدعيم قواتِ عدن لتمكينها من التقدم العسكريّ في الخريف، وإعادة رسم حدود السيطرة البريطانية، وترجّحُ الرسالةُ الأخذَ بالخيار الشاني وهو، تقدُّمُ قواتٍ عسكرية حولَ مناطقِ نفوذِ الإمام وخاصةً ميناءَ الحُدَيْدَة، وتشجيعُ الشريف حسين للتقدم العسكريّ أيضاً، ومواصلةُ الضغطِ من قبلِ قواتِ الإدريسي على مناطقِ الإمام، فإنّ هذه العملياتِ العسكرية ستوجدُ وضعاً ضاغطاً على الإمام، وستجبرهُ على قبولِ التحالفِ مع الانجليز بشروطٍ أفضلَ من تلك التي هو على استعدادٍ لتقديمها الآن.

وأوصت الرسالةُ بإبقاء بابِ الاتفاقِ مفتوحاً، وإرسالِ هديةٍ معقولة للإمامِ لا تكونُ لافتةَ للنظرِ فيعتبرها رشوةً. كان هذا هو المخطط البريطاني للمنطقة، وكان أمراً محتماً أن يرفضَه الإمامُ ويغلقَ هذا البابَ كلية، وليتدبر أمره من منطلق آخر، ونظراً لأهمية هذه الرسالة، فإني أثبت صورتها وترجمتها في الدراسة. لا سيها وان الشريف حسين رفض التقدم العسكري.

المقيمية رملة No. 133 ۲۸ حزيران ۱۹۱۸ (950/549)

سيدي:

يشرفني أن أرفقَ ثـلاثَ رسائلَ مترجمةً من الإمامِ يحيى، وهي ردُّ على رسائلَ مني ومن المقيم السياسي، التي أرسلتْ في الحقيبة رقم ٧٣ (٩٥٠) في التاسع من إبريل سنة ١٩١٨م.

كما أرفقُ ولمعلوميتكم نسخاً من رسائلَ تعضيديةٍ من المقيمِ السياسي وملاحظةً مهمةً من اللفتانت كولونيل، هارولد. ف. يعقوب (جيكوب) حولَ الاتفاق.

إنني لا أتفقُ البتة مع الإطراء الذي يبديه القائد العام ستيوارت على توجهات الإمام، بل إني أميلُ لوجهةِ نظر جيكوب التي ترى بأنَّ الإمامَ يتحينُ المسوغاتِ التي تلفتُ نظرنا لدفعِنا للاتفاقِ معه فوراً.

وأعتقدُ أننا إذا أخذنا بالاعتبار ضرورة جلبِ الإمامِ لطرفنا بحتمية فورية فإن الخطواتِ التي يُوصي بها ويدافعُ عنها الكولونيل جيكوب هي إجراءاتُ محسوبةٌ بدقة لجلبِه لطرفنا وهذه الخطواتُ تتطلبُ منا أن نضفي على الإمامِ تقديراً عالياً.

أرثر جيمس بلفور O.M., M.P. etc, etc.

١ - ضها نات اقليمية للمستقبل.

٢- ٠٠٠ ، ١٠ جنيه استرليني شهرياً، ولمدة غير محدودة.

٣- مساعداتٌ سخيةٌ في المعداتِ الحربية.

وقبلَ البحثِ في هذه المقترحات، فإنَّ من الحكمةِ دراسةَ الفوائدِ المترتبةِ، أو التي يمكنُ الحصولُ عليها من هذا التحالفِ مع الإمامِ ومشاركتِه الفعالةِ معنا، وغيرِه من القادةِ العربِ ضدَّ الأتراك. وهي،

أ - تـدعيم هيبتنا في الجنوب الغربي من الجزيرة العربية، ونبذ الوضع غير المرضي في منطقة عدن وبالتالي القبول به.

ب- الردُّ على ادعاءاتِ الأتراكِ، القائمة على مبدأ حقِّ تقريرِ المصيرِ للشعوبِ، الذي يمكّنُ الأتراكَ من مواصلةِ سيطرتِهم المدّعاةِ على اليمن.

ومثلُ هـذا الإدعاءِ قد يكونُ من الصعبِ رفضُه في مؤتمرِ سـلامٍ إذا ما واصلَ الإمامُ تحالفُه مع الحكومةِ العثانية.

ج- لتسهيل عقد اتفاقية أو تسوية أولية مؤقتة بينَ حلفائنا، ملكِ الحجازِ وحاكم عسير الادريسي وحاكم اليمن الزيدي، وإنَّ هذا سيدعمُ الظروفَ السياسية في غربِ الجزيرةِ، ويؤمِّن شروطاً جيدةً للحكوماتِ المحليةِ مع جيرانها ويجعلها أكثرَ موائمةً لنا.

د - إن إقامة مثل هذه العلاقاتِ مع الإمامِ ستمكّننًا من المساعدة في التنمية الاقتصادية لبلاده، وتعطي ضماناتٍ ضدّ التدخلِ من قبلِ أية قوةٍ أخرى في الشئونِ السياسيةِ في اليمن.

وقد يكونُ من الممكنِ أيضاً، والمفيدِ سياسياً الحصولُ من الإمامِ على اعترافِ رسمي بأوليةِ الملك حسين، وملاحظاتُ مبعوثِ الإمامِ بهذا الشأنِ الكولونيل جيكوب هي ملاحظاتٌ ذاتُ شأنٍ كبير».

ومع الإقرارِ بالأهميةِ السياسيةِ لعقدِ التحالفِ مع الإمامِ، ونظراً لخطورةِ الوضع غير المرضي، والذي لا مجالَ لإنكارِه وتأخيرِهِ لفترة طويلة، فإني أرى أنَّ علينا الأخذَ بأحدِ البديلين التاليين:

أ - تنفيذُ مقترحاتِ الكولونيل جيكوب، دونَ الإضرارِ باتفاقاتِنا مع الادريسي وغيرهِ من القادةِ العرب، ودونَ المشاركةِ مع الإمام في سياستهِ القائمةِ على العزلِ السياسي الكامل.

أو

ب- تدعيمُ قوّاتِنا في عدن، لتمكينِها من التقدم العسكريِّ الذي لابـدَّ منه في الخريف، وإعادةِ رسمِ حدودِنا السابقةِ خلال الشتاء.

ومن بينِ البديلين، فإني أرجحُ الثاني، والذي هو بكلّ المعايير الأفضلُ لنا حيث أنَّ أيَّ تقدم عسكري ناجح لنا من عدن إضافة إلى نجاح الشريف في الشال، وأيضاً مواصلة الضغط العسكري من قبل الادريسي كل هذه الأمور مجتمعة سوف تجبر الإمام، على قبولِ التحالفِ معنا بشروطٍ أفضلَ من تلك التي هو على استعدادٍ لتقديمها الآن.

وإذا - كما أعتقدُ مخلصاً -، قررتم الأخذَ بالبديلِ الثاني، فإني أقترحُ إرسالَ تعليات للمقيم السياسي بعدم خرقِ إمكانيةِ الاتفاقِ مع الإمامِ، بل ترسَلُ له مع مبعوثة هديةٌ متواضعةٌ ورسالةٌ تطميين وتسكين لسيده وسأكونُ مسروراً إذا ما أبلغتموني برقياً إنْ أمكنَ بملاحظاتِكم و إرشاداتكم حولَ هذا الموضوع.

ولي الشرف مع وافر الاحترام والتقدير أن أكون خادمكم الأمين والمطيع ريجنالدوينجت Relations between the British and the Imam, 1917-1918

The keiler 1856

No.133. (950/549)

Sir,

I have the honour to enclose translations of three letters from the Imam Yehia. These are in reply to the letters from the Political Resident and myself copies of which were sent you with my despatch No.73(950) of 9th April, 1910.

I/onologe, for your information, copies of the Political Resident's covering despatches and an interesting Note by Lieutenant-Colonel N.F. Jacob on the correspondence.

I do not altogother agree with Major-General Stewart's approclation of the Imam's attitude; and I am inclined to think (with Colonel Jacob) that he is sufficiently well disposed, but passive and looking to us to show cause for immediate action.

I think that, if it is considered necessary immediately to bring the Imam ever to our side, the pro-codure advocated by Lieutenant-Colonel Jacob is well calculated to achieve this end.

This procedure would require up to give the Iman -

The Right Henourable

Arthur Jomon Balfour, O.M., M.P.,

oto.,

ato..

ისი.

صور الرسائل والمراسلات السابقة

- (1) Torritorial guarantoou for the future.
- (2) £.10,000 a month for an indofinite period.
- (3) Largo accistance in war material.

Before considering those proposals it is advisable to set forth the advantages we look to obtain from an alliance with the Imam and his active participation with us and other Arab Chiefs against the Turks.

#### Thous aro:-

- (a) to establish our prostige in South Western Arabia and to clear up the unsatisfactory situation in the Aden Minterland
- (b) to counter a claim by the Turks, based on the principle of self-determination of peoples, to a continuance of their nominal dominion in the Yemon. Such a claim may be difficult to refute at a Peace Conference if the Imam is still in alliance with the Ottoman Government.
- (a) to facilitate the creation of an agreement, or a modus vivenal, between our Allies, the King of the Red Jaz and the Idrical of Asir, and the Zeldi ruler of the Yemon, which can colldify the political conditions of Western Arabia and secure local governments on good terms with their neighbours and well disposed to us.
- (d) to establish such relations with the Imam as will enable us to assist in the economic development of his country and will give guarantees against interference by any other Power in the political affairs of the Yemon.

It might also be possible, and politically advantageous, to obtain from the Imam a formal recognition of the priority of King Hussein. The Imamic envey's remarks in this connection to Lieutenant-Colonel Jacob are of considerable interest.

Having regard to the political importance of

Or

obtaining the Imem's alliance, and to the danger of indefinite prolongation of an admittedly unsatisfactory situation, I consider we should now decide upon one of the two following alternatives.

- A. Carry out Colonel Jacob's proposals, without detriment to our agreements with the Idriasi and other Arab Chiefs, and without subscribing to the Imam's policy of complete political isolation.
- B. Reinforce Aden to enable a military advance thence to be made this Autumn and to re-establish our former hinterland frontier during the winter.

Of the above I consider B. to be in every way proferable.

A successful advance by us from Aden, the effect of Sheriffal success in the North and a continuance of pressure by the Idrical (which should be stimulated by us) will, I believe, combine to force the Imam definitely to accept our alliance on terms more favourable than those he is now prepared to offer.

If, as I shoorely trust will be the case, action under B. is decided on; I should propose to instruct the Political Resident not to break off correspondence with the Imam but to send off the latter's envey with liberal presents and a further temperizing letter to his master.

1 should be glad 1.1 your observations and instruc-

on this subject may be communicated to me, if possible, by telegraph.

I have the honour to be, with the highest respect, Sir,

Your most obedient, humble servant,

RumialdWingate

لقد كشفت هذه الرسائل المتبادلة بينَ الإمام يحيى وبريطانيا عن الهوةِ الواسعةِ التي تفصلُ الإمام يحيى عن إمكانيةِ الإتفاقِ مع الانكليزِ. وقد عبّر عبدُ الكريم بنُ أحمد بن المطهر، كاتبُ الإمام عن رأيه في الانكليز بقوله:

«والانكليزُ قومٌ اشتُهروا من بينِ طوائفِ الإفرنج، بالاحتيالِ والتضليل والتمويه، بأساليبَ يدقُّ فهمُها على اللبيب، فكم غروا بمظاهرِ سلمهم طوائفَ الأمم، وقد نصبوا تحتَ تلك المظاهرِ شباكَ الأصطياد».

ويوضّحُ صاحبُ كتيبةِ الحكمةِ موقفَ الإمامِ يحيى من الاقتراحاتِ البريطانيةِ التي عرضناها. فذكرَ أنَّ ستيوارت حاولَ جَسَّ نبضِ الإمام ببعضِ المكاتبةِ، فوجدَ الإمامَ ممنْ لا ينخدعُ ولا تروجُ لديه التمويهاتُ والأضاليل، فتركَ المكاتبةَ»،

وواجه الإمامُ يحيى الموقف الأصعبَ عندما وقعتْ إتفاقيةُ هدنةِ موندروس Mondrus في ٣٠ اكتوبر سنة ١٩١٨م. وبدأ العملُ البريطاني على إحلاء اليمن من الأتراك.

<sup>(</sup>١) كتبية الحكمة، ١٥٥ .

# المبحث الأول: اخلاء القواتِ العثمانيةِ من اليمن.

على متن البارجةِ البريطانيةِ سوبيرب الراسيةِ بخليج موندروس في بحرايجه، وقع حسين رؤوف باشا، ورشاد حكمت، وسعل الله من الجانب العثماني وآرثر كالثورب من الجانب البريطاني Arther Galthorpe اتفاقية تنهي الحرب، وكانت الترتيباتُ لعقدِ الهدنةِ قد مهد لها أحمد عزت باشا، القائدُ السابقُ للجيوش العثمانية في الشرق، والذي أصبح الصدر الأعظم في عهد السلطان محمد السادس، وحيد الدين، حيث اتصلَ بالجنرال تاونشند Tounzend الذي أسره الأتراك في كوت العمارة سنة ١٩١٦م وظلَّ في الأسر حتى ١٤ اكتوبر ١٩١٨ وذلك حين نقل إلى قائد الأسطول البريطاني في بحرايجه آرثر كالثورب، الرغبة العثمانية في عقدِ الهدنة، وبدأت المفاوضات في ٢٧ اكتوبر ١٩١٨ واستمرت لمدةِ أربعةِ أيام، وجاءت اتفاقيةُ الهدنة في ٢٥ بنداً (١)، كان البند السادسَ عشر منها: تُسلّمُ القواتُ العسكريةُ الموجودةُ في الحجازِ واليمن وسوريا وكيليكيا والعراق في أقرب وقت ممكن إما للحلفاءِ أو للممثلين من العرب، وبذا انتهت حالةُ الحرب بين الدولةِ العثمانيةِ والحلفاءِ اعتباراً من منتصف يوم ٣١ اكتوبر ١٩١٨م، ليبدأ العملُ بتنفيذِ ما جاء في اتفاقيةِ هدنة موندروس (Mondrus) التي ألقت بثقلِها على الدولةِ العثمانية، وسُلِخَ من دولتها العديد من الولايات والمقاطعات. وبدأت القياداتُ العسكرية البريطانية الاتصال بالقيادات العسكرية التركية طالبة إليها تنفيذ البند السادس عشر من بنود الهدنة القاضي باستسلام القوات التركية، فأرسلَ الجنرالُ إستيوارت البريطاني خبرَ الهدنةِ إلى على سعيد باشا في لحج، وقام اللفتنت، هوم ,S.G.W, Hum القائد البريطاني في ميون بإبلاغ خبرِ الهدنةِ إلى حقى بك، قومندان باب المندب(٢) الذي رفعه إلى على سعيد باشا، قومندان

<sup>(</sup>١) انظر الاتفاقية في الملحق. (٢) هدية الزمن، ٢٤٢.

لحج، وكان جوابُ أمير اللواء علي سعيد باشا لقومندان ميون بما يلي:

منطقة الحركات قومندان لغي أركان حربية سي قسم ١٩٨١/ ٣٣٤ لحج (قيادة الحركات العسكرية - قسم أركان الحرب) بواسطة باب المندب إلى جناب قومندان ميون القائمقام هوم، دام بقاؤه، تناولتُ بيدِ السرور تبليغكم المشعرَ بعقدِ الهدنةِ بينَ الدولةِ العثمانيةِ وبين دولةِ انكلترا العظمى وحلفائِها بتاريخ ٣١ تشرين أول سنة ١٩١٨م، ثم وصلنا التبليغُ المذكور بعينِه بعد مرودِ ثلاثين ساعةً من طرفِ حضرةِ والي عدن مؤيداً إشعاركم، فاشكرُ اهتمامَ شلاثين ساعةً من طرفِ حضرةِ والي عدن مؤيداً إشعاركم، فاشكرُ اهتمامَ بنابكم على سبقِكم، وأيضاً اقدة مُ لكم تشكراتي الخاصة على تلطفكم بالمساعدة لمن يرغبُ الوصولَ من ضباطنا إلى ميون لأجلِ المزاورةِ، وقد أمرنا ضباطنا بدخولِ من يرغبُ منهم، كها أننا أمرناهم بالاجتناب عن كلِّ ما يسوء الطرفين، فنرجو من الباري التوفيق بعقد صلح شريف مديد.

ودمتم محروسين قائد الجيوش العثمانية بلحج أميرا للوا علي سعيد

كما أرسل القائدُ العامُ للقواتِ البريةِ في عدن ستيوارت .J.M بالخبرِ إلى محي الدين باشا، الحاكم والقائد للقوات التركية في عسير بتاريخ معي الدين ١٩١٨/١/٢٠

كان من القادةِ الأتراك في اليمن، محمود نديم بك والي اليمن، وأحمد توفيق باشا، قائد الجنود التركية، وعلي سعيد باشا، قائد القوات في لحج، وإسماعيل الأسود في جهات تعز. وغيرهم من القيادات. وقد وصل إلى مقر الإمام في

<sup>(</sup>١) انظر صورة الوثيقة وترجمتها في الملحق.

شهارة محمود نديم بك، الوالي العنهاني وأحمد توفيق باشا، قائدُ الجيش التركي في اليمن حيث خرج الناسُ لاستقبالها، وفي ١٠ صفر ١٣٣٧هـ - ١٥ نوفمبر ١٩١٨، أبلغا الإمامَ «وصولَ تلغراف من لحج، كان قد بعثه الصدر الأعظم في القسطنطينية أحمد عزت باشا، بواسطة الانكليز في عدن، محرراً بالشيفرة، ولما حُلّ كان الإخبارُ بوقوع الهزائم المتوالية على الدولة العنهانية والألمان ومحورهم، ثم إنّ الدولة العنهانية بعد فرار الوزراء الذين تولوا أمرَ الحرب، طلبتُ إلى الوزراء الجدد المبادرة إلى طلب الصلح من الانجليز والفرنسيين، حيث وقعت الهدنة، وشرحا شروط الهدنة من استسلام القواتِ العنهانية، وإن الصدر الأعظم ألزمَ أميرَ الجنودِ التركية في اليمن العمل بمقتضاها والترامي إلى أحضانِ العدو(۱).

ومن خطورة هذا القرار على الأوضاع القائمة في اليمن، أنه سيوجد فراغاً عسكرياً بانسحاب الكوادر العسكرية التركية، كما أن كوادر الإدارة المدنية يلزمها الوقت لاتقان فنون الإدارة، ثم إن الإمام لم يتمكن بعد من بسط سلطته على تلك المنطقة التي كانت تخضع لشيوخ القبائل بدون رقابة، والأخطار الخارجية تحيق باليمن، فالادريسي يتحفز لمهاجة الامام يحيى وبلاده وبريطانيا وإيطاليا في تنافس دائم لمد نفوذهما إلى اليمن.

فكيف واجه الإمامُ يحيى كلَّ هذه الحالةِ التي فرضتْ نفسها على كيانه.

يصفُ عبدُ الكريم بن أحمد مطهر كيفية مواجهة الإمام يحيى لهذه الأزمة فيقول: «ولما أفاضَ المذكوران حديثها ورفعاه إلى مسامع مولانا الإمام قابلها بالتثبيت ولزوم التأني والتعميم على عدم التسليم إلى الكافر، ووعدهما الإمام بكلّ جيل، والتزم لهما بالانفاق على الجنود، وبقاء الأمور جارية على محورها المعهود»(1).

<sup>(</sup>١) انظر كتيبة الحكمة، ١٥. (٢) كتيبة الحكمة، ١٥.

فالإمامُ يحيى يريدُ للقواتِ التركيةِ أن تبقى في اليمنِ، وهو يتولى الإنفاقَ عليها، ولا يرى إقدامَ العساكرِ على الاستسلامِ، حتى وإنْ وصلت البرقيةُ المخبرةُ بذلك بالشيفرةِ، فقد يكونُ الأعداءُ قد حصلوا عليها وتمكّنوا من حلّها، فلا يُركنُ لخبرِ مصدرُه الأعداء.

وحتى لا يضع مصيرَ بــلادِه تحتَ رحمةِ الاحتمالاتِ، فقــد بــدأ بــاتخاذِ خطواتٍ سريعةٍ وحاسمةٍ ومنها:

أولاً: التحركُ بسرعة للسيطرة على الأسلحة التي بحوزة القواتِ التركية حتى لا تقع في أيدي المناوئين له، أو تسلّم للقواتِ البريطانية، فأرسلَ عليَّ بنَ عبدالله الوزيريوم ١٦ نوفمبر١٩ اللي حراز لاستلام حصوبها خوفاً من الباطنية، وتسلّم السلاحِ من سكانِ حراز، فأخذَ المدافع والذخائر الحربية (۱٬)، وفي نفس اليوم سيرَ عبداللهِ بن أحمد الوزير لترتيبِ قصرِ غُمدان بصنعاء، لحوز ذخائرها وسلاحها وتشديد الحراسةِ على صنعاء، وأصدرَ أوامرَ أخرى بالحيطةِ على كلِّ الأماكنِ التي توجدُ فيها المدافعُ والذخائر.

ثانياً: الاتصالُ بسعيد باشا، قائد القواتِ العثمانيةِ دعم ومحاولة ثنيهِ عن المضيِّ في الاستجابةِ لتعليماتِ الاستسلامِ، وفي نفسِ الوقتِ اتصلَ بأهلِ تعز، وطلبَ إليهم تقوية الجهةِ التعزية، وجمعَ أكبر مقدارٍ من السلاحِ والسعي لثني سعيد باشا عن الاستسلام.

ثالثاً: فتحُ بابِ المفاوضاتِ مع القياداتِ البريطانية في عدن في محاولة منه لابقاءِ العساكرِ العثمانية في اليمنِ تحت سيطرتِه، باعتبارِهم أسرى أو رهائن حتى تؤدي الدولةُ العثمانيةُ ما عليها من ديونٍ، كان قد أنفقها على العساكر العثمانية كقروضٍ بعدَ انقطاعِ اتصالهم مع القسطنطينية، وعدمِ

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ١٥.

وصولِ مرتباتِهم وأسبابِ معيشتِهم من مؤنٍ وامداداتٍ طوالَ أربعين شهراً، بسبب الحصارِ البحري الذي فُرضَ على موانىء اليمنِ.

ومحاولةِ الاتفاقِ مع بريطانيا لحسمِ المشاكل القائمةِ بينه وبينَ البريطانيين.

ونحن نرى أنَّ الإمامَ يحيى كان يسعى لكسبِ الوقتِ، حتى يجدَ متسعاً لترتيبِ أوضاعِه قبلَ إجبارهِ على القبولِ بإخلاءِ الأتراكِ لليمن.

ولتنفيذ خطتِه، أرسلَ الإمامُ الخطابَ التالي إلى سعيد باشا بتاريخ ١٧ صفر ١٣٣٧هـ/ ٢٣ نوفمبر ١٩١٨م جاء فيه:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله الإمام يحيى إلى حضرة قائدِ المنطقةِ بلحج سعيد باشا، حرسه الله.

بلغَ إلينا من حضرةِ الوالي والقومندان باشا عدمٌ حسن تحريرنا إلى والي عدن، ذلك التلغرافِ المرسل بواسطتِكم، لذلك أحببنا الايضاحَ لحضوركم.

اعلموا أنه لما كان الاطلاعُ على مفادِ حضرةِ عزت باشا، وعرفنا مفاد كتابكم إلى حضرةِ الوالي والقومندان أحمد توفيق باشا، حصلَ معنا التصميمُ على القتالِ حتى المهاتِ من دونِ خوف ولا مراقبةٍ لغير الله. وحشدنا القبائل واتخذنا لذلك جميع الوسائل، وأمر ما إذا أعداء الله الانكليز هو محفوفٌ بغرابةِ الكذب، لكنه لما رأينا فيها كتبه حضرة عزت باشا من أنه إن لم يكن التسليمُ إلى الانكليز فإن التهلكة محققةٌ، فأردنا صونَ جانبِ الحكومةِ ومأموري اليمنِ عن مسئولية الدولةِ، ورضينا تحمل تلك المسئوليةِ، وتلونا قوله تعالى «فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربّكم، ما مِنْ دابةٍ إلا هو آخذٌ بناصيتها، إن ربي على صراطٍ مستقيم "فمثلُ هذا يحملُ على غير خدمةِ الدين والوطن، وهل يرضى أحدٌ من أهلِ الديانةِ والمتانةِ الاسراعَ إلى التسليمِ إلى الكافرين، والدخول يرضى أحدٌ من أهلِ الديانةِ والمتانةِ الاسراعَ إلى التسليمِ إلى الكافرين، والدخول

تحتَ ذمتهم، وقد بقي له مجالٌ لمنع ذلك على أن الأمرَ -كما أسلفنا- محفوفٌ بغرابةِ الكذب.

ثم إنّه لو فُرِضَ صدقُ ذلك الأمرِ على بعده، وكانَ منّا جميعاً القيامُ بِالدفاعِ لكانَ استحسانُ ذلك لدن الخلافةِ الإسلاميةِ خصوصاً بعدَ أن نزَّهنا الحكومة ومأموري اليمنِ عن المسئوليةِ. أما مابيننا وبينَ الحكومة، فالطريقةُ واحدةٌ والمسلكُ واحدٌ والملةُ واحدةٌ، ولم نردِ التوصلَ إلى شيءٍ يغيرُ بالحكومةِ حالاً ومالاً، بل أردنا دفعَ ذلك كلياً.

أما إذا كنتم مصممين على التسليم، كما ظهرَ مَن طلب العائلاتِ إلى لحج، فليكُنْ منكم التصريحُ بذلك، وأيُّ مانع عن إرسال الحكومةِ هيئةً لتبليغ الأوامرِ اللازمة التي يغلبُ الظنُّ بصدقِها، ثم أيُّ مانع للانكليزِ عن بثُ الجرائدِ الحرةِ لنشر الأحبار المدّعاة؟ فالأمرُ مفتقرٌ إلى دُقةِ النظرِ وإجالةِ سليات الفكر،

# والسلام عليكم ۱۷ صفر سنة ۱۳۳۷هـ.

ولما كان سعيد باشا قد ضرب بكلّ الأوامرِ والتعليات التي وصلتْ إليه بعدمِ التسليمِ عرضَ الحائط، وتوجّه بنفسِه إلى عدن لمقابلةِ الجنرال إستيوارت، وتحقّق وقوعُ الهدنة ومغلوبةُ دولتِه، أخذَ يجهزُ نفسَه للتسليمِ منتظراً وصولَ عائلاتِ القوات التي بإمرتهِ، فقد كتبَ إليه أحمد توفيق باشا، قائدُ القوات في اليمنِ بتاريخ ٢٤ نوفمبر ١٣٣٧ يأمره بالانقيادِ إلى الأمرِ وبالطاعةِ العسكريةِ وعدمِ التسليم، وجاء في رسالتهِ ما ملخصُه:

- إنه لايثقُ بالإشعاراتِ الواصلةِ عن المصادرِ الانكليزية، فيحتملُ أنْ تكونَ عالباً مصطنعةً من قبلِ الانكليزِ، بهدفِ إحداثِ اضطراباتٍ في اليمنِ، ومن

ثم عودتهم لاحتلالِ لحج، فلاثقةَ بأيةِ اشعاراتٍ، ما لم تصل إلينا من دولتِنا مباشرةً.

- ينبّهُ إلى اختراقِه المبادىء العسكرية، بذهابِه إلى عدن، مع أركانِ حربِ قواتِه والياور، وإثارتِه المبللةِ والخوفِ والتشويشِ بينَ العساكر والأجدرُ به أن يفعل كما تصرفت باقي القوات الذين لم يقبلوا هذه الإهانة، ولا انطلتْ عليهم حيلُ وآلاعيبُ الماكرين.

- يبلغُهُ تعند رَجع العائلاتِ المتفرقةِ في أنحاءِ اليمن بهذه السرعةِ، وهم في رعايةِ الإمام، الركنِ الأعظم للإسلامِ والوالي، وهو نفسه، منهم مثلُ أولادِه، وأما الضباطُ فلا يفتكرون إلا في العدوّ الذي أمامَهم ووطنِهم وواجباتِهم العسكرية.

- ثم يذكرُ أحمد توفيق باشا لسعيد باشا الراغبِ في الاستسلام مقاديرَ الأموالِ والإمداداتِ التي وصلتْ إليه، ويحدِّدُها بالارقام، ويرى توفيق باشا أنَّ هذه الأموالَ كافيةٌ لو أُحْسِنَ التصرفَ بها، ولما كانَ الوقتُ ليس مناسباً للشروع في إجراءِ التحقيقِ والتفتيشِ عن كلِّ هذا، لردَّ دعواه بأنّه ما استسلمَ إلا لأنَّ العساكرَ جياعٌ وعرايا.

- يطلب أحمد توفيق باشا منه عدمَ التسليمِ، ويُصدرُ له أوامرَ مشددةً بعباراتٍ صارمةِ:

"حافظوا على ثباتِكم كما أمرناكم قبلاً، فأنتم وحدَكم المسئولون مادياً ومعنوياً عن العواقبِ الوخيمةِ التي تنتجُ إذا فعلتم شيئاً من ذاتِ أنفسِكم بدونِ أنْ نأمركم وينهي رسالته بعبارةٍ قوية "وخلاصةُ القولِ، إن الزمانَ غيرُ مساعدٍ للمناقشاتِ القلميةِ الطويلةِ العريضةِ، نأمرُكم بالانقيادِ إلى الأمرِ وبالطاعةِ العسكرية "(۱).

<sup>(</sup>١) انظر الوثيقة في هدية الزمن، ٢٤٧-٢٤٦.

كما ناشد بعضُ الموظفين والتجارِ والعلماءِ من لواءِ تعز سعيد باشا عدم التسليم مظهرين استياءهم من تبديلِ الحكمِ العثماني في اليمن، موضحين أسباب تخوفهم من المصير الذي سيؤول إليه حال اللواءِ التعزي إذا ما عاد البريطانيون الى لحج، وكان أهلُ لواءِ تعز يعتقدون بأن سعيد باشا يحفظُ لهم مجاهدة ممه في حملة لحج، ويقدّرُ لهم الأموال والمعوناتِ والامداداتِ التي داوموا على إرسالها لكفاية القواتِ العثمانية في لحج، ووقع الرسالة:

رئيس الكتاب أمين الصندوق كاتب المحكمة مدير صبر عيدالاله يحيى بن على الحداد عبد العزيز مفتي لواء تعز تاجر رئيس البلدية تاجر تاجر تاجر محمد خياط نوري محمد مصلي على مصلي عبدالوالي على محمد

أما سعيد باشا، فقد قرر أمرَه على الاستلام، وزيادةً في الماحكة، فقد طيّر التلغرافاتِ في ٢٧ نوفمبر إلى أحمد توفيق باشا بصنعاء وإلى حسين باشا أمير اللواء المتقاعد في صنعاء يبرِّرُ أسبابَ إقدامِه على التسليم، مدعياً أنه ينفِّذُ أوامر حكومتِه المتبوعةِ المفخمة، ويبدي تبرماً من الوقوفِ عن مساعدتِه، ويطلبُ اليهم أن يرسلوا مَنْ يتسلمُ الأماكنَ التي سيتركُها إن كانوا قادرين، ويبدو أسلوبُه في هذا الموضِع تهكمياً استفزازياً (١).

وفي الوثيقة الرسالة الموضحة لإصرارِ سعيد باشا على إنجاز ما تمَّ الاتفاق

<sup>(</sup>۱) انظر رسائله في هدية الزمن ٢٥١-٢٥٥ . وانظر ما ورد في كتاب ملوك العرب لجيكوب ص٧٤٧، سأل جيكوب سعيد باشا، عندما أودع السجن وعساكره في حلوان، عها كان يتصور حدوثه لو أنه رفض الثقة بالإنجليز ورفض الاستسلام استجابة لبرقيته التي أبلغه إياها في عدن، قال سعيد باشا: إن البلاد كانت ستقف إلى جانبه كها أن مصادر تموينه ووسائل تمويله كانت ستتواصل لسنة أخرى، ولكنه اختار الثقة بإعلان الهدنة وفضل تصديق ذلك» وهذا يثبت ما ذهبنا إليه من تواطىء سعيد باشا مع الانجليز بسعي جيكوب لاستسلامه.

بينه وبين الانكليز، خلال زيارته لعدن بدونِ علم القيادة، تلك الرسالة والتي أرسلت من القيادة البرية في عدن إلى مركز العمليات الحربية، والمرجَّعة صورتها إلى القيادة البريطانية في الهند وإلى الجنرال وينجت في القاهرة بتاريخ ١٩١٨/١١/٣٠ م. ورقمها ٣٠/ ٢٢٠/ ٥٠٠ نوفمبر. فقد تضمنت الأمور التالية، وفي مقدمتها إن القائد يقول بأنه تسلم المزيد من الاتصالات والمعلومات من سعيد باشا، والتي جاء فيها:

- إن قائد القوات قد منع سعيد باشا بشكل واضح من الاقدام على أي عمل منفرد، إلى أنْ يتسلم جواباً على البرقية المذكورة في تلغرافي رقم عمل منفرد، إلى أنْ يتسلم جواباً على البرقية المذكورة في تلغرافي رقم (G/C/۲۱٦٩)، المؤرخة في ١٧ نوفمبر، وكرّر قوله بأنَّ الإمام منع استسلام أي جندي تركي، ولو بمفرده وقلص من مسؤولياته أي سعيد باشا، ووضع قيدة الشيخ سعيد وأماكن أخرى تحت قيادة قائد القوات مباشرة.
- يقول سعيد باشا: إنه تلقى شخصياً برقيةً من الإمام تلحَّ عليه بمواصلةِ الحربِ، وتعدُه بالمساعدة و إرسالِ الموادِ التموينية والأموال والامدادات العسكرية (١). ونص الرسالةِ اثبتناه في الملحق.
- أبلغ القائد الانجليزي، سعيد باشا بأنه يرى من واجبِ سعيد باشا نحو بلده أن يعمل بصورةٍ فرديةٍ دونَ التزام بأحد، وأكدَ له أنَّ مثلَ هذا العملَ سيلاقي الدعمَ من قبلِ الحكومةِ البريطانيةِ إذا كان ذلك ضرورياً.
- كتبَ إلى الإمام مرة ثانية، يفيده بأنَّ مستقبلَ العلاقات الودية بين بريطانيا والإمامِ يعتمد على مساعدتِهِ في إخلاءِ الثكناتِ التركية.
- لديه شيء من الشك بأن الوالي وربها قادة القوات أيضاً يراوغون مع الإمام لتجنبِ شروطِ اتفاقيةِ الهدنةِ، وقدأ صدروا بياناتٍ ينفون صدقَ الشروطِ

<sup>(</sup>١) انظر برقية الامام في الملحق.

التي نشرها.

- يسرى أنَّ إصدارَ الأوامرِ من قبلِ الحكومةِ التركيةِ لجميعِ كتائبها التركيةِ بالاستسلام بشكلِ فردي دونَ الالتزامِ بأوامرِ قادةِ القطاعات، وفق ما جاء في بسرقيت وقم ٢٨ G/C/١٩٦ نوفمبر، هو أفضلُ السبلِ لإعدادتِهم إلى صوابهم (١).

ومضى سعيد باشا، وسلمَ نفسَه ومن معه من الأجنادِ وما لديه من المهاتِ والدخائرِ الحربيةِ والمدافعِ على اختلافِ أنواعها والأسلحةِ الكثيرة والبغالِ والجهال إلى الانكليز وقد تركتْ فعلتُه هذه نقمةٌ عليه لدى الإمام، وعند أهل البلاد، لأنَّ سعيد باشا يعلمُ بمدى احتياج أهلِ اليمن إلى الأسلحةِ للمدافعةِ عن أنفسِهم من تسلّطِ القوى الأجنبية.

لقد أوجد استسلام سعيد باشا حالة من الاضطراب بين الأتراكِ في صنعاء وفي جهات تهامة، في محطة الزُّهراء من أطرافِ اللحية، كما أنَّ الأوضاع في لحج ومنطقتها أصبحت مكشوفة، وتُهامة يتربصها الادريسيُّ المحالف للانجليز، وبعد مناقشات بين الأتراكِ، واصرار من الإمام، جرى الاتفاقُ على بقاء البقية من الأتراكِ مع دوام رعايتهم من قبلِ الإمام، فالمصلحة تقتضي الإبقاء عليهم ريثها يتهيأ إرسالُ جنودٍ مكانهم وتعيينُ ذوي الكفاءة لإدارة أحوالِ البلادِ، لأنَّ في إخلاءِ اليمنِ منهم ومن أمرائهم دفعة واحدة ما لا يخفى من الاضطراب وصعوبة الضبط في آن واحد. غيرَ أنَّ الموقف الدقيق واجهه الإمام عندما أصرَّ قائدُ القواتِ التركيةِ توفيق باشا على اللحاقِ بسعيد باشا والتسليم للانجليز (٢)، ولكنه سلم ما بقي من الأسلحةِ والمدافعِ والذخائرِ إلى

<sup>(</sup>١) انظر صورة الرقية في الملحق.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ١٧.

الإمام، وسافر إلى الحُدَيْدة، حيث أجلوا بالبواخرِ البريطانية وعوملوا معاملةَ الأسرى.

وقبيلَ استسلام أحمد توفيق باشا قامت القواتُ البريطانيةُ من قاعدتها البحرية في عدن بتنفيذ الخيارِ الثاني الذي اقترحَه ارثر جيمس بلفور وزير الخارجية البريطانية في رسالته بتاريخ ٢٨ حزيران ١٩١٨ م، حيث هاجمت القواتُ البريطانية الحُدَيْدة واحتلتها، في محاولة للتضييقِ على الإمام اقتصادياً، فالحُدَيْدةُ مدينةٌ تجارتُها واسعةُ وملاحتها عامرةٌ، وبها شبكة اتصالات جيدةٌ، وهي ميناءُ صنعاء الطبيعي، وللتخفيف من غضبةِ الإمام وإبطائه عن العمل العسكريّ ضدّ الانكليز، فقد كتب المعتمدُ الانجليزيُّ للإمامِ غداةً احتلالِ الحديدة (إننا دخلنا الحديدة لنحفظ فيها الأمن والنظامَ وسنعيدُها قريباً إليكم (۱).

ورافقَ ذلك، وصولُ إسهاعيل الأسود، أحدُ ضباط الأتراك إلى تعزيبغي الاستسلام للبريطانيين، ولكنه رغبَ في تسليم السلاحِ الذي بحوزتِه للعناصر المناوثةِ للإمام، وكادتْ تقعُ معاركُ بسببِ ذلك، ولكن الأسودَ فرَّ إلى ماويةً ومنها إلى لحج واستسلم في عدن (٢).

لقد رأى الانكليزُ في احتلالِ الحُدَيْدةِ عاملَ ضغطِ على الإمامِ يحقق هدفين في آنٍ واحد، فهو سيجبرُه على سرعةِ إخلاءِ اليمنِ من الأتراك من ناحية، ودفعه للقبولِ بالمقترحاتِ البريطانيةِ للاتفاقِ من ناحيةٍ أخرى. ومن الحُدَيْدةِ ستكونُ الاتصالاتُ أسهلَ مع الإمام، ولذا سعى الانجليزُ لترتيبِ لقاءِ مع الإمام. وقد ضمنتُ هذه التوجيهاتُ في الرسالةِ، والتعليماتُ التي تضمنتها الشيفرا المرسلةُ من السير وينجت من القاهرة، جاء فيها.

<sup>(</sup>١) ملوك العرب للريحاني ١٩٩/١٠ . ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) كتسة الحكمة، ٣٤، وانظر الوثيقة

الجيش نوفمبر ۱۹۱۸

شيفرا من السير وينجت، القاهرة، نوفمبر الساعة ٩ مساءً

تسلمت ۳۰ را صباحاً نمرة ۳۰

رقم: ۱۷۸۳

تلغرافكم رقم ١٤١٠، ٢٢ نوفمبر، طلب من الإمام بإلحاح ضرورة إخلاءِ الأتراكِ كما ذكر، فإن مكاسبة مستقبلاً تعتمدُ على نمطِ مسلكِه الحالي.

إن مرابطة وحدة اتصال عسكرية بريطانية في الحُدَيْدة، سيسهلُ الاتصال بالإمام ويدفعهُ إلى الإذعان، ولا بدَّ من التذكيرِ بأنّه خلال السنواتِ القليلةِ الماضيةِ كان قد اعتمدَ اعتماداً كبيراً على الدعم والمساندة التركية لبسطِ سيطرتِه على القبائلِ غير السهلةِ الانقيادِ والتي قد يعوزُها المال.

إنني أرسل إليكم الكولونيل جيكوب إلى عدن ليبحث مع المقيم في محاولة ترتيب لقاء مع الإمام.

(۱۲-٤,۱۱,۳۰).

ولم يبقَ من الأتراكِ في اليمن إلا جماعةٌ من الأمراءِ وقليلٌ من الجنودِ، ولكن محمود نديم بك السوري الكردي، صمَّم على عدمِ مغادرةِ اليمن، والعمل مع الإمام، وكان الإمامُ قد تسلمَ صنعاءَ منذ ١٣ صفر ١٣٣٧هـ/ نوفمبر ١٩١٨م، مبتدءاً مرحلة جديدةً من تاريخِ اليمن الحديث، ألقتْ بعبءِ الاستقلالِ وتدعيمهِ على كاهلِهِ.

وتحقيقاً للخطوة الثالثةِ في مواجهةِ نتائج الهدنةِ بضرورةِ إخلاء اليمنِ من

الأتراكِ، فتح الإمامُ يحيى بابَ الاتصالات مع البريطانيين عارضاً موقفه من مجملِ القضايا العالقة بينه وبين البريطانيين ففي ١٨ ربيع الأول ١٣٣٧هـ/ ٢٢ ديسمبر ١٩١٨م أرسل خطاباً إلى الجنرال ستيوارت جاء فيه ترجمة من الانجليزية إلى العربية.

بسم الله الرحمن الرحيم ختم: أمير المؤمنين، المتوكل على الله رب العالمين يحيى بن محمد حيد الدين

إلى الجنرال ستيوارت .B.G

### المعتمد السياسي، عدن

لقد أبرقنا لكم وشرحنا لفخامتِكم أسبابَ توقفِ إخلاءِ قواتِ الدفاعِ العثمانية المرابطةِ في قطعةِ اليمن، مشيرين إلى ما يترتبُ على مطالبنا تجاه الحكومةِ العثمانية، وطلبنا معلوماتٍ تتعلقُ بتأسيس حكومتنا في اليمنِ وفق ما كان زمنَ أسلافِنا، فمثلُ هذا الطلبِ معتَرَفٌ به بحيثُ لا يمكنُ إنكارُه في سجلِ التاريخِ العالمي، وقد رعتْهُ القوى الكبرى في العالم، وأقرَّتْهُ وقبلته.

ونحن نتوقعُ بغض النظر- عن اتفاقيةِ الهدنةِ التي توصلت إليها القوى المتحاربة - ردَّ معاليكم.

هذا وقد علمنا بالهجوم الذي قامت به القوات البريطانية ضدَّ ميناء اليمن الحُدَيْدَة - واحتلالها القسري له. وتركَ مثلُ هذا العملِ المفاجىء انطباعاً سيئاً، أدى إلى هيجان وثورة غضب بينَ سكان اليمنِ عامةً، رغم أننا قد بينا لكم سابقاً عدمَ رغبينا في إراقة الدماء أو إثارة ما يؤدي إلى أفسادِ العلاقاتِ الودية بيننا، ولنا رغبةٌ أكيدةٌ في استمرارِ العلاقةِ مع بريطانيا العظمى، وقد طلبنا من سيادتكم الحصولَ على القرار النهائي بعدمِ التدخل في شئون حكومةِ

اليمن الإمامية مثلما اعتادَ أسلافنا عليه.

وها نحن نؤثرُ تشكيلَ وفيدٍ يضمُّ السيدَ علي بن أحمد بن إبراهيم بنَ الإمام، العضو السابق في برلمانِ اليمن، وبهاء بك عضوَ المبعوثان، والقاضي عبدالله بن أحمد العرشي والسيد كوزكجي مدير البانق (Bank)، العثماني من أجلِ بحثِ المسائلِ المشار إليها أعلاه، ولتأكيد صداقتنا، وإزالةِ أسبابِ سوءِ التفاهم بيننا.

وقد أوفدُنا اللجنة السابقة الذكر لمقابلة سيادتكم، ونطلبُ منكم إصدارَ أوامرَ مشجعة إلى قائد القوات البريطانية في الحُدَيْدَة، لوقفِ أنشطتِه وعملياتِه العسكرية، انتظاراً لنتيجة التعاون والتسوية، وكلُّنا أملٌ ورغبةٌ عند وصولهم إلى عدن أن تضعوا حداً لكافة الصعوباتِ، وتعملوا كلَّ ما تستطيعون لتدعيم العلاقاتِ الإنسانية والودية التي نرغب باستمرارها إلى الأبد.

أرفق طيَّه رسالةً موجهةً إلى جلالةِ مليككم، والتي نرجو نقلها إليه والرسالة تحدِّدُ ما يريده الإمام:

- الموقفُ البريطاني من قيامِ حكومةِ الإمام في اليمن، والتي هي امتدادٌ لحكوماتِ أسلافِه، التي أقرتها القوى الكبرى، ولا يمكنُ للتاريخِ العالمي إنكارَها.
- يحذِّرُ الإمامُ يحيى الجنرالَ ستيوارت من مغبّةِ احتلالِ القواتِ البريطانية للحُدَيْدَة، ويلوِّحُ باللجوءِ إلى الحربِ، ولكنه لا يرغبُ في سفكِ الدماءِ، وحريصٌ على إرساء علاقاتٍ وديةٍ مع بريطانيا.
- ويطلبُ إليه، مناشدة حكومته البريط انية، عدمَ التدخل في شئونِ اليمنِ وحكومتِه الإمامية.
- يبلغُه عن إرسال وفد مكونٍ من أربعةِ أعضاء، اثنان لها خبرةٌ بالشئونِ السياسيةِ، عضوا برلمان، وقاضٍ متمرس في العقيدةِ ومدير البنك العثماني،

الخبيرُ الاقتصادي لبحثِ مطالبه وإزالةِ أسباب الخلافِ بل وتأكيدِ الرغبةِ في الصداقةِ والاتفاق.

- ثم يطلبُ منه أنْ يُصدرَ أوامرَه لقائد القوات البريطانية في الحديدة بوقف عملياتِه ونشاطاتِهِ العسكريةِ، وأنْ يعملَ على وضعِ حدِّ لكلِ ما يعيقُ إقامة علاقاتِ إنسانيةً وديةً مع بريطانيا.

- ويلفتُ نظره إلى الرسالةِ التي ضمّنها الإمامُ يحيى لملكِ بريطانيا بشأنِ العلاقاتِ اليمنيةِ البريطانية.

وكانت رسالةً الإمام يحيى قد وجهت إلى ملك بريطانيا بتاريخ ١٨ ربيع الأول سنة ١٣٣٧هـ/ ٢٢ ديسمبر ١٩١٨م أيضاً، وجاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم ختم: أمير المؤمنين، المتوكل على الله رب العالمين يحيى بن محمد حميد الدين

فخامةً ملكِ بريطانيا العظمى

يعرضُ المفتقِرُ إلى اللهِ، لفخامتكم أنَّ قطعةَ اليمنِ لم تزلْ أمانةَ أجدادِنا منذ ألف سنةٍ وزيادة، ولم تكن قطُّ تحت حاكميةِ الحكومةِ العثمانية كسائرِ البلدانِ العربية، بل مستقلةٌ بذاتها، ولم يكنْ لها بالحكومةِ المذكورةِ ارتباطٌ سوى ائتلافٍ كان انعقدَ بدورِ سلطنةِ السلطانِ سليمان الأول، بينَ السلطان المشارِ إليه وبين أحدِ أسلافِنا الإمامِ المطهرِ بنِ الإمامِ شرف الدين. وبمقتضاه انجلت الحكومةُ المذكورةُ منها.

ولم تزل الحكومةُ العثمانيةُ تحاولُ الاستيلاءَ عليها وتنجلي عنها بمقاومةِ أجدادنا وبمقاومتنا إلى أن تقرَّرَ بيننا وبينَ الحكومةِ المذكورةِ الائتلافُ الأخيرُ،

المتضمنُ إصلاحَ الحالة بيننا وبينها، وانتهاء سفكِ الدماءِ التي طالما اهرقت بهذه القطعةِ كما يشهدُ بذلك التاريخُ.

وحسب الائتلافِ الواقعِ تراكمت لنا مطلوباتٌ باهظةٌ لدن الدولةِ المذكورة.

فمن الضروري لزومُ التشبثِ في استحصالها، وقد كنّا حرَّرنا لوالي عدن تحريراً وتلغرافياً كتباً، أسفرنا فيها عن الحقيقةِ عقيبَ تبلغيه لنا المتاركة الواقعة بين دولِ الائتلافِ العظمى وتركيا، وبينًا له أنّه من الممكنِ تسليمُ القطعاتِ العسكريةِ الضاربةِ في اليمن عقيبَ حصولِ المقررات الدوليةِ القطعية، وتأمين مطالبنا الماليةِ الوفيرة، وطلبنا منه التوسط، لدن فخامتكم، وسائر الدول العظمى بتصديقِ حاكميةِ إمامتِنا باليمنِ، وتأمين سعادتها المستقبلة.

وَقَبْلَ انتهاءِ المخابرةِ الجاريةِ بيننا وبينَ الوالي المشارِ إليه ما شعرنا إلا بأشغالِ عساكرِ بريطانيا العظمى للحُدَيْدَةِ التي هي المرسى الوحيدُ لليمنِ بصورةٍ مخالفةٍ لما وردَ من الوالي المشارِ إليه في بيانِ المقررات الدوليةِ في المتاركة.

فوقع هذا الاشغال الفجائيُّ موقعاً سيئا، وأحدث هيجاناً عظيماً لعامةِ سكانِ القطر اليمني، وحيث أنّا طبعاً حريصون على عدم سفكِ الدماء، ولم تكنْ منّا ولا من جهةِ أهلِ اليمنِ مداخلةٌ في الحروبِ مع تركيا، ولأنّا نجتنبُ وقوع الثورةِ الفوضويةِ فقد أرسلنا لجنةً مركبةً من مبعوثِ اليمن السيد علي بن أحمد بن إبراهيم بنِ الإمام، ومبعوثِ اليمنِ أيضاً بهاء بك، والقاضي الفخري عبدالله بن أحمد العرشي، ومدير البانق العثماني موسيو كوزكجي للمذاكرةِ مع والي عدن، وتأمينِ الحقوقِ المعروضةِ لدن فخامتِكم والدولِ المعظمة فبناءً عليه أرجو من فخامتِكم الخادمةِ للإنسانيةِ والأقوامِ العربيةِ والمانعةِ لكلّ اعتداءِ تأمينَ حقوقنا المالِكة باليمن وتصديقَها.

وفي الختام، أؤكدُ لفخامتِكم إخلاصي الودي، ملتمساً منها طلبَ اللجنةِ المذكورةِ لمقابلةِ فخامتكم إذا لم تكن لوالي عدن صلاحيةٌ تامةٌ لحلِّ وحسمِ هذه المسألةِ، وأرجو فخامتكم قبول احتراماتي الحبيبةَ وتمنياتي الخالصة.

نقف في ١٨ ربيع الأول سنة ١٣٣٧.

والرسالةُ تعرضُ لملك بريطانيا القضايا التالية:

- التأكيدُ على استقلاليةِ اليمنِ منذ ألف سنة وزيادة، وعدم خضوعِها للدولة العثمانية البلدانِ العربية، وحينَ حاولت الدولة العثمانية إخضاعها قوبلت بمقاومة عنيفة منذ عهدِ المطهرِ بنِ الإمامِ شرفِ الدين ت ٩٨٠هم/ ١٥٧٢ والذي عقد نوعاً من الائتلافِ مع العثمانين، ثم لا زالت الدولة العثمانية تحاولُ إخضاع اليمن، واليمنيون يقاومون، وقد أُريقتُ دماءٌ كثيرةٌ وغزيرةٌ بسببِ ذلك، وكأن الإمام يحيى أرادَ أن يوجّة رسالةً إلى الملكِ البريطاني، بأنهم إنْ فكروا بمحاولة إخضاعِ اليمن، فلن يجدوا إلا المقاومة، فقد اعتاد اليمنيون على المقاومةِ منذ ألفِ سنةٍ فأكثر. وهذه أحداث تثبتها شواهدُ التاريخ.

- لقد كان الإئتلافُ الأخيرُ مع السلطنة العثمانية، والمقصودُ به صلحَ دَعَّان سنةَ ١٣٢٩ هـ/ ١٩١١م، حيث ترتبت أموالُ لدولةِ الإمامِ على الدولةِ العثمانية، وهو يشيرُ هنا إلى مجموع القروضِ التي قُدِّمَتْ للعساكرِ العثمانيةِ، حينَ انقطعَ وصولها بسبب ظروف الحرب والحصارِ البحري الذي فرض على الموانىء.

- يبلغُ الإمامُ يحيى، ملكَ بريطانيا، أنَّ الإمامَ قد اتصلَ بوالي عدن شارحاً له عدمَ ممانعتِه في إخلاءِ اليمنِ من القطاعاتِ العسكريةِ العثمانية، ولكنْ بعدَ صدور القراراتِ الدوليةِ بصورةٍ قاطعةٍ، وتأمينِ حصولِ اليمنِ على حقوقها في القروض التي قدمتْ للقطاعاتِ العسكرية العثمانية.

و يـ لاحظُ ورودُ كلمةِ القطاعاتِ العسكرية الضاربة في اليمن، وكأنَّ

الإمامَ يريدُ أَنْ يُعَرِّفَ الانكليز أَنَّ القواتِ العسكريةَ العثهانية المتبقيةَ في اليمنِ، كانت كبيرةً في أعدادها، وعددها، وهذا لا ينسجمُ مع ما وردَ عندَ عبد الكريم بن أخمد مطهر، بأنها كانت قليلةً، ووصفها ببعض مجموعات.

- ينهي الإمام يحيى إلى الملك البريطاني طلبه إلى الوالي الحصولَ على قبولٍ وتصديقٍ واعترافٍ للحكومةِ الإمامية في اليمنِ من قبل حكومةِ بريطانيا.

- ثم يتناولُ الإمامَ احتلالَ بريط انيا للحُدَيْدَة، الميناء الوحيد لليمن، بصورةٍ فجائية، خلافاً لما ورد في الرسائل والتعهداتِ البريطانية، ويصوِّرُ للملكِ البريطاني غضبَ أهلِ اليمنِ من ذلك، وهيجانهم ضدَّ بريطانيا، حيث إنَّ اليمنَ التزمت الحيادَ خلالَ فترةِ الحربِ، ولما كان الإمامُ لا يرغبُ في سفكِ الدماءِ، ولا يسعى لإثارة أهل اليمن فإنه يرسلُ وفداً للمباحثة في ذلك.

- كان الوفدُ الذي أرسله الإمامُ يضمُّ عضوين من أعضاءِ مجلسِ المبعوثان، البرلمان، كإشارةٍ لإشتغالِ العضوين في السياسةِ وأمورِها، والقاضي عبدالله ابن أحمد العرشي، أكبرَ كتاب مقامِه، وموضعَ ثقتِه ومدير البنكِ العثماني مسيوكوزكجي وهو اقتصاديُّ بارزُّ. ومثلُ هذا الوفد يمكنُ أنْ يبحثَ في الشئونِ السياسيةِ والقانونيةِ والاقتصاديةِ من تجارةٍ واستغلالِ الثرواتِ، ويبدو أنَّ الإمامَ يحيى كان يبغي من ضمِّ العضوِ الخبيرِ في الاقتصادِ، التلويحِ بإمكانيةِ التعاون الاقتصادي.

ويطلبُ الإمامُ يحيى إلى الملكِ البريطاني بعباراتٍ عاطفيةٍ مشيداً بدورٍ بريطانيا الإنساني «تأمينَ حقوقِنا المالكةَ في اليمنِ وتصديقَها».

ويختمُ رسالتَه إلى الملكِ البريطاني بالالتهاس لمقابلةِ اللجنةِ وحضورِها لطرفِه للتباحثِ في القضايا التي طرحَها إذا كان والي عدن البريطاني لا توجدُ لديه الصلاحياتُ الكافيةُ لمعالجةِ مثل هذه القضايا والبتِّ فيها.

ويبدو أنّ بريطانيا قد أشاحتْ بـوجهها عن الإمام ومطالبِه، وتصامتْ عن سماعِ القضيةِ اليمنيةِ، وبدلاً من استمرارِها في الحوارِ والتفاوضِ مع الإمامِ يحيى، فإنها لجأتْ لوسائل جديدةٍ من الضغطِ عليه لمّا تناهتْ أخبارُ الاجراءاتِ التي اتخذها الإمامُ يحيى منذ دخولِه صنعاء في صفر ١٣٣٧ هـ وحتى ربيع الأول من نفسِ العامِ، بعد أنْ خلتْ ثغورُ البلادِ اليمنيةِ من العساكرِ التركيةِ، فيا عدا محمود نديم بك ومن تبعه من الموظفين والعسكريين الذين أصروا على البقاءِ والعملِ في دولةِ الإمام، سيا وأنّ الإمام قد أجرى عليهم الكفاياتِ الفاضلة من رواتب ومؤن وإمدادات، وأسندَ إليهم بناءَ مؤسساتِ الدولةِ ودوائرِها الإدارية، وهو ما سندرسُه في مبحثنا اللاحق.

وتمثلَّ الضغطُ على الإمام يحيى بالتأثير على محمود نديم بك وأتباعِه لدفعهم إلى إخلاءِ اليمن، وكانت رسالةُ مدير الاستخبارات العسكريةِ الموجهةُ إلى وكيلِ وزارة الشئونِ الخارجيةِ واحدةً من وسائلِ الضغطِ، فقد جاء فيها:

مكتب الحربية

القاعة البيضاء White Hall

الختم: ٩ ديسمبر ١٩١٨ ثم رقم التسجيل وتاريخ الارسال: رقم ٢٠٢٨١٩ ، تاريخ ١٠ ديسمبر ١٩١٨ ثم الأحرف والأرقام (.M.1.2) ٢٢١ / ١٣

يقدمُ مديرُ الاستخباراتِ العسكريةِ تحياتِه إلى وكيلِ وزارةِ الشئون الخارجيةِ، وعطفاً على النسخةِ الملحقةِ من التلغرافِ المرسَل من مقرِّ القيادةِ العامةِ في عدن، فإنّ هناك ما يوحي بالشك أنّ ثمة تحالفاً ين الإمام يحيى وأحدِ أبناءِ العربِ ممن كانوا يخدمون في الإدارة التركية.

إنه الوالي محمود نديم وهو سوري، وذو نزعة قومية، والكثيرُ من صفّ الضباط، الذين يعملون مع الأتراكِ هم من القوميين العرب، في يعتقد، ورئيسهم هو سيد طه، وهو شقيق ياسين باشا، الموجودِ حالياً في القيادةِ

بدمشق.

ويقترح القائد العام W. Thwaites أنه لما كان الضباطُ العربُ في اليمنِ ليس لديهم معلوماتُ دقيقةٌ عن توجهاتِ الشريفِ فيصل، فإنهم مستمرون في النظرِ إلى البريطاينيين كأعداءَ لهم. فلا بدَّ إذن من لفتِ نظرِ المندوبِ السامي في مصرَ إلى ذلك.

و يمكنُ التنسيقُ بينَ المندوبِ السامي والقائدِ العامِ للبعثةِ العسكريةِ في مصر، للحصول على رسالةٍ من ياسين باشا إلى أخيه في اليمن، وتبعثُ من خلالِ القائدِ العام في عدن.

وبهذه الطريقة يمكنُ أن نهارسَ ضغطاً غيرَ مباشرٍ على الإمامِ ليحولَ ذلك دونَ محاوِلتِه، احتلالَ لحج أو معارضةِ استسلام الثكنةِ التركية في برعدن.

هذا، وإن الجنرال Thwaites سيكون مغتبطاً إذا قام اللورد هاردنجز أوف بنشورست Hardings of Penshurst بإعلام السير وينجت بالالتزام بها جاء فيها ورد أعلاه.

والسؤال الذي يطرحُ نفسه في هذا المقام. لماذا نحت القيادةُ البريطانيةُ هذا المنحنى، ولجأت إلى وسائل جديدةٍ من المكرِ والخداع ووسائل الضغط:

إن الإجابة عليه تكمنُ في مسألتين:

المسألة الأولى: الخطواتُ العملية الذاتيةُ التي اتخذها الإمامُ يحيى إثرَ استسلامِ أعدادٍ كبيرةٍ من القواتِ العثمانيةِ وتراميها إلى أحضانِ العدو.

المسألة الثانية: الموقفُ الواضحُ الذي حدَّده محمود نديم والقواتُ التركيةُ التي بقيت تستجيبُ لأوامر وطوعاً، وقد عبرت ثلاث وثائق ذاتِ الرقم G. ٢/٢٧١١.

رسالة محمود نديم إلى قنصل الولايات المتحدة في عدن، ورسالتا محمود نديم إلى الصدر الأعظم في استانبول (القسطنطينية). وهو ما سندرسه في الباب الرابع.

#### Turkish evacuation, 1918-1920

#### Dated 18th habi Aval 1837 = 82nd December 1918.

Praise be to God the merciful, the Companyionate, .

Seal of Imem Yehin bin Hohaned bin Hamid-udedi

Te,

General Stewart, C.B.,

Political Resident, Aden.

A.O.

We had telegraphed and explained to your hener the reasons of stopping the withdrawal of the Ottoman defence stationed in the district of Yemen, pointed out the limbilities of our plaim against the Ottoman Geverno ment, and requested information concerning the establishment of our rule in Yemen in the same way as existed in the time of our encestors. Such claim is being underiably admitted by the history of the world and upheld by the Great Powers. While we have been, in spine of the armistics concluded between the Fowers, anticipating your henor's reply, we have learn't about the attack made by the British squadren and forces against the important Port of Yemen i.e. Hodelda and its foreigble scoupation, Such sudden action has made a bad impression and a great agitation amongst the inhabitants of Yaman generally, though we had fermerly explained to you that we do not wish ony bloddshed or the ecourrence of anything which might disturb the friendly relations, we necessarily wish to maintain with the Great British Gavernment, 'Ye requested Your Excellency to obtain the final Assisiem of the Great Powers for the non-interference with our Imamic devernment in Yemen in the same way as our anceators use to be.

Now we deem it advisable to delegate a deput tation comprised of Sayid All bin Almed bin Ibrahim bin

#### Records of Yemen

Al Imam the (Ex) Hember of Parliament for Yemen, Baha Hey (Ex) Hember of Parliament for Yemen, Kadi Al Fakri Abdallah Al Arashi and Hr. Korkjes the Hanager of the Otteman Bank in order to nolya the questions above referred to, to engours friendship and remove all causes of misunderstanding between us.

We have deputed the aforesaid commission to meet Yqur Excellency, and we request you to promptly issue orders to the Commandant of the British Forces at Hedeida to at ones. stop activities or operations) pending the result of the negotiation and settlement.

Md with and hope that you will on the arrival(at Aden)
put a stop to all the difficulties and do all you can to
substantiate humanity and friendship which we desire to
maintain for ever

May you ato.

P.9.

Herewith a letter to the address of His Majesty your-King, which please trapsmit to him. 

# البياب الرابع الميحية الإعداد والعدة

الفصل الأول: صنعاء ومطلب الأمن

المبحث الأول: إحياء مِجر العلم

الفصل الثاني: الجيشُ والصناعاتُ العسكريةُ

المبحث الأول: بناءُ الجيشِ المظفر

المبحث الثاني: المكتبُ الحربيّ

المبحث الثالث: إعادة تشغيل مصنع الأسلحة ومعمل البارود المبحث الرابع: الاستعدادات الأخرى (وسائل الاتصال والنقل، والطبابة).

الفصل الثالث: محمود نديم ومواجهة محاولات إضعاف جبهة الأمام الفصل الرابع: الادارة المدنية لحكومة الامام

# الباب الرابع الستراتيجية الإعداد والعُدةِ المناعداد والعُدةِ الفصل الأول الفصل الأمن صنعاء ومطلبُ الأمن

#### المبحث الأول: إحياء هِجَر العلم:

كانَ الوضعُ الذي آلَ إليه اليمنُ بعدَ استسلامِ مجموعاتٍ كبيرةٍ مِنَ العساكرِ التركيةِ للقواتِ البريطانيةِ في عدنَ والحُديدةِ مدارَ مداولةً بينَ الإمامِ يحيى ومستشاريهِ من أعيانِ العلماءِ وقادةِ المقاتلينَ ومشايخِ القبائلِ، والساداتِ وكبارِ المسؤولينَ الأتراكِ الذينَ اختَاروا البقاءَ في اليمنِ، والعملَ مع الإمامِ، ورفضوا مذلة الاستسلامِ للبريطانيينَ، وكانَ على رأسِهم، الوالي العثمانيُّ محمود نديم بك وشوكت بك وحسني بك الطبيب وكنعان بك وجورجي النصراني النمساوي، المهندس الميكانيكي، وأسفرتُ تلكَ المشاوراتُ عن ضرورةِ انتقالِ الإمامِ يحيى من مركزِه في شُهارة إلى صنعاءَ لتسلمِ مقراتِ الحكومةِ التركيةِ هناكَ ودوائرِها ومنشاتِها. وكانتُ هذه الخطوةُ هي الإعلانَ الرسميَّ لقيامِ حكومةِ الإمامِ الإسلاميةِ.

## الفصل الأول صنعاءُ ومطلبُ الاستقرار والأمن

لَّا كَانَ الإمامُ يَحْيى يدركُ حتميةَ تسلَّمِهِ مقاليدَ الأمورِ في نهايةِ الأمرِ، فقدْ عَمِدَ في فتراتٍ سابقةٍ إلى إحياءِ هجرْ العلم في مختلفِ أنحاءِ اليمنِ مع إيلاءِ المناطقِ الوسطى، وخاصةً تلكَ المحيطة بصنعاءَ عنايةً خاصةً.

ومِنَ الجديرِ بالذكرِ أن تعيينَ الحكّام (القضاة) في المناطقِ الزيديةِ قد أُسنِدَ إلى الإمام بحسبِ شروطِ دَعَّانَ سنةِ ٢٩ ١٣٢هـ/ ١٩١١م(١)، فقامَ بنشر قضاتهِ في مناطقَ واسعة من اليمن، وكلّف ذوي الكفاءة العلمية بالتدريس والوعظ في مناطقِهم. كما أنَّ الشروطَ الأخرى التي جاءت في الصلح، مكَّنتُهُ من الإشرافِ على الأوقافِ في صنعاءَ وخارجِها والوصايا، وأَعْفي كَلُّ من قبائلِ أرحبَ وخَــوْلانَ وأهلِ جبلِ الشرقِ مِنْ دَفْع الضرائِبِ لـــلأتــراكِ لمدةِ عشرِ سنواتٍ. وكانَ لهذه الشَروطِ أثرُها في توَّفرِ الأموالِ لدى بيتِ المالِه، فَخُصِّص منها ما يلزمُ لإحياءِ الهِجرِ العلميةِ التي كانتْ قَدْ اندرستْ مَعالمُها واختفى دورُها العلميُّ بسببِ الصراع اليمنيِّ العثمانيِّ، فكلُّفَ الإمام يحيى قبيل دخوله صنعاء العلامة أحمد بنَ عبدالله الكبسي ت١٣٦٦هـ/ ١٩٤٧م بالانتقالِ من الأهنوم إلى هجرة سناع - من بلاد البستان - القريبة من حدةً في نواحي صنعاء - لنشرِّ العلم فيها وتدرّيسِ فنونهِ المختلفةِ وإقامةِ الجمْعَـةِ والجماعةِ، والتذكير والإرشاد، وما التّذكيرُ والإرشادُ إلا وقد قصدَ به في أحدِ ميادينهِ، الطاعةُ والولاءُ والودُّ لآلِ البيتِ. وتشيرُ الوقائعُ التاريخيةُ إلى نجاح العلامةِ أحمدَ بنِ عبداللهِ الكبسيِّ فيها كُلُّفَ به، فَقَصَدَهُ طلابُ العلم من خَولانَ (١). وخصص ثلاثة ريالات أجرةَ لـه، وكلفَ الإمامُ يحيى أيضاً العُلامة اسحقَ بنَ عبدِاللهِ المجاهد ت١٣٣٨هـ/ ١٩١٩م، بتدريسِ العلم الشريفِ (المذهبُ الزيديُّ)، أصولِهِ (١) انظر اتفاقية دَعان في الملحق.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر ١٠٥-١٠٧.

وفروعِهِ في هَجرةِ حصنِ كُحلان تاج الدينِ، المدينةِ الجبليةِ في شمالِ شرقِ حجّة بمسافةِ سبعة عشر، كم (١)، فلم يَزلُ مُلازِماً للتدريسِ(١) هناكَ فترة طويلةً.

وحين تـولى إسماعيلُ بنُ إسماعيلَ المروني القضاء ببلادِ الحيمةِ سنة المساء ببلادِ الحيمةِ سنة المساء أمره الإمامُ بالسكني في محلّ منها يتوسطُ فيها بينها وبينَ البلادِ الشاحذيةِ شهالَ المحويت وسارع وحراز ونحوها من البلادِ التي تحت سيطرةِ الأتراكِ، فأقامَ إسهاعيلُ المرونيُّ هناك، واشتغلَ بنشرِ العلمِ وإحياتِه في تلك المنطقةِ إضافةً إلى فصلِه في المنازعاتِ والشجارات وغيرها(٣).

وقَدْ نَشَرَ سيّد سالم صورة رسالة بعث بها الإمامُ يحيى إلى العَلامةِ قاسم بنِ حسين، أبو طالب، لتحويل واردات أوقاف بعض الوصايا أو الأوقاف التي لا يُعلم أمكنة المنتفعين منها، فيصرف لبعضِ المدرسين منها، وقد خصّص الإمام يحيى للعلامة أحمد بن عبدالله الكبسي ثلاثة ريالات شهرية لإعانته على نشر العلم والهداية وجاء في الرسالة.

<sup>(</sup>١) معجم الحجري، ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) كتبة الحكمة، ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) نزهة النظر، ١٧٨.

#### بسم الله الرحمن الرحيم (الخَتْمُ: أميرُ المؤمنينَ المتوكلُ على اللهِ ربّ العالمينَ)

يحيى بنُ محمدٍ حميدِ الدّين الأنُّ العلامةُ قاسمُ بنُ حسينِ أبو طالبِ حَرِسَهُ اللهُ والسّلامُ عليكمُ ورحمةُ اللهِ قدْ كانَ البحثُ منَّا عمَّا يكونُ من التقارير للمدرسينَ

> وهل لذلكَ أصلٌ أم لا ولا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ

تَتابعَ النَّظارُ الأعلامُ

وكانت المقررات لبعض

المدرسينَ مستمرةً لنشرِ العلم وإحيائِه الذي بهِ حياةُ الإسلام

ولذلكَ وُجِّه، وهو أنَّ ثمةً في

الوقف الداخليِّ ما هو مِنْ

وَصَايا أو أوقاف

لا يُعَلَّمُ مَصْرِفُها

لمساجدَ قد اندرستْ ونَحو هذا وَمعْ ذلكَ ناسبَ لدينا أن يكونَ للصّنو العلامة أحمد بن عبداللهِ الكبسيِّ في كلِّ شهرٍ ريالان منْ أجرةِ السَّماسرِ ونحوها ويكونَ لهُ منْ قباضِ عصرِ اثنا عشرَ ريالاً في السنةِ حتى يكونَ لهُ له كلِّ شهرٍ ثلاثةُ ريالاتٍ منَ الأجرةِ وعصرٍ

وَنَرْجو إِنْ شاءَ الله بذلكَ الثوابَ لإعانةِ الصنوِ الصفيِّ على استمرارِ نَشْرِ العلم والهدايةِ فنأمُركُم بهذا مُعْتَبراً

مِنْ غرةِ سنةِ ١٣٣٦ والسلامُ عليكمُ ورحمة الله وبركاته

٤ ذي القعدة سنة ٣٥.

وقدْ رافقَ تلكَ الخطوة التمهيدية، حَوْزُهُ للأسلحة والذّحائر الّتي كانت بحوزة القطعاتِ العثمانية المتجهة للاستسلام، وكنّا قدْ أشرنا إلى ذلكَ في مكانه سابقاً. ثمّ بعث عبدالله بنُ أحمد الوزير بعصابة من الجُنْدِ لترتيبِ قصرِ صنعاء، غمدانَ، حيثُ قام بمهمّتِه خيرَ قيام، معداً المدينة لاستقبالِ الإمام يحيى، فدخل الإمامُ صنعاءَ يومَ الأحدِ ١٣ صفر ١٣٣٧هـ/ ١٩ نوفمبر ١٩١٨م وبرفقتِه عقالُ حاشد وبكيلَ وأرحبَ ونهمَ وخولانَ، واستقبلهُ في صنعاءَ الساداتُ والعلماءُ والأعيانُ وعامّةُ الناسِ وأمراءُ الأتراكِ من مدنين وعسكرينَ وقضاة، ومضَى ركبُهُ إلى جامع صنعاءَ الكبيرِ، فصلى بهِ شكراً للهِ على ما منّ بهِ، وقضاة، ومضَى ركبُهُ إلى جامع صنعاءَ الكبيرِ، فصلى بهِ شكراً للهِ على ما منّ بهِ، وقضاة الى دارِ حسينِ بن على العمريّ التي اتخدها مقراً مؤقتاً لحكومته،

وأعلنَ بأنّ همّهُ الأوّل، ضَبْطُ الأمورِ وتحري مصالح الجمهورِ وبثُ الأمانِ» ووصلتْ إليه الوفودُ مهنئة، مظهرة الموالاة وانتظام أمرِ الطاعة، وبادرَ الإمامُ إلى إرسالِ العمّالِ والقضاة والمأمورينِ إلى المناطقِ الوسطى والسفليّة والشماليّة الترتيبِ القلاعِ والحُصونِ، وبثٌ فيها الحامياتِ لإحكام سيطرته عليها، والحيلولة دونَ خروج شيوخِها عنْ الإخلالِ بالطاعة. وتشيرُ المصادرُ المعاصرةُ إلى أنَّ الإمامَ قدْ عينَ في خلالِ ثمانية أشهرِ منذُ دخولهِ صنعاءَ حتى رمضانَ سنة ١٣٣٧ أكثرَ مِنْ سبعة وثلاثينَ شخصيةً منْ الأمراءِ والحكام والقضاة والمأمورينَ في مختلفِ أنحاءِ اليمنِ. وكانَ الإمامُ يحيى قدْ أصدرَ أمْرَهُ بمنع والمأمورينَ في مختلفِ أنحاء البمنِ. وكانَ الإمامُ يحيى قدْ أصدرَ أمْرَهُ بمنع داخلٍ إلى صنعاءَ بالبنادق، في المدينة ويحولَ دونَ احتمالِ إثارةِ الفتنِ أو التعديّ على النّاسِ، وكمظهرِ للأخذِ بأحكامِ الشريعةِ ونبذِ القوانينَ التركيةِ فقد التعديّ على النّاسِ، وكمظهرٍ للأخذِ بأحكامِ الشريعةِ ونبذِ القوانينَ التركيةِ فقد أقامَ حدَّ القَصَاصِ على ابنةِ القاولي بجريمةِ قتلِ اقترفتها.

غيرَ أنَّ الخَطَرَ الأكبرَ الذي يتحسبُهُ الإمامُ يحيى، ذاكَ الخلللُ الذي يتوقعُ وقوعَهُ منْ مشايخِ المناطقِ التي تفردتْ بالسلطةِ في قبائِلها لأكثرَ منْ عشرينَ سنة، تراخَتْ خلالهَا قبضةُ الأتراكِ عليهم، وأغمضَ الأتراكُ عيوبَهم عنْ ممارساتهم ومظالِهم، ورأى الإمامُ يحيى صعوبة تلافي الحوادثِ بها تحتاجُ إليه الحوادثُ مِن الجنودِ وسُرْعَةِ إرسَالها. سيّما وإنّ المقاتلينَ من رجالِ القبائلِ تثاقلوا عَنْ دعواتِهِ للقتالِ عندَ الحاجةِ، وخاصةً بعدَ تقليصِ ظلِّ الأتراكِ في اليمنِ، وهو في حاجة قصْوى لجُندِ نظاميِّ لصوْنِ البلادِ من الأخطارِ الخارجيةِ التي تحاصِرُ اليمنَ. واستقرَّ رأيه ومعاونوه على ضرورةِ بناء جيشِ نظاميِّ، يكونُ قادراً على، «إقامةِ الشريعةِ والانتصافِ للمظلومينَ وإرهابِ الظالمين، وردْعِ النفوسِ الطائشةِ، والعقولِ الضعيفةِ، وَزَجْرِ أولى العُدوانِ منْ سُلُوكِهمَ ذوي النفوسِ الطائشةِ، والعقولِ الضعيفةِ، وَرَجْرِ أولى العُدوانِ منْ سُلُوكِهمَ

في تلكَ السُّبُلِ المحيفة»(١) ومعنى ذلكَ أنّ الإمامَ يخطَّطُ لمدِّ سلطَتِهِ على البلادِ، وقَمْعِ ثـوراتِ القبائلِ، ويضمنُ مـواردَهُ الماليّةَ منْ واجباتٍ وعشورٍ وزكـواتٍ. بحيث يؤمّنُ سُبُلَ الراحةِ ومن ثمَّ الاستقرارِ في الـداخلِ ليتفرّغَ لمقاومةِ الأخطارِ الخارجيةِ المتوقعةِ من الانجليزِ ومنَ الزعاماتِ العربيةِ المتحالفةِ مع بريطانيا.

ومن الجدير بالذكر أنّ الإمام يحيى ومنذُ اختياره إماماً كانَ يتخذُ جُنْداً ملازماً لحضرته تسمى «عُكفةُ الإمام» يوكلُ إليها حراسَةُ المقام، أما باقي الجندِ فجرَتُ العادةُ على الاقتصارِ على طلبهم عند الحاجة للقتالِ وترتيبِ البلادِ، وكانوا في معظمهم من رجالِ القبائل، غيرَ أنَّ أعظمَ خطرٍ كان يتوجسهُ من القوى الخارجية الطامعة؛ سواءٌ من الانجليز في عدن والحديدة والذين يقفون له بالمرصادِ، وما كان يتربصه في أنحاءِ الجزيرةِ العربيةِ. وزادَ هذه الأخطارَ إيغالاً ما كان يقال، بأنه ليسَ عندَ الإمام جيشٌ مدربٌ "(٢). وأن سلاحَهُ وذخائرهُ نافذةٌ لا محالةَ بسببِ تناقصها، وعدم الاقتدارِ على تعويضها مع شدةِ الحصارِ وإحكامهِ. فقدْ نقلَ الواصلونَ من عدنَ، أنَّ الانجليزَ يستقصونَ عنْ أمرين من دولةِ الإمام:

الأولُ: مصنعُ السلاح العثمانيّ ومآلَهُ. والثاني: الجيشُ وتدريبُهُ. ويُظهرونَ لذلكَ مزيدَ الاهتمام.

فالإنجليزُ بصورةٍ خاصةٍ يراهنونَ على نفاذِ الأسلحةِ والذخائرِ مِنْ عند الإمامِ بسببِ صرامةِ الحصارِ ومراقبةِ ومضايقةِ تجّارِ السلاحِ ومنعِ وصولِهِ إلى اليمنِ بوسائلِ المقاطعةِ التجاريةِ مع الإمام.

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٢١-٢١، عمدة القارىء، ٣٦-٣٧.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ٢٢.

ثمّ في انتفاءِ جيشٍ محترفِ مدربِ سيوجدُ مَلَلاً وتعباً لدى رجالِ القبائلِ من مواصلةِ الحربِ، فلا يلبتُون أنْ ينفضوا منْ حولهِ ويجبروهُ على الاتفاقِ مع الانجليزِ كما فعلَ مشايخُ وسلاطين المحميّاتِ من قبلُ، فالحروبُ قدْ أنهكهم دوامُها(۱). ومِنْ بين هذه التداعياتِ كان قرارُ الإمامِ بوجوبِ بناءِ الجيشِ النظاميّ المدربِ.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ٣٣.

#### الفصل الثاني الجيشُ والصناعاتُ العسكرية

#### المبحث الأول: بناء الجيشِ المظفرِ، الأزكى:

عملَ الإمامُ يحيى على تنفيذِ خطتهِ في بناءِ الجيشِ، وكانتْ نواتُهُ الأولى، اختيارَ جماعاتٍ من المقاتلينَ النظامينَ الذينَ خدموا في عكفةِ الإمامِ وحراسةِ المقام، ومنْ بقايا عساكرِ الضبطيّةِ اليمنيةِ والجندرمةِ التركيّةِ الذين اختاروا البقاء، ثمّ طلبَ إلى عمالِ الجهاتِ المجاورةِ لصنعاءَ بجمع الجنودِ من قبائل تلكَ المناطق في مدّةٍ قصيرة، وخاصّةً من قبائلِ سنحانَ وبلادِ البستانِ وبني الحارث وبنو حشيش (۱)، ثمّ وسَّعَ التجنيدَ إلى مناطقَ أحرى من همدانَ وأهلِ الغولةِ وبيتِ الذيبِ وأرحَبَ. وصارَ ترتيبُ الجيشِ على قواعدِ الجيشِ التركيّ المعضِ التعديلاتِ الطفيفةِ. وعينَ الإمامُ هيئةً للإشرافِ على تكوينِ الجيشِ مع بعضِ التعديلاتِ الطفيفةِ. وعينَ الإمامُ هيئةً للإشرافِ على تكوينِ الجيشِ وإدارة شئونِه عُرفَتْ بإدارةِ القمسيونِ على النسقِ التركي.

وَعَيّنَ لرئاسَتِها، حسين بن عليّ عبد القادرِ، عضوَ مجلسِ المبعوثانِ العثمانيّ سابقاً ورئيسَ بلديّةِ صنعاءَ، والقاضي لطف بنَ محمدِ الزبيريّ، الحاكم الأولَ بصنعاءَ، والقاضي حسن بن أحمدَ الشوكاني، متولي الشهادةِ بالمحكمة الشرعية وغيرهمُ وحدد مهاتِ الهيئةِ، بقيدِ أسهاءِ المجندينَ المختارينَ، وقيدِ أسهاء كفلائهم بإشهاداتٍ شرعيةٍ، والنظرِ في أمورهم، وكانَ ضهانُ الكفلاءِ في محافظةِ العسكريِّ على حقوقِ بيتِ المالِ مِنْ بندقيّةٍ وعتادٍ وزيِّ.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ٢٢.

وقد استعانَ الإمامُ يحيى بحوالي ثلاثِ مئةِ من الضباطِ والجنودِ الأتراكِ للضبطِ والتدريبِ كانَ من بينهم محمود نديم بك للإشرافِ العامِّ، وكنعان بك المضبطِ والتدريبِ كانَ من بينهم محمود نديم بك للإشرافِ العامِّ، وكنعان بك الذي اسندت إليه مهمةُ التدريبِ، وأُطلِقَ عليه لَقَبُ «معلمِ الجيشِ» واختارَ الإمامُ لجندِه اسمَ «الجيشِ المظفريِّ، وكانتْ تشكيلاتُهُ، من الهرمِ كما يلي:

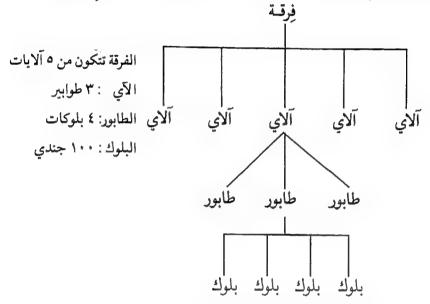

وأُعْطيَ كُلُّ جنديٍّ رقهاً، وحُدِّدَتْ الرواتبُ، ووضعَ نظامٌ للرتَبِّ العسكريةِ كانتْ كالتالى:

جندي، عريف، شاوش، نقيب، ملازم أول، نقيب ملازم ثان، يوزباشي (أمير مئة). لكل طابور أمير، بكباشي، أمير ألف، أمير، أمير الجيش (١).

وكانَ أمراءُ الجيشِ في البدايةِ مِن الأتراك، وبعضهم من أبناءِ اليمنِ الذينَ كانوا في الوظائفِ المذكورةِ، وتدرّبوا في تُركيّا أو ممنْ تخرجّوا من المدرسةِ الحربيةِ التركيةِ. وعَيَّنَ عبداللهِ بن محمدٍ الضمينِ، أميراً للجيشِ المظفرِ، وهو منْ أشرافِ

<sup>(</sup>١) تاريخ اليمن العسكري، ١٠٨، كتيبة الحكمة، ٢٢.

الحمزاتِ، سبقت لـ ألخدمة في الجيشِ التركيِّ وترقي حتى وصلَ إلى رتبةِ البكباشيّةِ، ويليه أميراً، عليٌ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بن الإمامَ، وعين كتاباً بمعيةِ الأمير وفي الطوابير والبلوكات، وعين أركانَ حرب لكلِّ البلوكاتِ وفي الطابورِ، تكونُ وظيفة أركانِ الحربِ، تدبيرَ حركاتِ الجيشِ حالَ القيامِ بالمدافعةِ والإقدامِ وغير ذلك (١)، وأمَر الأميرَ بمباشرةِ التدريبِ بعدَ تعيينِ كنعان بك معلماً للجيش، واتخذَ الجيشُ المبانيَ التي كانتْ تسكنُها جنودُ الأتراكِ في الجهةِ القبليةِ من وراءِ سورِ صنعاءَ في العُرضيّ، سكناً للجنودِ، وكانتْ واسعة ومتقنة البناءِ.

وأصدر الإمامُ أمراً احترازياً بأنْ لا يسافر أمراءُ الأتراكِ إلا ريثها يتسنّى لهم السفرُ بدونِ الوقوعِ في أسر الإنجلينِ، بمعنى: لا تركَ للخدمةِ إلا بعد زوالِ دواعي التسليم، وهو بهذا يضمنُ استمرارَ التدريبِ لجيشهِ الناشيء ويحولُ دونَ تسرّبِ أسرارهِ في حالِ عزمِ أحدِ الأمراءِ من الأتراكِ على الاستسلام. وكان التدريبُ يقومُ على خطة مكثفة للتدريباتِ المألوفةِ تشملُ انتظامَ الحركاتِ وأصولَ تعبئةِ الجيشِ والإقدامَ والإنسحابَ (التلاقي والمهاجمة)، والتوصلَ إلى ارتقاءِ الحصونِ والمحالِ العاليّةِ، فالنظامُ يعني، الزامَ الجنديِّ بتمرينَ بدني يكسِبُهُ قوةً بدنيةً ومهارةً وتدريباً على القتالِ قبلَ حضورهِ ومشاهدتهِ للمعاركِ، وبتعليمهِ ضوابطَ كليّةً فيها يحبُ عليه، من حسنِ الامتثالِ وفهم أصواتِ النفيرِ وما تشتملُ عليه النفيرُ من إشارات، حيث تجهيزُ الألفِ منهم في سويعات، وما تشتملُ عليه النفيرُ من إشارات، حيث تجهيزُ الألفِ منهم في سويعات، لأنهم يكونون على أهبةِ العزمِ أبداً. ويقصدُ بفهم أصواتِ النفيرِ الدرايةُ والاتقانُ للأصواتِ التي تصدرُ من البوقِ، فكلُّ صوتِ دليلُ إرشادِ بأمرِ من الأمورِ، والانتقالِ من مكانٍ لآخر، وإجراءِ المهاجمةِ والتوقفِ حسبَ الخطةِ التي يدبرها أميرُ الجيشِ وأميرُ حالِ الحربِ الواقع. كما تدربَ بعضُهم على المدفعيّة، يدبرها أميرُ الجيشِ وأميرُ حالِ الحربِ الواقع. كما تدربَ بعضُهم على المدفعيّة، يدبرها أميرُ الجيشِ وأميرُ حالِ الحربِ الواقع. كما تدربَ بعضُهم على المدفعيّة، يدبرها أميرُ الجيشِ وأميرُ حالِ الحربِ الواقع. كما تدربَ بعضُهم على المدفعيّة، يدبرها أميرُ الجيشِ وأميرُ حالِ الحربِ الواقع. كما تدربَ بعضُهم على المدفعيّة،

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٢٢ تاريخ اليمن العسكري، ١٠٩،١٠٩.

طوبجيّة، حتى بلغ عددُهم إلى طابور، وعينَ لكلّ مدفع أميرٌ صغيرٌ وشاوشٌ، وللطابورِ أميرٌ، يكونُ تحت نظرهِ عدةُ مدافع، وأميرُ المدفعية، أُطْلِقَ عليهِ قومَندانُ الطوبجية (۱)، وكانَ تدريبُ أفرادِ المدفعية بالتدريبِ على كيفية دورانِ المدافع في حركاتها، وما هيّة الرّمي بها، وألحقَ بالجيشِ بلوكاتِ وطوابيرَ من المشاةِ الدّين تعلّموا فنَّ الرمي على أصولهِ، وضمّ إلى مشاةِ الجيشِ طابوراً من الخيالةِ، ورتب لهم أميراً مخصوصاً، وأجرى لهم ولخيولهم الجرايات، الكافلة بانتظامِ معيشتهم، وخصص للأمراءِ والأفرادِ من الجيشِ الرواتبَ الكافية والجراياتِ اللازمة من طعامِ وزيّ وأسبابِ النظافة.

وفي مرحلة لاحقة شكل آلاي من النظام من تعزَ، فقدْ طلبَ الإمامُ يحيى إلى على بن عبدالله الوزيرِ، أمير اللواءِ التّعزيِّ في شعبان ١٣٣٨ هـ أنْ يجنَّدَ من منطقة تعنز، وكانَ أنْ جمعَ الجُندَ النظامي من رجالِ جبلِ صبر والعدينِ والحُجرية وضواحيها(٢)، وكانَ الآي التّعزيُّ مكوّناً من أربعةِ طوابيرَ متجاوزاً ما كانَ مُحدداً في البدءِ بحدٍ أقصى قَدْرهُ ثلاثةُ طوابيرَ.

ومنْ ناحية أخرى، يَرى بعضُ الباحثينَ أنّ تكوينَ الجيشِ المظفريِّ كانَ على حسابِ القبائلِ، فشُيوخُ القبائلِ أصبحوا جزءاً منهُ، ينفذونَ أوامرَ وتعليهاتِ أمراءِ الجيشِ فيسهُلُ ضبطُهُم ويتخلخلُ النسيجُ القبليُّ، فقبائلُ خولانَ ماطلوا الإمامَ عندما طلبَ منهم أنْ يجمعوا من مقاتليهم عدداً معلوماً، يكونونَ من جملةِ النظامِ، وكانَ تسويفُهم لأنّهم اعتبروا أن في المبادرة إلى ذلك انقياداً منهم وفيهِ نوعٌ من الذُلِّ إلى أن أصلَحَ عاملُ المنطقةِ الجديدُ، محمدٌ بنُ قاسم الظُفريّ، ومعهُ جماعةٌ منْ عُقالِ همدانَ الأمرَ، واعتذروا وأقبلوا على التجنيدِ، ومثلهم فعلَ ومعَهُ جماعةٌ منْ عُقالِ همدانَ الأمرَ، واعتذروا وأقبلوا على التجنيدِ، ومثلهم فعلَ أهلُ الغولةِ وبيتُ الذيبِ إلى أنْ توسطَ عُقّالُ همدانَ وتمَّ التجنيدِ،

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٢٤.

<sup>(</sup>٢) كتسة الحكمة ، ٨٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ١٤٢، ١٤٦.

وفي محاولة من الإمام لرَفع الروح المعنوية لجيشه، ولإظهار قوته زجراً للمخالفين وردعاً للطامعين، فقد حرص الإمام يحيى على تقديم عرض عسكريً للجيش في كلِّ يوم جمعة، والخروج لصلاة الجمعة بموكب منتظم، عسكريً للجيش في كلِّ يوم جمعة، والخروج لصلاة الجمعة بموكب منتظم، واستعراض البلوكات والطوابير من عساكره بعيد الصلاة. بحيث يُشاركُ في العرض وحدات من الجيش، حيث يتقدم الموكب، والإمام في طريقه لإداء صلاة الجمعة في الجامع الكبير، طبُولُ الجيش وأبواقه ثمّ طوابيرُ مِن الجيش تسيرُ بانتظام وبكيفية التعبية الحربية، ثمّ المدافع بأنواعها الأبوزات والسريع وعادي الجبلُ والهاونات، ومع كلِّ مدفع يسيرُ مأمورُه وطبعيه ومعاونوه ثمّ الخيالة، فعكفة الإمام وحرّاسه، وبعد ذلك الإمام ومعه الساداتُ والعلماء والخاصة يمشي راجلاً قبل الصلاة، وبعد ذلك الإمام وموق صفوفاً، ويرافقُ الأمراء بلوكاتهم أو طوابيرهم والاياتهم، أو يتقدّمونهم. وكانَ هذا العرضُ العسكريُّ الأسبوعيَّ مُظاهرةً عسكريةً وإشارةً واضحة للبريطانيينَ والمتعاونينَ العسكريُّ الأسبوعيَّ مُظاهرةً عسكريةً وإشارةً واضحة للبريطانيينَ والمتعاونينَ معهم، بأنَّ جيشَ الإمام قد أعدَّ لدفع ومقاومة أطاعهم وبأنه علامة زجرٍ لكلِّ من يعملُ لإثارة الإضطرابِ أو الفتنةِ من أهالي البلادِ.

ولرفع كفاءة الجيش المظفريِّ، فقد أمرَ الإمامُ يحيى بإعادة افتتاحِ المدرسةِ الحربيةِ،

وأطلِقَ عليها اسمُ «المكتب الحربي».

#### المبحث الثاني: الكتبُ الحربي:

لما كانَ الإمامُ يحيى يدركُ أنّ إقامةَ الضباطِ والجنودِ الأتراكِ مؤقّتةٌ، إذ لا بدَّ وأنْ يغادروا في نهايةِ الأمر، فقدْ سعى لسدِّ حاجةِ الجيشِ من الضباطِ من اليمنينَ، وذلكَ بإعادةِ افتتاحِ المدرسةِ الحربيةِ، وعينَ المعلمينَ والمحافظينَ

والخَدَمةَ لها، ومع أنَّ نظامَ الدراسةِ فيها استمرَّ وفقَ المنهجِ التركيِّ، لكنّه أمرَ بإدخالِ موادَّ جديدةٍ لابدَّ منْ إتقانِها، وأهمُّها: الكتابةُ والإملاءُ بالعربيةِ، والتاريخُ والعلومُ الدينيَّةُ. وكانَتْ الدراسةُ فيها باللغة العربيةِ، فرافقَ كلَّ ضابطٍ تركيّ مُترجِمٌ لتبسيطِ الدروسِ.

وكانَ مكتَبُ الحربيةِ يشتملُ على أربعةِ أصناف، ولكلِّ صنفٍ منهجةُ ومعلموه فصنفُ الضباطِ لا بدَّ من نجاحِ الواحد منهم في القراءة والكتابةِ بالعربيةِ وخصوصاً الإملاء، ثمَّ فنون التعبئةِ العسكرية وفنونِ الأسلحةِ من تدريبِ على الرشاشِ وبناءِ الاستحكاماتِ والعملِ العسكريُّ فيها والمدفعيّةِ (الطوبجيّة)، ونُظُم الإدارة العسكريةِ وقيادة الجنودِ وطبوغرافيا.

والصنفُ الأولُ، كانت دروسهُ تشتملُ على:

الحسابِ والجغرافيا وتعليم البيادة (مشاة) والطوبجية والعلومِ الدينيةِ وقانون الجزاءِ والتاريخِ والتربيةِ العسكريةِ والكتابةِ العربيةِ والهندسةِ ونظام السفر (أي تحركاتِ الجيشِ وانتقاله من منطقةٍ إلى أخرى).

وأمّا الثاني، فكان مكملاً لمناهج الصنفِ الأولِ من حيثُ إنهاءُ الموادِّ المتبقيةِ من منهاجِ الصنف الأولِ.

وأما الصنفُ الثالث، فكان منهاجُهُ يشتملُ على دراسةِ، تعليمِ البيادةِ والطوبجيةِ (المدفعية) والكتابةِ العربيةِ ونظامِ السفرِ والعلوم الدينية والتعبئةِ والطبوغرافيا وفنِّ الأسلحة وسوقِ الجيشِ واستحكامِ الطوبجية، وتعليم الرقابة للبيادية (المشاة)، والفروسية والحسابِ.

والتخرجُ لا يكونُ إلا بعدَ اجتيازِ المتخرجِ لامتحانِ يجيدُ، حسنَ الخط والرسمَ والحسابَ والتاريخَ والعلومَ الدينيةَ ومعلومات مدنيةً وأخلاقاً و إملاءً ولغةً عربيةً وتعلياتٍ شريفةً (أي أوامرِ وتعلياتِ الضبطِ والربطِ للمجنديين)، وهي ما عُرفَتْ بموادِّ الجيشِ، حيثُ حدّدَتْ كُلُّ مادةِ الواجباتِ وعقوباتِ التأديبِ انْ جرى التجاوزُ أو التعديُ عليها. وكانت المجموعة الأولى من طلابِ المكتبِ الحربيِّ من السادةِ وضمّتْ (واحداً وأربعين) طالباً، ستة أنفارٍ قبلوا في صنفِ الضباطِ، والصنف الأولُ فيه سبعة عشرَ نفراً، والصنف الثاني فيه تسعةُ أنفارٍ، والصنفُ الثالثُ، فيه تسعةُ أنفارٍ، وبعد إنهاءِ هؤلاء لدراستهم، كانوا يعينونَ أمراءَ بلوكات، إذا حصلوا على الإجازةِ من معلميهم (۱۱٬ ويلاحظُ أنّ دائرةَ التعليمِ للفنونِ العسكريةِ، قد توسعت منذ سنةِ ١٣٤٠هـ/ ١٩٢١م في براجها وسنواتِ الدراسةِ فيها وقُبِلَ في المكتب الحربي كلُّ من وجدتْ فيه الكفايةُ والقابليّةُ دونَ اقتصارها على السادةِ فقط (۱۲ كما كان عند بداية تشكيل المكتب الحربي .

وتقتني مكتبتي الخاصة ثلاثة كُتُب، كانت معتمدة في التدريس باللغة العثمانية، ومن خلال الاطلاع عليها، فإنَّ منهجَ الاستحكاماتِ والذي وجدته في كتيب مخطوط، تناولَ الدروسَ التالية:

أقسامُ الاستحكامِ وخرائطِه ورسوماتهِ والخنادقِ الداخليةِ وكيفية حفرها، من حيث المسطح والمقاطع، ومواضع استحكامات المدافع وأشكالها ومقاساتها، وخطوط الاستحكامات والمسافات بينها، وأماكن المراسلات في الاستحكامات ومدة إنشائها والمدة اللازمة لبنائها وطُرق حمايتها و إخفاء الاستحكامات والدفاع عنها.

<sup>(</sup>١) كتبة الحكمة، ٢٥، عمدة القارىء، ٣٥.

<sup>(</sup>٢) كتبة الحكمة، ٢٠٧.

وأمّا منهاجُ فنِّ الأسلحةِ فقدْ اعتمدَ الكتابُ الذي وضعهُ حسنُ تحسين، البكباشي، معلمُ المدفعيةِ ط واستانبول سنة ١٣١٣ هـ. ومِنْ برامجه التدريسية.

دراسة أنواع الأسلحة الجارحة ومميزات المواد النارية وخاصة البارود الأسود وتركيباته، وأنواعه بدخان او بدونه ونقله براً وبحراً وبالقطارات، ثم الأسلحة الخفيفة من بنادق نصف آلية وآلية وصنعها والأسلحة الثقيلة من مدفعية وأنواع المدافع، مثل الأبوس والهاون، ومدافع الجبال والصحاري ومدافع القلاع ومدافع حصار السواحل والسفن. بالإضافة الى صناعة قلل المدافع وفن الرماية والتهديف للأسلحة الفردية أو الثقيلة.

وأما نظامُ السفرِ فقدُ اعتمدَ كتابَ «خدماتٌ سفريةٌ نظامنامة» طبعتهُ مطبعةُ الدائرةِ العسكريةِ، سنة ١٣١٦هـ/ ١٨٩٨م. فقد شمل النظام العسكري والحربي للجيش من حيث تعبئة القوات وتدريباتها والقواعد العامة والأوامر الحربية في الميدان، والأوامر اليومية، والمعلومات والتقارير والخرائط، والأمن على الطرقات والخدمات الأمنية للفرسان وخطوط اتصالات الجيش والأرزاق والقواعد الصحية والمشاة والفرسان والتلغراف والأمن العسكري للجيش والضبطية والجندرمة.

ووضعَ للجيشِ نظاماً للترقيات، وقدْ عشرنا على صورة لترقية نشر صورتها سلطان ناجي في كتابه التاريخ العسكريُّ لليمنِ (١٨٣٩م -١٩٦٧م). ص١٣١، دون قراءة مضمونها، والنظرُ في وثيقة الترقية، يحددُ الأهداف التي قصدتُ من تكوينِ الجيشِ، وهي إقامةُ الشريعة، وحفظ الدين، بالأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر، وكل هذا مترتبُّ على الجنودِ بشرطِ الطاعةِ والانقياد وفقَ الهيكلِ التنظيمي للرتب العسكرية. وتحددُ الترقيةُ أسبابَ صدورِ الأمرِ بترقيةِ النقيبِ عزيزِ بن يحيى، من بلوكِ صنعاءَ إلى رتبةِ الملازمِ الثاني الحسنِ ثباتهِ وحُسْنِ خدمَتِهِ وقدمهِ، وتضمّنتُ وثيقةُ الترفيع بعضَ الوصايا

للضابط المترقي من الحفاظ على النظافة في بلوكه وحسن النهوض وقت الحدمة وضوابط الراحة أو الإجازة واللباس والأكل، وتعليم الطهارات والحفاظ على الصلوات وأدائها. وفوق هذا كله الطاعة والانقياد، والتحذير من الإخلال والتجاوز فلا بدد من معاقبته أشد العقاب، فالجنود هم الجناح والسيف والرمح لدولة الإمام (١١)، ونظراً لما لهذه الوثيقة من أهمية، فأثبت نصها، فقد جاء فيها:

<sup>(</sup>١) التاريخ العسكري، ١٣١

قَیدْ. دفتری ۱ سنة ۳۸

نمرة ۲۱۲

#### ختم: أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين يحيى بن محمد حميد الدين

- الحمد لله رب العالمين القائل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرِ منكم، ولما كان قِوامُ الدين واجب لشريعةِ سيدِ المرسلينَ والأمرَ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ المخوفِ وحفظَ المسلمين.
- والدفع عنهم وعن أنفسهم وأموالهم، كلُّ ذلكَ مترتبٌ على الجندِ، وكانَ إكمالُ الجندِ، وصلاحُ أحوالهم، وحصولُ المرادِ منهم، مترتب على الطاعةِ والانقيادِ لمنْ جُعلَ عليهم أميراً.
- وكانَ أهلُ اليمنَ هُمُ الشيعةُ الفخامُ، وأنصارُ الآلِ الكرامُ، وأحقُ الناسِ بالقيامِ لما يصلحُ به دولتهم وبالدهم، أمرنا بتحصيلِ عسكرٍ من الشيعةِ يكونونَ أنصاراً للشريعةِ.
- وأحباباً للحقِّ وأمرنا بترتيبِ أمورهم على الوجهِ المطلوبِ الكاملِ حتى يَعْرفَ الفردُ أنَّ عليه شاوش وعريفه، ويعرفَ الشاوشُ والعريفه أنَّ عليهما ضابطاً، ويعرفَ الضباطُ.
- أنَّ عليهِ آمراً ويعرفون الأمراء أنَّ عليهم أميراً، ومراجعة الفرد إلى العريفه ومراجعة العريفة ومراجعة العريفة إلى الشاوش ومراجعة الشاوش إلى الضابط ومراجعة الصابط إلى الأمرا ومراجعة الأمرا إلى الأمير ومع
- هذا يتم المراد، ويكون الجُندُ انشاء الله تعالى على أكملِ صفةٍ. ولما رأينا اقتدارَ النقيب عزيزِ بنِ يحيى المنسوبِ إلى بلوكِ صنعاءَ ثباتهِ، وحُسنِ

- خدمَتهِ، وديانَتهِ.
- وقدمهِ صارَ ترفيعه إلى رتبة الملازم الثاني في بلوكهِ، وعليه حزمُ أمورِ بلوكهِ في كلِّ أمرٍ صغيرٍ وكبيرٍ حتى في التنضيف(١) والقيامِ والقعودِ واللبسِ والأكلِ وتعليم.
- الطهاراتِ، والصلواتِ، وعلى كلِّ أحدِ طاعةُ من فوقهِ، وأنْ تكونَ عليهم السكينةُ والوقارُ، وأنْ يعرفون أنهم أفضلُ جندٍ تحتَ السهاءِ، فلا يحصلُ منهم شيءٌ فيها.
- يخالفُ الديانة في شيء من الأقوالِ والأفعالِ، ثمَّ ليعلمَ الجميعُ أَنْ لابدَّ يفتحَ اللهُ بهم البلادَ، ويوسَعَ عليهم الإمدادَ، ونراعيهم أتمَّ الرعايةِ، وتقدّمَهم في كلِّ شيءٍ.
- فيها يلزمُ لهم ومَعْ هـذا فليعلموا أنَّه مَنْ خالفَ أمرَ أميرٍ فيها يعودُ إلى أوامرِنا ونواهينا أو اقدام إلى ما ليسَ له فلا بدَّ من معاقبتهِ أشدَّ معاقبةٍ، فإنّا.
- اتخذناهم لنا جناحاً وسيوفاً ورماحاً وأمّناهم على كلِّ شيء يكونُ ونسألَ اللهَ سبحانهُ وتعالى أنْ يؤيد دينَهُ القيومَ ويصلحَ شأنَ المسلمينَ وكتبهُ بتاريخهِ. في ١٣٤ شهر رجب الأصب سنة ١٣٤١

# المبحث الثالث: إعادة تشغيلِ مصنع الأسلحةِ ومعملِ البارودِ العثماني:

وُجِدَتْ أسبابٌ ضاغطةٌ على دولةِ الإمامِ، جعلته يُسارعُ إلى إعادةِ تشغيل مصنع الأسلحةِ الذي بناهُ العثمانيونَ في صنعاءَ خلالِ فترة الحربِ، فالحصارُ البحريُّ الذي ما زالَ محكماً على الموانىء اليمنيّةِ يحولُ دونَ وصولِ البنادقِ والمدافع إلى اليمنِ، حتى عملياتِ تهريبِ الأسلحةِ من قبلِ التجارِ وصلتْ إلى

<sup>(</sup>١) التنظيفُ.

حدِّ الاستحالةِ، والحروبُ في لحج وعلى جبهةِ الإدريسيِّ وفي الحديدةِ المحتلةِ والمحمياتِ وعدنَ، كانت حوافزُ لإعادةِ التشغيلِ، كما أنَّ الفرنجةَ يبنونَ خططهم على نفاذِ الذخائرِ من القواتِ العثمانيةِ بعدَ استسلامها ومن ثمَّ انعدامِها عندَ الإمامِ يحيى، مما سيضطرُ الإمام يحيى للنزولِ على إرادَتِهم.

وبادر الإمامُ لاقتطاع أجزاء من المباني المتاخمةِ للمستشفى البلدي، وهيأها لتكونَ أماكنَ لمصنع الأسلحةِ وعهدَ إلى شوكتُ بك، وحُسني بك الطبيب والمهندس الميكانيكيِّ جورجي النمساويِّ بمهمة إعادةِ عملياتِ التصنيع العسكريِّ، وضمَّ إليهم جماعاتٍ من أهلِ اليمنِ ليتعلّموا فنونَ الصنعة، وكان من المشتغلين في المصنع، ضباطٌ من الجيش ذوي الخبرة، ومهندسونَ لإدارةِ وتشغيلِ آلاتِ الطحنِ البخاريةِ، وتفرّع عن المصنع آلاتُ تُعنَى بتجهيزِ مادة البارودِ المشتعلِ ومقذوفاتِ التفجيرِ وقابسوناتِ المدافع والرّصاصِ. ولما كانتُ مادةُ البارودِ موجودةً في اليمنِ، فقد كانَ العملِ لترقيةِ صناعتِها بحيثُ يمكنُ الاستغناءُ عن الماودِ الافرنجيّ، وخلالَ فترة محدودةٍ أصبحَ البارودُ المصنعُ في اليمنِ لا يقلَّ في جودتهِ عن مثيلةِ الأفرنجي، وقامت آلات صناعةِ قُللِ ورصاصِ المدافع بتوفيرِ كميّاتٍ كبيرةٍ منهُ، لا سيا وإنَّ مهندسي آلاتِ الطارونةِ – وهو الاسمُ المعرَّبُ لآلةِ صُنعِ الرصاصِ والقللِ للمدافع – نجحوا في تطويرِ نوعيّةِ منتجاتِ المصنعِ من القللِ والرصاصِ والقللِ للمدافع – نجحوا في تطويرِ نوعيّةِ منتجاتِ المصنعِ من القللِ والرصاصِ المشاشاتِ والبنادقِ (۱).

وَجرَى توزيعُ الأَسَاتذةِ والعَاملينَ كلِّ بحسبِ اختِصَاصِه، فَفَريقٌ يَعملُ في إنتاجِ قُلَلِ المدافع، وَفريقٌ لِرصاصِ البَنادقِ والرَّشاشاتِ، وفريقٌ في المخابرِ لإنتاجِ وتحليلِ الموادِ الناريةِ اللازمةِ للصواعقِ والقابسونِ، وفريقٌ يعملُ في إصلاح الأدواتِ الخشبيةِ اللازمةِ للمدافعِ وغيرهم لمراكبِ الخيولِ والبغالِ التي تحملُ أو تجرُّ المدافع، حيثُ يصنعونَ السروجَ واللجُمَ واللبَّادَ ومراكبَ المدافعِ تحملُ أو تجرُّ المدافع، حيثُ يصنعونَ السروجَ واللجُمَ واللبَّادَ ومراكبَ المدافع

<sup>(</sup>۱) عمدة القارىء، ٣٩.

على حيوانات الجرِّ، والعجلاتِ وغيرها.

وعُهِدَ إلى خبراءَ لإعادةِ إصلاحِ المدافع والرشاشاتِ والبنادقِ التي قدْ أصابَها عُطلٌ أو ضررٌ، فقد أُصْلِحتَ بعضُ المدافعِ البريطانية التي كانتْ غنيمةَ العثمانيين، في اللَّحَيْة، ونجح الصناعُ في تطويرِ المدافع بحيثُ تكونُ أقوى وأقدرَ على بلوغ مسافة أبعدَ مما كانت عليه، وكذلك في تطويرِ مقاساتِ التهديفِ بالرميِّ والإصابةِ للأهداف لتكون أكثرَ دقة، ونجحوا في تصنيع أنواع من المدفع المدعوِّ عادي الجبلِ وحتى القُللِ، جَرَى إصلاحُها لتُستَعملَ مِنْ مدفع لآخرَ.

وبذا أُمكِنَ لِورشِ صناعةِ الأسلحةِ من ابتكارِ نهاذجَ جديدةٍ منَ المدفعيةِ والبنادقِ والرشاشاتِ وتعويضِ المقذوفاتِ والرصاصِ خلال فترةٍ قصيرةٍ.

ومِنْ ناحيةٍ أخرى، فقد تمكنَ اليمنيونَ بها منَّ اللهُ عليهم من ذكاءٍ ومهارةٍ مِنْ تشغيلِ مصنعِ الأسلحةِ والبارود، وإنتاجِ نهاذجَ جديدةٍ دونَ الحاجةِ إلى خبراتِ الأتراكِ، فالمصنعُ بقي يعملُ بطاقتهِ الإنتاجيةِ بعدَ رحيلِ عددٍ من المهندسينَ والخبراءِ الأتراكِ، ويقررُ المؤرخان عبدالكريم بن أحمد، ويحيى الحدادِ «بأنّ الله قد أقالَ عثرة اليمنِ وأهلهِ من الاحتياجِ إلى النّصارى وخضوعهم لتحكمهِ»(۱) ويلاحظُ بأن مصنعَ الأسلحةِ والبارودِ ظلَّ يعملُ في مكانه إلى أنْ وقعَ حادثُ تفجير ١٣٤٠هم/ ١٩٢٠م أدى إلى اشتعالِ أجزاء بسيطةٍ من المصنع، فأعدَّ على عجلٍ مكان جديدٌ له في الصافيةِ العدنية، جنوبي صنعاء، بمحلِ بعيدٍ عن تحديث العمرانِ، وكانَ سقفةُ من تنكِ لتقليل الأضرارِ تحسباً لوقوع أيّةٍ حوادثَ له في المستقبلِ (۱).

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٢٨، ٣٦ عمدة القارىء، ٣٩.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ٢٧٩.

### المبحث الرابع: الاستعدادات الأخرى (وسائل الاتصال والنقل والصيانة):

ولما كان الاتصالُ يستلزمُ وسائل عاجلة لسرعةِ إنقاذ الأوامر سواعٌ لقواتِ الجيشِ عند تحرّكها أو لمواجهةِ الأخطار الخارجيةِ أو الشوراتِ والتمرداتِ المحليّةِ، وحتى يستطيع الإمامُ إحكامَ سيطرتهِ على مراكزِ المناطقِ والنواحي فقدُ اهتمَّ بإعادةِ أعهالِ وسائل الإتصالِ، فأبدى اهتهاماً بالتلغراف، أسلاكِهِ وآلاتهِ ومعداته ومأموريهِ وخدمه، وكانَ العثمانيونَ قد مدّوا أسلاكَ التلغرافِ منْ صنعاءَ إلى الحديدةِ فالأستانةِ، وتولى عبداللهِ الجركسيّ إيصالَ التلغراف إلى فرمرم ويريمَ وإبَ وتعز حتى معبر، وغدتْ أسلاكُ التلغرافِ تربطُ بين صنعاءَ واليمنِ - الحديدةِ - البحرِ الأحرِ - البحر المتوسطِ - ثم براً إلى بيروت فالأسكدارِ حتى الأستانةِ، وقدْ حالَ الإمامُ يحيى دونَ تخريبِ أسلاكِ التلغرافِ، فالأسكدارِ حتى الأستانةِ، وقدْ حالَ الإمامُ يحيى دونَ تخريبِ أسلاكِ التلغرافِ، فالأسكدارِ عنى المسلاحِ وسهولةِ الإتصالِ والقيام بها وضبط الأمور (١) فكانَ أمرُهُ بالمبادرةِ بإصلاحِ التلغرافِ بأسلاكِهِ ومكائنهِ التي خلفها الأتراكُ وآلاته ومعداته، وأمرَ بترتيبِ المأمورينَ في صنعاءَ ومراكز اليمنِ المختلفةِ مثلَ حرازِ وموق خيس مَذْيور ومَتنة ومَعْبرَ والمخادرِ وغيرها.

وأصدر الإمامُ أوامِرَهُ بفتحِ مكتبٍ لتعليمِ التلغرافِ، فانخرطَ جماعةٌ من سكانِ صنعاء ومن غيرهم فيه، ومُرِّنوا على تشغيلهِ وصيانتهِ والعملِ فيه، ولم تمضِ مدةٌ حتى مهر اليمنيونَ فيه، وصينتْ هذه المصلحةُ من الاضمحلالِ والزوالِ(١٠).

وفيها بعد استحضر الإمامُ أجهزةً للاتصالِ لاسلكيةً عرفت في المصادرِ اليمنيةِ بآلةِ الهليوستةِ، وكما يدلُّ اسمها الايطاليُّ، فقدْ أُحضرتْ من ايطاليا بعد سنةِ ١٣٤١هـ/ ١٩٩٢م وقدْ عربها بعضُ اليمنيينَ فاسمُوهَا آلةَ «طارَ الهواءُ» وكما نتْ تعملُ بدونِ إشارةٍ (تكْ» وهي المعروفةُ بالمصطلحِ الحديثِ آلةُ

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٣٠. (٢) كتيبة الحكمة، ٣٢، عمدة القارىء، ٤١.

المورس، فاستخدم الإمامُ التلغرافَ اللاسلكيّ، وكانتْ واحدةٌ منها في مقامِ الإمامِ بمدينةِ صنعاء، وثانيةٌ في مقرِ سيفِ الإسلامِ محمدِ بالحديدةِ، وثالثةٌ في مقرِّ سيفِ الإسلامِ محمدِ بالحديدةِ، وثالثةٌ في مقرِّ سيفِ الإسلام أحمد بحجةِ ورابعةٌ في مقرِّ الأميرِ علي بنِ عبداللهِ الوزيرِ بدار النصر بتعزَ. واستخدم الإمامُ هذه الوسيلةُ، الاتصالُ باللاسلكيّ في مخابراتهِ مع الدولة، في الأستانةِ وايطاليا وغيرها، ولكنْ بقيتْ في إطارِ محدودٍ في عددها لا يتجاوزُ المحدودية، ولعلَّ غلاءَ أسعارها وصعوبةَ صيانتها كانتْ أحدَ أسبابِ عدم إدخالها بكثرةٍ في اليمن (١٠).

حتى الخيولُ والبغالُ والجهالُ، فقدْ أولها الإمامُ يحيى اهتهامهُ، وأدخلها في خدماتِ الجيشِ فقدْ استلمَ بعضها من القواتِ العثمانيةِ المستسلمةِ، واشترى عدداً آخر من القائدِ العثمانيِّ أحمدَ توفيقِ باشا عند عزمِه على الإخلاءِ، وأفرد لها مكاناً قرب عرضي المدفعية ورتبَ القائمين على رعايتها من أمراءَ وكتابٍ وخدَمةٍ وعهالٍ، واستهالَ أحد الأمراءِ من الأتراكِ ليتولى تقديمَ الرعايةِ الطبيّةِ لها، فكانَ البيطريُّ التركيُّ يقومُ بفحصِها وترتيبِ أعلافِها ومعالجة أمراضِها، ومنع التصرفِ بها إلا بمعرفتهِ.

هذا بالإضافة إلى عناية الإمام بالطبابة في الجيش بصفة خاصة ومراعاة مصالح الناس بصفة عامة. ونظراً لاشتداد الحاجة للأطباء في الجيش، فقد أمر بتخصيص جماعة من الجيش وغيرهم لتعلم فنون الطب من الأطباء الأتراك، فأمر بإعادة المستشفى البلدي والعسكري للعمل كيفها كانا قبل إخلاء الترك من البلاد.

وعين الأطباء والصيادلة والفنيين للعمل في المستشفيات ومخازن الدواء وانصيدليات، وكان الفقراء وذوي الحاجة يتلقون المعالجة والأدوية بدون آجر أما القادرون والأغنياء فتستوفي منهم بدلات المعالجة والأدوية. كما أمر بتعيين

<sup>(</sup>١) عمدة القارىء، ٤٢.

مأم وللطبابة في لواء تعز والحديدة وذمار والمواقع المهمة من المراكز والنواحي (۱). وكان الإمام يحيى يرى بأن الطب والمعالجة وفق الرسوم القديمة لم تعد قادرة على مواجهة الرقي الحديث، فنجح في ابقاء، عزيز بك رئيس أطباء العسكر العثماني والطبيب حسني بك، الماهر في المعالجات الطبية، وسليمان بك من الجراحين بعد أن وسع عليهم في المرتبات، وبذا ضمن انتظام المستشفى بالأطباء والصيادلة والجراحين والخدم للمرضى، وكلف هؤلاء بتدريب ذوي الكفاءة من اليمنين لتعلم فنون الطب ليقوموا بسد بعض النقص، إن وقع ميل هؤلاء الأطباء والجراحين والصيادلة إلى مغادرة اليمن (۱).

كلُّ هذه الترتيباتِ والإجراءاتِ التي نفّذَها الإمامُ بمعونةِ ومساعدةِ الضباطِ والموظفينَ الأتراكِ وذوي المهارةِ والخبرةِ من أهلِ اليمنِ، دَفَعتْ الانجليزَ لمعاودةِ الاتصالِ بالإمامِ، يرغبونَهُ تارةً بجدوى الاتفاقِ معهم، وتارةً أخرى بمهارسةِ الضغوطِ لإجبارهِ على إخلاءِ اليمنِ من بقايا الأتراكِ، وكانتْ السنتان ١٩١٩م، ١٩٢٠م، أشدَّ السنواتِ ضغطاً على الإمام، حيثُ باشرتْ استانبولُ توجيه الضغطِ القويِّ على محمودِ نديم بك، تدعوهُ لإخلاءِ اليمنِ من كافةِ الضباطِ والجنودِ الأتراكِ.

ومعْ أنّنا لم نعثُرُ على الرسائلِ التركيّةِ التي وُجّهتُ إلى محمود نديم، إلا أننا عثرنا بين الوثائقِ البريطانيةِ على الرسائلِ التي وجّهها محمود نديم إلى الصدر الأعظم في استانبول بوساطة القُنْصلِ الأميركيّ في عدنَ. ويبدو أنّ محمود نديم قدْ فقدْ المصداقية فيما وصل إليه عنْ طريقِ البريطانيينَ، فلجأ إلى قنصلِ الولايات المتحدة الأمريكية في عدنَ يرجوهُ بنقلِ رسالتهِ المطولةِ إلى الصدرِ الأعظمِ في استانبولَ والتي يشرحُ له فيها الحالةَ التي وصلتُ إليها بقايا العساكر والموظفين المدنيينَ العثمانيينَ في اليمن، ويحدّدُ في رسالتهِ رؤويته لإنقاذِ ما يمكنُ انقاذَهُ في هذه المرحلة.

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٤١، عمدة القارىء، ٣٧-٣٨. (٢) كتيبة الحكمة، ٢٩.

## الفصل الثالث

# محمود نديم ومحاولات اضعاف جبهة الإمام

أرسلَ محمود نديم رسالتيه إلى كل من الصدرِ الأعظم في استانبولَ وقُنصلِ السلولاياتِ المتحدةِ في ٣ مايو ١٩٢٠م، يطلبُ وجوبَ المساعدةِ والعونِ من الأولِ وفضيلةَ نقل الرسالةِ من الثاني.

وكانَ محمود نديم قد انتهز مناسبة عزم بعضِ الضباطِ على إخلاءِ اليمن برفقةِ رئيس الأركانِ، والقائدِ العامِّ في اليمنِ أحمدَ توفيقِ باشا، فطلبَ إليه ايصالَ الرسالتين إلى قنصل الولايات المتحدة في عدن لبعثها إلى استانبول.

وقد جاءَ في رسالةِ محمودِ نديمٍ إلى قنصلِ الولايات المتحدةِ في عدن ما يلي:

ولاية اليمن

٣مايو ٢٠ ١٩٢م

من : سيادة: محمود نديم، والي اليمن إلى : سعادة في عدن إلى : سعادة في عدن

صاحبَ السيادةِ:

يطيبُ لي إبلاغُ سعادتكم تطلعنا إلى حكومتكم الموقرة، بأنها نموذجٌ للإنسانية ورسولٌ للحضارة في هذه الحربِ الكبرى، فقد أدّت الأمّةُ الأميركيةُ قاطبةً واجبها إزاءَ هذه الكارثةِ المفجعةِ التي أصابتْ العالم، وقدمتْ مساهماتها

للذين عانوا من ويلاتها، وكانتْ سبباً في إغاثتهم، وليس ثمةُ من دولة لم تُصلِها المنحَ الكريمة من حكومتكم، فأنقذت الملايينَ من براثنِ المرضِ والجوع، فاستحقت الحكومةُ والأمّةُ الأميركيّةُ تلكَ السّمعةَ الطيبة، فإنَّ ما قامتُ به قد سُطرٌ بحروفِ المجدِ في تاريخ الإنسانيةِ والحضارةِ الإنسانية...

إنني لا أبالغُ إذا قلتُ، إنّ جهودهم النبيلة قد وجهتْ نحو الأمم الشرقية. فأرسلوا جمعياتِ الصليبِ الأحمرِ والبعثاتِ الخيريةِ التي أثبتتْ فعاليتها القصوى في كافة مناطقِ الشرقِ. فقد أنقذت الكثيرَ من الضحايا الذينَ كادوا يسقطون في هذه الحروبِ التعيسةِ. إنَّ هذه المزايا التي تحدثتُ عنها تجعلني أتقدمُ بطلبي شخصياً، وهو أن تتلطف سيادتُكُم بإرسالِ طلبنا المرفقِ إلى البابِ العالى في القسطنطينةِ بأسرع وقتٍ ممكن، والحصولِ لنا على الأموال الضرورية لإنقاذِ عددٍ كبيرٍ من الرجالِ من الموتِ.

وبقراءة طلبنا ستدركون الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الضباط الذين تركوا جانباً في اليمن، والذين إذا لم يتلقوا مساعدة عاجلة، فإنهم سيتعرضون للموت جوعاً وعرياً. وفي طلبنا نتوسلُ السرعة في الاستجابة من قبلكم كَرَاع للإنسانية لإنقاذهم من أوضاعهم السيئة، وحتى تكونوا سبباً في تخفيف معاناتهم، فإذا لم تتمكنوا سيادتكم من الاستجابة وأنتم تمثلون هذه الأمة الأميركية، وعندكم المؤهلاتُ الكاملةُ لذلك، فمنْ لديهِ مثلُ هذه المواصفات غيركم، فواسفاً وعجباً.

في الختام، تقبلوا تحياتي، واعتذاري بها أثقلتُ عليكمُ بهذا الطلبِ. وانها ترانا مجبرينَ على ذلك بسببِ ضغط الظروف والأحوالِ.

محمود نديم والي اليمن

ويتضحُ من الرسالةِ أنّ محمود نديم يرغبُ في جرِّ الولايات المتحدة

للتدخل في معالجة بعض النتائج المترتبة على نتيجة الحربِ بدوافع إنسانية وحضارية، وفي ذلك إثارة للتنافس البريطاني الأميركي في المنطقة، ثمَّ أنُّ الرسالة فيها تخل عن اعتماد بريطانيا كوسيطٍ للاتصالِ مع المركزِ في استانبول.

أما رسالةُ محمود نديم إلى الصدر الأعظم والتي كانتْ مرفقةَ مع رسالتهِ إلى قنصلِ الولايات المتحدة في عدن، فقد جاء فيها؟

ولاية اليمن ٣ مايو ١٩٢٠م

من : سيادة محمود نديم، والي اليمن إلى : سيادة، الباب العالي، القسطنطينية

صاحب السيادة:

يجولُ بخاطرنا، إنّه بمجردِ توقفِ الحربِ وتوقيع اتفاقيات الهدنة، ستأتي إلينا بعثةٌ، لإنقاذنا من النتائج السيئة جداً للحصارِ المفروض على موانىء اليمن، وتقدم الإغاثة والعون لمن تبقى من ضباطِ العسكرِ والمدنيين الذين عانوا الجوع والأذى، وحيثُ أننا قد أصابنا الاحباطُ من وعودكم بتلقي مساعداتكم فقد اتخذنا خطوات عديدة لتدبير الاتصال بكم تحت الظروف القاسية التي نواجهها، ولكننا لم ننجعُ إلا من خلال ضباطِ هذه القطعة الذين تمكنوا من العودة إلى القسطنطينية، ولا شك لدينا إنهم سيشرحون لسيادتكم المعاناة الشديدة التي نعيشها نحنُ وكافة الضباطِ من العسكرِ والموظفين المدنيين، وحالة الفقر والجوع التي انحدرنا إليها، والظروف الأليمة التي يصعبُ وصفها ويشق تحملها.

وبعد مغادرةِ الضباطِ السابقِ ذكرهم، فإن الأوضاعَ هنا قد زادتْ خطورة ولم يعدُ من سبيل للنجاة.

إنَّ الضباط والمدنيين الذين راودتهم فكرةُ الاستسلام كأسرى قد ذهبوا إلى ذلك أملاً بإنقاذ أنفسهم كممثلين للحكومة العلية، وتحملوا بصبر ظروف الفقر،

وغدوا يقاسونَ الظروفَ القاسيةَ، وقد لاقى بعضهم الموت نتيجة الجوع والعريِّ، كما أنَّ الكثيرَ منهم يفترشونَ الأرض ويلتحفون السماءَ، وقد باعوا كلَّ ثمينِ لديهم.

ولم يبقَ شيءٌ يبيعونك ألا سمعتهم، وأكشرُ من ذلك، فإنَّ السيداتِ المخدراتِ والتي ما كان للشمسِ أنْ تراهنَّ، أصبحن الآن وأطفالهنَّ جوعى وعرايا فإذا لم تصلُ المعونة والإغاثة عاجلاً، فإنهنَّ سيقعنَ في مهاوي المهالك. إنَّ عددَ الضباطِ في اليمنِ ليس قليلاً إلى الدرجة التي تجعلكم تهملونهم وتنسونهم ولا تلقى حكومتهم لهم بالاً.

إنَّ الدورَ الذي لعبوه في هذه الحرب المرعبة كان واحداً من أكثر الأعمال عجداً، لقدْ أبانوا عن قوة وشجاعة، رغم أنهم لا يملكونَ المعدات، ورغمَ طولِ مدةِ الحصارِ، ونقصِ الموادِ التموينية، فقد واجهوا بجرأة وشجاعة تلكَ الأعدادَ الوفيرة من الإمداداتِ، وحققوا جميعاً انتصارات في المعارك التي خاضوها. فإذا ما أهملتهم حكومتهم بدعوى الصبرِ والتضحيةِ والصمود للحفاظِ على شرفهم وشرفِ حكومتهم حتى الموتِ، فإن هذه خطيئة ومكابرة ونكراناً للجميل.

إن عدداً قليلاً من الضباط والقائمين من هذه القطعة قد أخلوا بصحبة قائد الأركان، بينها بقية الهيئة وآخرون، حوالي مئة وكتيبةٍ من المشاة بقوا في صنعاء، علاوةً على جماعةٍ من المساكينَ والأراملِ والأيتامِ الخ، قد اختاروا البقاء هنا

إن حياة هـولاء وسمعتهم تعتمـدُ على سمعتكَ ودينكَ، وإنْ وافقتم على موتهم جوعاً أو أن يكونوا ضحية القسوة، فلن يغفر الله لكم، وإلا فعليكم الإسراعُ في إرسالِ المساعداتِ التي تصلُ على الأقلِّ إلى عشرين ألف ليرة ببرقية بواسطة القنصلِ الذي قُدِّمت من خلاله هذه الاستغاثةُ.

وخشيةً من الله وخوفاً من عقابه على التأخير والإهمال الذي تبدونه، والمندي ستكونُ عواقبه موت المذكورين من الجوع، أو تعرضهم للأعمال للشينة. ولا تظنّنَ أنّ أحداً في اليمن سوف يقدم بارةً على سبيل الاقتراض.

ونحن ننتظرُ منكم الآن، أما ثمن المؤنِ أو رسالةَ الموتِ.

لقد كتبنا هذه الاستغاثة بالعربية، وقد أوجبت الضرورة اطلاع واسطة نقلها بالغرضِ الذي كتبت من أجله.

## محمود نديم والي اليمن

والرسالةُ قاطعةٌ في تحديدِ طلباتها، وتوضحُ حالة الضجرِ والمللِ الذي وصلَ إليه محمود نديم، جرَّاءَ عدم محاولةِ تركيا إغاثةِ عسكريها ومدنيها في اليمن، وفيها تقريعٌ للهيئة الحاكمة في القسطنطينية من تنكرهم لبطولاتِ جنودهم في اليمن، بل لعلها تلويحٌ بقطع آخر شعرةٍ مع الدولةِ باستانبولَ، لقد طفحَ الكيلُ بمحمودِ نديمٍ من المهارساتِ الرسميةِ للدولةِ العثمانية، ونحنُ لا نعتقدُ بأنَّ الإمامَ يحيى كان بعيداً عن هذه الرسالةِ لافي جانبها الرسمي ولا في اختيارِ القنصلِ الأميركيِّ لنقلها.

ولعلنا نرى بأن الرسالة هذه ما كانت إلا اتباعاً لرسالة أخرى كان محمودنديم قد بعث بها إلى الصدر الأعظم في القسطنطينية عن طريق التلغراف البريطاني في عدن والتي رفعت نسخة منها إلى المعاون الأول للمقيم في عدن من قبل الميجر القائد العام لقواتِ الميدانِ في عدنَ بتاريخ ١٩ حزيران ١٩١٩م وحملت الرقم ٢ / ٢٧١١ (سري).

ونعتقد أنَّ هذه الرسالة الأخيرة، من أوضح الرسائل التي تبينُ موقف محمود نديم من الهدنة وقرار الاستسلام وشروطه، وعلاقات القوات العثمانية بحكومة الإمام ورأيِّ محمود نديم في مصداقية الإبلاغات البريطانية عن الهدنة والاستسلام، وفيها تفصيلُ لما كانت عليه أوضاعُ القوات العثمانية في اليمن، ومقدارُ المساعداتِ والأموالِ التي قدمت للعساكرِ التركيةِ منحاً وقروضاً ومعوناتُ من أهلِ اليمن للعساكرِ التركيةِ، وقد جاء في هذه الرسالةِ الهامةِ ما يلى:

### ( copx)

#### TRIBLATION

The Vilayet of Yeman,

May 3rd, 1920.

From : Bla Excolloney, Mahmood Badoom, Vall of the Yemon.

To I The Honourable the Concal of the United States at Aden.

#### Your Smoollenoys

we bog to inform your honor that we know that your honourable Covernment has been the model of humanity and the manuanger of the diviliantian in this great war. Smartoon of tion on a whole have wede it their duty in these torrible minfortunes which befull the world, to give anniributions to the affiliated and sufferers which was the onum of their relief. There is no country which her been deprived of their congroun gifts. They have been the eruse of maving millions from the avila of diseases and hunger by mound of which the glarious American Covernment and nation have acquired a very high reputetion. Their hencroble doods are recorded with the lak of glory in the history of humanity and vivilination. I do not exaggarate, if I may, that their noble afforts have been directed towards the ountern mutions. They have nont Red Orean Societies and charltable missions, which have been proved to be of great help in all parts of the eastern country. They have saved from ruination a largar number than those who fall victima in this unfortunate war. This characteristic which

/Inspired

رسالة محمود نديم إلى القنصل الاميركي في عدن

### Records of Yemen

- 2 -

implied you aspouse the enuse of humanity encouraged us to bother Your Excellency for intervention and for despetching our application horowith enclosed, to the Sublime Porte at Constintinople as soon as possible and to obtain for us maney, in order to save large number of men from the death.

On reading the application you will come to know about the calculation which befoll the efficient who have been left authorise the Yemon. If they do not get an immediate auccour, they will be subject to death on account of the existing hunger and kakednoon.

Show your hasto, oh supousers of humanity, in order to relieve them from misfortune and be the sause of mitigating their sufferings. Should Your Excellency, who is attached to the well known nation, possessing good qualifications, feil to do so, who also would be worthy of such characteristics, also ?

In conclusion places accept our compliments and execuse as for bothering you with this so we are compolled to do so by pressing circumstances and destinies.

Signed/ Mahmood Radoom,
Valief the Youen.

( g o b x )

TERRETION.

The Vileyet of Yeman, May 3 1930.

From : Min Excellency, Robmood Rodom, Vall of the Zoman To : him Excellency, The Sublime Ports, Commitmentinopts.

#### Your Exactioner:

the war ender the imprompted that an moon on the war endered and the grantation aigned, winder will come to us for rescaling us from the grant coil consequences of the blockade, and give reliaf to the remaining willtary and civil efficiers, who have been subjected to a state of hunger and herm. As we have been despaired of retting your account, we have adopted account means in order to acquaint you of our distrement efficiers of this province who have been able to return to Constantinople. They have no death a plained to Your Exactionary the great sufferings we have been put to, tagether with all the other aivil, and allibrary officers and the hunger and poverty we have been reduced to and other pittinical correspondences which are independent and interesting.

After the departure of the end officers, the estuation here has been more serious and there are no morns of sefety.

The officers and officials who thought it degradatory to correct themselves as principle, made up their minds to correct their lives, as representatives of the Sublime Government, and to optically been the cribs of poverty, have now become author to a very pitiful electromatances. Some of them died in consequence of hunger and makedness and may of them are now lying

رسالة محمود نديم إلى الصدر الأعظم باستانبول

- 2 -

lying under the sky and on the ground. They have sold all their precious things, leaving nothing with them to be said, other than their own reputation, more particularly the purdencials ledies whose from mare not to be seen by the skinding of the day, have no become with their shildies saked and hangry. If no relief would come to these soon, they would before long full in the evily of discrete.

The number of top term in Yomen is not a small one so that knot government may neglect, forget and throw them easy. The part they played in this terrible or is one of the most honorable deads. They have shown atrempth while they had no a takin and in option of the long parted of the blookeds, went of foodstuffs and other meson attent, they have boldly food the large number of their escential and have all dong the battless, and vistofy. If government the mesonal of their estimates, excriftees and stoodfastness in preserving that, hence and that of their government to preserving that, hence and that of their government that they die, it is but a preinceorthy ain and a bad reserving.

A month party of fooders of this providency and a Keyam takems have left in company of the commanderin chief while all the addition of individuals at
two other actions and matchine of individuals at
woman, that in; all the pouncionary, widows, orphone, etc.
monetic will have. Their lives and reputations are
deposited on your names of reputation and religion. Should
according to they should die of hunger or be in a state
of dispression, God will never forgive you, otherwise histor
in reading your memoratory analytemes amounting to at least
two, (and by a follographic message through the honorable
tennel through when this appoint is submitted. Have regard

/for

## Imam Yahya, 1919-1921

- 36 -

for God and four His punishment for the delay and negligence you have been showing, as the connequence of this will be the death of the above mentioned or hunger or their resortion to diagraceful acts. Do not think that any one in Yemen will give one para on loon.

We gro now expecting from you the cont of oither foodstuffs or the message of death. We have written this appeal in Arabia, as it is necessary to acquaint the medium with the object for which it has been written.

Agnod/ Mahmood Madoom.

Volt of the Youen.

رقم ۲/۲۷۱۱ (قم G. /۲/۲۷۱۱) المقرّ، القواتُ البريةُ، عدنُ عدنُ، ۱۰ يونيو

إلى المعاونِ الأول للمقيم

عدن

مذكرة

تجدونَ بطيه مراسلةً من الوالي السابقِ في اليمن إلى الصدرِ الأعظمِ في الفسطنطينية.

الميجر

رئيس أركان القوات البرية J.M. Stewart

الصدر الأعظم، القسطنطينية

إنَّ تلغرافَ سيادتكم رقم لا، المؤرخُ في الأول من مايو ١٩١٨م، والذي تسلمناه في ١٩١٨ مايو ١٩١٨م من خلال قائد القوات البرية البريطانية في الحديدة، والذي طلب فيه بمجرد وصول التلغراف إليّ، عليّ أن أبدأ فوراً بالعودة إلى القسطنطينية، وأنَّ الموظفين الأتراك المقيمين في اليمن سيكونون مستقبلاً تحت إشراف القائد البريطاني.

بينها في رسالة قائد القواتِ البريةِ المؤرخةِ في ٥ نوفمبر ١٩١٨م، والتي تسلمتُها تنصُّ (إنه طبقاً للبندِ السادس عشر من اتفاقيةِ الهدنةِ المعلنةِ من قبل قيادة القواتِ في عدن، فعلى القطعات العسكرية في اليمن وعسير أن تستسلم

لأقرب قيادةٍ تابعةٍ للحلفاءِ وأنَّ على الحكومة المدنيةِ أن تخضع لذلك».

وفي ردِّي بتاريخ ٣ نوفمبر ٣٣٤ (١٦ نوفمبر ١٩١٨م) فإني أشيرُ لعدم تسلّمنا أيَّةَ أوامرَ إلى الولايةِ حتى حينهِ من قبل حكومتِنا، إلى جانبِ ذلك، فإنّه ليسَ هناكَ أدنى إشارةٍ في البندِ المذكورِ تتصلُ بإخلاءِ الإدارة المدنيه للحكومةِ.

وإنّ رخاء هذا البلد وسعادتِه مناطةٌ بالكلية بسيادة الإمام، ونحن على كلّ حالٍ في أمس الحاجة لمساعدتِه، وإذا كان مطلوباً منا التوقفُ عن العمل، فمن الضروري الحصول على موافقته أولاً، كما أنّ من حقنا الاتصال بحكومتنا طبقاً لبنود اتفاقية الهدنة ، وعليه، فقد طلبتُ أن تتخذَ الخطواتُ الضروريةُ لتلقي أوامر واضحة بالشيفرا، تكونُ بالشيفرا المعتمدة بينكم وبين سيادة الإمام، ويلزمُ لذلك موظف من لدن القسطنطينية، وذلك لضمانِ اطمئنانِ المسؤولينَ والشعب الذي أترأسه.

وفي رَدِّهِ المؤرخُ في ١٨ نوفمبر ١٩١٨، جاء فيهِ "إنَّ التلغرافاتِ التي تخصُّ البابَ العاليَّ والمتصلة بالظروفِ المذكورةِ، كانت ترسلُ سلكياً من خلالِ معالي وزيرِ الحربِ للحكومةِ البريطانية في لندن.

ورغم أنّ الوفاء بوعده قدْ طُلِبتْ مراراً من القيادة البريطانية في عدن بالتلغرافات التي أرسلتْ ٨/ ٩ ، ١٩/٨ ، وفي ٢٣ ديسمبر برقم ٣٣٤، وكذلك منك ومن وزير الداخلية ووزير الحرب بواسطة القيادة العسكرية البريطانية المذكورة، ولكنْ دونَ تلقي رداً مقنعاً منسجاً مع الحلفاء، مصدقاً من قبل الجمعية الوطنية، قائماً على الشرف والكرامة، فإنَّ سيادة الإمام يتوقعُ الإعلانَ الرسميَّ من قبل الحكومية التركية بتأكيد مطالبها.

ومن الواضح تماماً، حقُّ الولايةِ، انتظارَ أوامرَ محدودةٍ وموثوقةٍ من القسطنطينيةِ تصلُّ عن طريقِ شيفرةِ سيادةِ الإمام، في هذا الوقتِ الهامِّ والدَّقيقِ

مثل ما هو في أهمية ودقة وصول الموظف التركي الخاص بالشيفرا، حتى لو كان النص الواردُ في اتفاقية الهدنة والمتعلقُ بهذا المكانِ قدْ كُتِبَ بواسطة الشيفرا السابقة الذكر، ونؤمرُ فيه بالإخلاء، ونحصلُ كذلك على موافقة سيادة الإمام. ومع ذلك فسيكونُ صعباً على المسئولين في الولاية ومراكز الولايات التي تتكون من ٤٢ مقاطعة و٢٠ ناحية جمعهم من مسافات تبعُدُ من ٨٠٠ كم عن الشاطىء وفي ظروف وأوضاع مزرية. مع العلم أنَّ رواتب الولاية لم تدفع من مدة أربعين شهراً، إضافة إلى تجهيزاتنا السيئة. ولما كنَّا نعاني ظروفاً صعبةً، فقد طلبنا قرضاً لحفظ وتسكينِ الجيشِ، مما غرَّقنا في الدين حتى أعناقنا.

وفي ظلِّ هذه الظروفِ، فمن العسيرِ إخلاءُ الولايةِ قبل تسويةِ ديوننا، مع استمرار دوامِ الدائنين في المطالبةِ بديونهم، كما أنّ على سيادة الإمامِ أن يوفرَ ١٠٠ ألف ليرةٍ لضرائب الحرب والمديونية. والمسؤولون الموجودون حتى هذه اللحظة في صنعاءً، غيرُ المسؤولين في المراكزِ والحديدةِ وتعزَ يطالبوننا بمبلغٍ يصلُ إلى ٢٠٠ ألفِ ليرةٍ.

وفي ضوءِ هذا الواقع، فإننا في حاجةٍ ماسةٍ لتأمين نفقاتِ الرحلةِ، ولذا فإنه من الضروري، وفي جميع الأحوالِ، إرسالِ مبعوثِ خاصٍ من هنالك.

إنَّ المسؤولينَ والأيتامَ والمعوزين الذين يعيشونَ في ظروف غاية في القسوةِ والاضطرابِ أو الذينَ هم غارقونَ في ديونهم، فإنهم لن يتركوا أحراراً ما لم يوفوا ديونهم طبقاً للشروطِ، وقدْ فُهِمَ ذلك من جباتهم الملحينَ في المطالبةِ بـذلك دوماً. وقد أبلغَ ذلكم مراراً ببرقيةٍ مؤرخة في ١٩/١٨ ديسمبر رقم ٣٣٤، من خلال القائدِ البريطاني في عدنَ، وبعيدَ ذلكَ أصبحَ معلومٌ أنَّ شيئاً من هذا لم ينجزُ لا لي ولا لسيادةِ الإمام فيما يتصلُ بطلبي السابقِ من الحكومةِ التركيّةِ بواسطةِ الكابتنِ عُمَر صوفي أفندي، الذي نزلَ في ميناءِ الحديدةِ، غير معروفِ الأوصافِ، والذي حمل كتابَ تعيينهِ من مقرِّ القيادةِ، الفرعِ الأول.

ومن الضروري، في كلِّ الأحوالِ أن يكونَ الإعلانُ الرسميُّ وبالتنسيق مع حلفاءِ الحكومةِ التركيةِ، بواسطةِ الشيفرا المعتمدةِ لسيادةِ الإمامِ، كما يجبُ أن يُرسلَ الموظفَ التركيُّ المختصَّ لتلقيها وحلِّ رموزها. وبصفتي ممثلِ الحكومةِ التركيةِ هنا، فإن كان من الضروري والواجب إخلاءُ الولاية والمغادرة، فإنَّ من المهمِّ إرسالَ الموظفِ وإرسالَ الأمرِ بالشيفرا، فقدْ ظلّتُ هذه الأمورُ غامضةً، ولم يبعثْ شيئاً لسيادة الإمام.

وفي ضوء ذلك، فإرسالُ الأمرِ المناسبِ بالشيفرا لتوضيح المسألةِ سيوثرُ إيجابياً على الحالةِ، وليس من السلائقِ تسركُ المسوولين والأيتام والمدنيين وغيرهم من الفقراء يلاقون الجوع والبؤس والعري، وقد عانوا من كافةِ أشكالِ الحرمانِ وهم منذُ سنينَ يتوقعون انتصارَ الحكومةِ التركيةِ، وهم الذين أدّوا واجباتهم، وباعوا مقتنيات بيوتهم لدليلٌ على إخلاصهم ووفائهم. وكُنْتُ قد شرحتُ لكم الظروفَ المشارَ إليها أعلاهُ في تلغرافٍ مراراً منذ ٤ يناير وكُنْتُ من خلال القائد البريطاني في عدن، والتي ذكرنا لكم فيها بأن المبالغ المذكورة أعلاهُ يجب وبكلّ الطرق وبإلحاح إرسالها، مثلها هو أساسيٌ شرحُ وتفصيلُ هذه الحقيقة.

وعليه، ومن خلال طلبي المرسل لكم عبر القيادة العسكرية في عدن، أتوقعُ مساعدةً ومعونةً عاجلةً ذاتَ شأنٍ لمعالجةِ مشاكلنا وأوضاعنا الحالكة السواد.

إنَّ إخلاء اليمنِ من قبل قائد القواتِ قد تسببَ في هيجانِ سكانِ اليمنِ، وباستثناءِ مفوضي المقاطعاتِ الثانية والثالثة الذينَ انضموا إلى الجيش، فإنَّ بقية المسؤولين ما زالوا على رأس أعمالهم كما كانوا سابقاً في المقاطعات والنواحي بفضلِ مساعداتِ وإرشادات سيادة الإمام، الذي كان يدعوهم باستمرار لإظهارِ إخلاصهم والاستمرار في خدمةِ الحكومةِ التركية حتى آخر

نفس. وإنهم لن يقبلوا أن يكونوا أسرى، بل سيبقوا في اليمن حتى يحلَّ السلام، وإنني أقبلُ إرشاداتِ ونصائح الإمام، وأُشاركَ العساكرَ رأيهم واقتراحاتِم، وقد بُرهِنَ على ذلكَ من خلالِ رسائِلهم المحفوظةِ في الملفاتِ وبعثت من نواحي تعزَ، ويافعَ وحضرموت وقيدان ومن القبائلِ والتي تفيدُ بمشاركتِهم التوجهاتِ الوطنيةِ للموظفينَ الأتراكِ.

ورغم وعد حكومة عدن بإرسالِ الضباطِ والعائلاتِ والرجالِ الذين استسلموا مع سعيد باشا قبلَ ستةِ شهورٍ، وكذا ضباطِ قادة الوحداتِ والمدنينَ والعائلاتِ الذين استسلموا مؤخراً، فإنهم ما زالوا في معسكراتِ المضيقِ وعدنَ وكمرانَ التابعةِ لليمن.

ثم إنّ أهلَ اليمنِ وكذا سيادة الإمامِ لا يرغبون في تخليتنا لدقيقة واحدةٍ، إلى أنْ يستردوا ديونهم وقروضهم، والتي تشكلُ مبالغ كبيرةٍ ومتراكمةٍ عندهم استقرضناها حتى أيامنا الأخيرة.

وعليه، فمن أجلِ الحفاظِ على الجيش، وما لم تصلْ لنا أوامرٌ واضحةٌ، وما لم يصلنا مندوبٌ من القسطنطينية، فإنّ الموظفين الذين تُركوا في اليمن تحت رئاستي لن يُقْدِمُوا على الاستسلام ولن يسيروا ولو خُطوةً واحدةً إلى أقربِ نقطة، وحتى تظلَّ اليمنُ على موالتها للحكومةِ التركيّة، فإنَّ الشعب اليمني يبدى احتراماً خاصاً للمسؤولين أكثر من ذي قبل.

وإنَّ الموظفين البريطانيين، ومنْ أجلِ خداع العامة ليصبحوا إلى جانبهم ويؤيدونهم، يضغطون على ممن لا حول لهمُ في الحديدة لإرسالِ المذكراتِ المطبوعة لمشايخ القبائل ينديعونَ عليهم بأنهم يجرونَ وراء السرابِ بتأييدِ الحكومة التركية، ولا أمل لهم، ويعلنونَ بأنهم من أجلِ إنقاذِ الشعبِ من طغيانِ الحكومة التركية وظلمها فسيتركون اليمنَ حُرَّا بعدَ إخلاء القوات التركية.

ولكنْ وبُعيدَ اتفاقيةِ الهدنةِ قاموا بشكلِ مفاجيءٍ باحتلالِ الحديدة واللحيةِ وما زالوا فيها حتى هذه اللحظة، وهذا فعلٌ مخالفٌ للقانون الدوليِّ ونصوصِ اتفاقيةِ الهدنةِ، كما أنهم لا زالوا يُواصلون حصارهم المحكمَ أشدَّ مما كان أيامَ الحربِ ويحتجزون العسكرينَ والمدنينَ والعائلاتِ في المضيقِ وكمرانَ في قيادةِ الكرنتينةِ.

ولما نتلقى رداً على العديد من المذكرات وإنها أرسلوا أوامسرك بصورة واضحة ومباشرة وفي الصحافة المصرية والتي وصلت إلينا في الأيام الأخيرة ووزعت في كلّ مكان، وردت أبناء تفيد بوقوع مظاهرات كثيرة جداً تجتاح مصر والهند تنادي بضرورة التزام الحكومة البريطانية بالوفاء بتعهداتها التي وقعت عليها في شروط الهدنة، كها أنّ السلطات البريطانية تفرض رقابة على الضباط المرافقين لسعيد باشا وتمنع وصول رسائلهم التي كتبوها من عدن وكمران لعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم الذين بقوا في صنعاء. وكذلك منعوا الموفدين لاستقصاء أخبارهم الصحية من إجراء أيّة مقابلات معهم، وحظروا على التجار بشكل صارم من الذهاب إلى جدة وسواكن ومصرارة، وكلّ هذا أوجد اعتقاداً بعدم جدوى وفعالية شروط الهدنة ولاحتى أوامركم.

وقد أرسلَ سيادةُ الإمام إلى القيادة العسكرية في عدنَ في مناسباتٍ متعددةٍ استعداده للحفاظِ على الأثتلافِ مع الحكومةِ التركيةِ شريطةَ أَنْ تُبلِغَهُ بذلك بشيفرته الخاصةِ.

ولذا، فإنَّ تسوية مطالباتِ سيادةِ الإمامِ، وتوفيرِ المبالغ المذكورةِ سابقاً والتي أُسْتلفَتْ كقروضٍ أو تلكَ الخاصةِ بضرائب الحربِ (معونةِ الحرب)، التي جُبَيتْ منَ الناسِ وديونِ المنتفعينَ والأيتام إلى آخره، ورواتبِ المسؤولينَ غيرِ المدفوعةِ والتي تعينهم على مواجهةِ حاجاتِ العيشِ حتى يَجدوا وظائف جديدةٍ في المستقبلِ أو تتوفرَ لهُم ظروفٌ معيشيةٌ تؤمّنُ المستقبل لهم، ومثلهم

المندوبون، أهلُ الثقةِ والمعروفونَ بإخلاصهم، وكبارِ الموظفين.

كلُّ ذلكَ يجبُ إرسالُهُ مع الوثائقِ الخاصةِ بذلك لطرفي ولسيادةِ الإمامِ على شيفرةِ الإمام.

وفي ظلِّ الظروفِ السابقة، فإنَّ المندوبين السابقينَ يجبُ أن يتمتّعوا بالصلاحياتِ لمنع المسؤولين من التصرفِ الفرديِّ لقبولِ الأسرِ الكريه للمنتصرينَ، لا سيها وإنّهم ملزمينَ بذلك بموجب شريعتهم الدينية، حيثُ تفيدُ جميعُ الوثائقِ والرسائلِ التي أُرسلَتْ من قبل المشايخ والعُقّالِ بأنهم لنْ يتخلوا عن الحكومةِ التركيةِ ولا عنْ الإمام. وهناك يجري اعداد وفد محايد لتحري أي الحكومات يقبلونها وإزاءَ هذه الأسبابِ المعقولةِ المبينةِ أعلاهُ، فإني المنحكم «ما لم تصلُ الأوامرُ بالشيفرا والمبعوث الموظف المختص، أُبلغكم استحالة البدءِ بالإخلاء من أيِّ مكانٍ في اليمنِ حتى يتمَّ تحقيقُ السلام.

محمود نديم حاكمُ اليمنِ

۱۰ مایو ۳۳۵ ۲۳ مایو ۱۹۱۹

والرسالةُ في مضمونها تثيرُ العديدَ من القضايا نجملها بها يلي:

- تعاولُ الرسالةُ توضيحَ التناقضِ والتضاربِ في دقةِ التعليماتِ والأوامرِ التي أبلغتُ لمحمود نديمٍ عن طريقِ الانجليزِ في عدنَ، وتذهبُ إلى أنّ الأوامرَ أبلغتُ لمحمود نديمٍ عن طريقِ الانجليزِ في عدنَ، وتذهبُ إلى أنّ الأوامرَ أفادتُ بإخلاءِ واستسلامِ القوات العسكرية، وأمّا الإدارةُ المدنية فغيرُ مشمولةٍ في اتفاقية الهدنية، وكانتُ هذه المحاوراتُ قد ثارتُ بين القيادةِ العثمانيةِ والولايةِ في اليمنِ من طرفٍ، والقيادةِ البريطانيةِ في عدنَ من الطرفِ الثاني.

- أوضحت الرسالة حاجة العساكر والموظفين والمدنيين العثمانيين في اليمن وكذا عائلاتهم وأسر الشهداء، الأيتام لحاجة ومساعدة الإمام، إذْ لا بُدَّ منْ موافقته على أية خطوة تتخذُ بهذا الخصوص.

- أشارتُ الرسالةُ إلى حقِّ ولايةِ اليمن بتلقي الأوامرِ بصورةٍ سريةٍ وواضحةٍ من خلالِ الشيفرةِ الخاصةِ بالإمام، وليس من خلالِ مراكزِ التلغرافِ البريطانية، وحيثُ يمكن للأتراكِ الاتصال على شيفرةِ الإمام، وذلك بعدَ تعيين موظف عثمانيِّ خاصِّ يعرفُ حلَّها في استانبول ثمَّ يسافرُ إلى اليمن لتلقيها على تلغرافِ الإمام، وحلِّها في مقامِ الإمام، وتكونُ واضحةً لا لبسَ فيها ولا غموض ولا يتطرقُ الشكُ لعدم مصداقيتها.

وتثيرُ الرسالةُ جملة من المصاعبِ التي تحولُ دون تنفيذِ عمليةِ الإخلاءِ المبكرِ للقواتِ التركيةِ حتى لو أرسلَ الموظف المختص، ومنْ هذه الصعوبات، عدم القدرة على جمع العساكرِ والموظفين المدنيينَ والعائلاتِ والأطفالِ من أربع وعشرين مقاطعة وستين ناحية في زمنِ قياسيّ، وعزمهم للاستسلام، وكذا فإنَّ الديونَ المترتبة للإمامِ كقروضٍ ومعوناتٍ جهادية أثناء الحربِ وديونَ التجارِ والأهالي التي اقترضها العثمانيون على مدى أربعين شهراً، لم تصلُ خلالها أيةٌ أموالٍ أو مؤنٍ أو امداداتٍ إلى القواتِ الموجودةِ في اليمن بسببِ حالةِ الحصارِ المفروضةِ على موانىء اليمن إبانَ فترة الحرب، والتي زادت إحكاماً وتشدداً حتى الوقت الحاضرِ، هذه الأموالُ والمطالبات قد بلغتْ حداً كبيراً، فالأموالُ التي للإمامِ والتجارِ والأهالي بلغتْ أكثر من الموظفين، وكلها تحول دون عودتهم ما لم تسددٌ تلكَ الديونُ.

تعودُ الرسالةُ للتأكيدِ على ضرورةِ صدورِ أوامر الإخلاء بالتنسيقِ مع الدول الحليفة لتركيا وأن تكونَ مصدقةً من قبل الجمعية الوطنية التركية لتكتسب

الصفة القانونية الملزمة.

- تشير الرسالة إلى قلة عدد الذين استجابوا لدعوات الاستسلام وعزوف الكثيرين عنْ هذا الفعل الكريه، وتشيد بالدعم والترحيب الذي لاقاه هؤلاء النذين رفضوا الاستسلام والوقع بالأسر من قبل أهل اليمن، ومن قبل حكومة الإمام، وتصف الرسالة حالة الهوان والذل والمعاملة الفظة والأوضاع الصحية السيئة التي يعاني منها أولئك الذين استسلموا وما زالوا محتجزين في مضيق عدن وفي كمران وعدن في مراكز الكرنتينة.
- أوضحتُ الرسالةُ موقفَ الضباطِ والمسؤولينَ الذين اختاروا البقاء، وفضلوا الدفاعَ حتى آخر نفس لحفظِ شرفهم وشرفِ الحكومةِ التركيةِ، والأهالي يدعمونَ التوجهاتِ الوطنية لهؤلاء وغير راغبين في التخلي عن الحكومةِ التركية ولو للحظةٍ واحدةٍ.
- تخبرُ الرسالةُ بالمارساتِ البريطانيةِ بحقِّ الذين استجابوا، وبالتعبئة البريطانيةِ القائمةِ على خداعِ أهالي الحديدة واللحيةِ الذين وقعوا تحت الاحتلال البريطاني يعد توقيعِ اتفاقية الهدنة، وكان هذا الاحتلال مكراً وخديعة ومخالفاً لكل الأعرافِ والتقاليدِ والقوانين الدولية. ويوهمونَ الناسَ، بأنهم ما جاءوا إلى الحديدةِ واللحية إلا لتخليصِ اليمنَ من براثنِ المظالم التركية، وإنهم سيتركون أهلَ اليمن أحراراً ولكنْ بعد إخلاء العساكرِ التركية من المعنى اليمن.
- أوحتُ الرسالةُ إلى الصدر الأعظم بأنَّ هيجاناً وثوارناً يتأجعُ في مصر والهندِ بسبب التعسفِ البريطاني ضد العساكر التركية، وسوءِ الأفعال البريطانية المخالفة لبنودِ اتفاقيةِ الهدنة، ثمَّ إنَّ هناك حالةً من الهيجانِ في اليمن بسبب احتلال الحديدة واللحية.

- وتبلغ الرسالة الصدر الأعظم بأنَّ الإمامَ يحيى قدْ خابر القيادة البريطانية استعداده بالالتزام بها اتفقَ عليه بين الأتراكِ والانجليز، ولكنْ بعد تسلمه هو مباشرةً الأوامرَ المرسلة للقياداتِ التركية في اليمن عن طريق الاتصال المباشر به من خلالِ شيفرته الخاصة وليس عن طريق التبليغات الانجليزية.
- ويطلبُ محمود نديم ضرورة إلغاء الأوامرِ السابقةِ التي تقتضي بحرية التصرف المنفردِ من قبل الضباط والموظفين بشأنِ الاستلامِ دون الالتفات للتعليمات والأوامر السابقة التي تقتضي الالتزام بأوامرِ القيادات العليا، ومن ثمَّ منح تلك القيادات صلاحية منع الاستسلام حتى التأكد من سلامة العساكرِ والموظفين وعدم وقوعهم في الأسر، وهذا لن يتحقق إلا عندما يحلُّ السلامُ بعد عقد مؤتمر الصلح فيها بعد.
- وتجملُ الرسالةُ المطالبَ مرةً أخرى من ديونِ ورواتبِ ومعوناتِ ومؤنِ وبدونها فلا استجابةَ لأية أوامرَ إلا بعد وصول المبعوث، الموظف المختص بالشيفرا واستقبال الشيفرا على تلغرافات الإمام دون سواه.
- لقد كانت الرسالة صارمة في أسلوبها، وتنذر القسطنطينية بعدم الالتزام بأوامر المركز في استانبول إلا وفق ما تراه الأوضح والأسلم.

## Turkish evacuation, 1918-1920

S PARET.

No.2711/2.G.

Meadquarters, Aden Field Force, Aden....10th....June....1919.

Tο,

The First Assistant Resident,

MEMORANDUM.

Horowith copy of communication from the ex-Vali of the Yemen to the Grand Vizier at Constantinople.

12/b

Major,
Goneral Staff, Aden Field Force...

ا منها الله المسطنطينية المسطنطينية المسطنطينية المسطنطينية المسطنطينية المسطنطينية المسطنطينية المسطنطينية المسطنطينية المسلم المسلم

The Grand Visior, Constantinople.

Your Excellency's tologram of J:lat Pay 1918, received on 16/17th Pay 1918, through the British Commondant of Hodeida of 0.0. Commanding A.F.F. in which it was ordered that on the arrival of the telegram, I must at ence start, for returning to Constantineple, and the Turkish Emple eyeen, staying at Yemen, will, in future, be under the control of the Coneral, to the British Covernment. Thereas, in the letter of 0.0. Commanding A.F.F. of 5th November, 1918, received by me, it was stated that in accordance with the Clause 16 of the Armistice, announced by the 0.0. Commanding Aden, the Carricons at Yemen, and Asir should surrender to the nearest Allied Commandents, and the Civilian Covernment should be subject to this.

In my roply of 3rd Hovember, 334(16th.Nov.1918) I stated that no order has come until now to the Vilayet from my own Government, and besides this, there was not a slightest sign in the said Clause, to the effect of the ovacuation of the Givillan Government, and that the proseprition of this place, is entirely in the hands of His Exvellency the Iman, and we are, in augry way, in need of his assistance, and if it was required to retire, it would be necessary to obtain his consent firstly; and as it was curright to communicate with our Government, by the Glause of the Armistice, I hade requested, that the necessary steps should be taken to get a distinct order in the cipher, existing between you and His Excellency the Iman, and that a Turkich Employee should be asked from Constantinople, for the convenience of all the officials, and people, headed by me. In his reply of 18th November 1918, it was stated that the telegrams concerning the Sublime Porte, containing the said circumstances, have been wired through the Minister of War, of His Highness, The British Government at London; Although the fulfilment of his promises, were repeatedly requested from the G.C. Aden, by the telegrams of \$00th., 18/19th., and 23rd Decomber, 334 and so from you, and from Pinister of Interior and Minister of War, through the said G.O. but received not a satisfactory reply in accordance with the alliance, eartified by the Mational Committee, and based upon the honour and dignity, His Excellency the Turkith Government for the assurance of their claims.

It is quite evident, that the right of the Vileyet is to expect a definite, and in every war trustworthy order from Constantinople, in the Cipher of His Excellency the Iman, in this important and delicate time as well the arrival of the special Employe. And if ever the clause of the Armistice, relating to this place is written to us with the above cipher, ordering our evacuation and to start as well as obtaining the consent of His Excellency the Iman, yet it will be difficult that officials in Vileyet, and the central Vileyets, consisting of 24 Districts, and 60 Habiels, to descend from a distance of 8,10 days to the shore, in a miserable condition, owing to the fact that the Vileyet officials calaries are outstanding for 40 months, and owing to the badly requirements, we are all undergoing up to date, and as we made a loan for the secure and maintain of the Army, and thus we get into debts until our throsts.

2

Under this circumstances, it will be difficult to start from Vilayet, before settling our debts, owing to the certain rush of the creditors upon uo. Besides this His Excallency the Iman, has to secure ever £300,000, the merchants and the people, have to receive,£150,000 for the Taxes of the War and loan, and the officials, who are to-day at Sanca excluding Contral, Modeidah, Taiz Livas claim amounting to £300,000. Under these circumstances, it is badly necessary to secure the voyage expenses et. And it is in anyway necessary to send a special employe from there. officials, or hans and pensioners who are sufficient extremely in the misery and trouble and who are also extremely choked in debte, will not be left free by the conditions, unless they settle up their debts. This is understood from their constantly appliances, made from new in a strict way. This was repeatedly informed to you by my telegram of 18/19th December, 334, through the 7. Commanding Adon. Soon after this, it is understood that nothing was intimated, neither to me, nor to His Excellency, the Iman regarding my provious request, from the Turkish Government, by one Captain Omer Suphi Eff. who was landed at Hedeidah Port, whose description was unknown, and who was bearing the appointment of Headquarters, let Hranch. In compliance with the alliance, of the Turkish Government, it is in any way, necessary, that the official announcement in His Excellency the Iman's cipher should be sent, as well as souding an Employe. As I am being the representative of the Turkish Govt. here, and if it has become necessary to evacuate the Vilayet and to retire, it would be necessary to send the Employe, as well as sending us the order in cipher. Whereas all those points were left dark. Also nothing has been sent to His Excellency the Iman. Under those circumstances the suitable order in cipher explaining the case, will nicely offeet the officials, or hans and the civilian and military pensioners, and other poor people, in such a miscrable, hungry nothing was intimated neither to me, nor to His Excellency, ponnionora, and other poor poople, in auch a miserable, hungry and naked condition, who have suffered every deprivations xix since yours, expecting the victory of the Turkish Government and who have performed their duties were then recessary, and their faithfulness and sincereness by belling their house artiolog.

The above circumstances were next to you by my tologram repeatedly of 4th January 1334, through the G.O. Commanding, don, stating that the said sums should in any way and pressingly sent, as well explaining the fact. Therefore, upon my requests, sent to you, through the G.C. Aden I am expecting a pressing trustworthy help and aid to our cur severs trouble and dark position. The evacuation of Yamon by Gorps Commander, has caused the serious effect on the inhabitants of Yamon. With the exception of 2.3 District Commissioners who have joined the "rmy the rost of the officials are in their duties as before at the districte and Haheihas by the assistance and guidance of His Excellency ness and services to the Turkish Government, until the last breath, and they will never accept to be prisoners, and that they will stay at Yamon until the prace. I also accept and have former files, of Yafi, Hidir-Forth and Rowshi Tisa, Juider the Turkish Employee.

Although the Aden Government had promised to send the officer. Families and ment, surrendered with Said Pasha, 6 months ago, as well as the Corps Commender officers, eivilians and Families, who have Intely surrendered, they are still under the pressure at Isthmus, Aden, Kamaran Camps which are belonging to Yomen. The inhabitants of Yomen who are not willing to part evan one minute from our own Government, as well as from the Excellency the Iman, unless settling up their debts, amounting to enormuse total to the people, as well as the loan made until the last days, for the upkeep of the Army and unless the arrival of a distinct order, as well as the delegates from Constanti — nople, all the Turkish Employes left at Yamen, headed by me, will not march a pace even to the marset point.

In order to accure Yomen, to be under the Turkish

deverment, the people are showing special respects to the officials, sore than before. The British Employes, in order to deceive the public views, to wish a marrant in their Tavour, by pressing some helploss people, at Hodeldah; Their conding printed Homorandums to the tribes, and Aestaiks of Yemon, telling them that they are not following any hope, but as if to save the people from the atrocity of the ottoman Government, an although they had declared and published that after the avacuation of Turkish Peress, they would leave Yemen as free; as soon after the Armistics, their auddonly occupying, until now, Nodeidah, and Louhia, contrary to the International Law and the Armistics terms; and they are keeping the blockade more strictly than being in war thme; and the Military, elvilian and familier, where who were taken by them, are being kept, an aforesaid stated, under pressure at Isthmus, and Kamaran quarantine quarters, and no reply is being sent to many notices, but sending this year order in clear and direct; and in the English papers published at Egypt, which came in our possession in the last days, and being declared and presented everywhere, states \$ that a very bly revolutions are provailing in Egypt and India, and as the British Government has accepted the ponder tarms, who is being forced by all the Great Powers to sign it; and the prohibition of sending letters, even aubjocted to conner, by the officers, accompanied Said Pasha, and by the officers, divilians and others, who have lately started from aden and Kamaran, belonging to Yemen to their familios, relations and friends, loft at Sanas; and those who want to bring the news of the officers health at Aden are being disallowed not only to interview them, but to come in contact with thom, and they are being strictly prohibited; and even they are proventing the morehants to go to Djoda, Bovakina and Hougara; have caused here the boliof to the 111-health of the Armistice terms, and of your order. His Excellency the Iman has wired to 6.0. Comm anding Aden, on different dates, stating that he is prepared to keep the terms of the alliance and that he ought to be inferred by the Turkich Government in his own eighers.

Therefore, in order to settle up the claims of His Excellency the Iman as well as of the aforesaid sum, being taken on Joan and as taxes of war from the people; debts of Penniones, orphum abo; the outstanding salaries of the officials enabling them to live on until to obtain fresh appointments in future or until to find a livelihood adouring their futures; a well known and trustworthy delagates, composed of high ranks, bearing the sufficient necessary mass, should be sent with the concerning documents to me and to His Excellency the Iman, in His Excellency the

Danna oipher.

4.

Under the above circumstances, the said delegates shoul have the power to facilitate the officials freedom, as they never accept the hateful prisonment being victorious here, and being not obliged to undergo this, by their religion of service; and as all the documents are being kept, sent in by all the Meshaiks and wise people, to the effect that they will not part from the Turkish Covt. and His Excellency the Iman, an another separate delegates to be sent to discover the fact that under which Govt. They are desirous to accept. Under the reasonable reasons as laid down, if my suggestions are not acceded to, and if no orders in cipher are being sent by the delegates, I inform you that it will be impossible to star anywhere also from Yemen, until the peace is concluded.

Sd. Pahmoud Hodin,

(lovernous of Yemen.

10th May. 235. 25rd Hay 1919.

# الفصل الرابع الإدارة المدنية لحكومةِ الإمام

حرصَ مؤرّخنا عبدالكريم بن أحمد مظهر على ذكرِ التعييناتِ التي تصدرُ عن المقامِ الإمامي (مقر الدولة) في كتابةِ «كتيبةُ الحكمةِ» وقد نسجَ على منوالهِ يحيى الحداد في عمدةِ القارىء، وكذا أحمدُ بنُ عبدالله الجنداري في الدرة المنتقاة. وقد حاولنا قدر جهدنا التقاط هذه التعييناتِ وتصنيفها في جداولَ ليسهلَ على القارىء والباحثِ، النظرَ فيها وتحليلها، وذلك لوضع إطارِ عام للجهازِ الإداري من حيثُ موجباتُ التعيين ونوعية المتولين لهذه الوظائف من حيث الكفاءةُ وعدمها، وتوصيفُ الوظائف والمهام الموكلة إليهم.

ويتضحُ من قراءة الجدول المرفقِ أن الشكل العام لا الدارة في زمنِ العثمانيين استمر معمولاً به في دولةِ الإمامِ مع تغييراتٍ في المسمياتِ، وإلحاقٍ أو انقاصٍ للصلاحياتِ المخولةِ إلى أحدِ المكلفين بالوظيفة.

بقيت اليمنُ مقسمة إدارياً إلى ألوية تتبعها أقضيةٌ، والأقضيةُ تتبعها النواحي فالوحدةُ الإداريةُ هي الناحية ومجموعُ النواحي يتشكلُ منه القضاءُ ومجموع الأقضية تكونُ اللواء وقد استبدلَ سنجاغي باللواء والقضاء والناحية بقيت كما هي. ومع ذلك فتورد المخطوطات المعاصرةُ مصطلحَ الجهة والمخلاف في التصنيف الإداري أما العزلُ فلم يردُ لها ذكرٌ في مخطوطاتنا التي ندرسها، ويبدو أن مقر الدولةِ كان في السنواتِ الثلاثِ التي أعقبتُ انتقال الإمام إلى صنعاءَ وتوليه أمورَ الدولةِ بعد انحصار ظلِّ الدولةِ العثمانيةِ من اليمنِ، محدوداً في موظفيه ودوائره، وقد اتخذت عدداً من المباني المتواضعةِ كدوائر لتصريفِ الأعمالِ، إذْ كانَ الاهتمامُ منصرفاً إلى تكوينَ الجيشِ وتوفير احتياجاته، فالمقرُّ الرسمي للدولةِ اكتملَ بناؤه سنة ١٩٤١هـ/ ١٩٢٢م ومنْ ثمَّ نقلتْ إليه دوائر الدولة، مثلُ دائرة المحاسبة ودائرة مأموري التلغراف ودواوينِ عكفةِ الإمام،

ونقل إليها المعاونون، بل وجلبت لها آلاتُ الاضاءةِ من جيبوي، ومدَّتْ في الدار السعيدةِ، دار العزِّ، أسلاكُ النورِ إلى كلِّ مكانٍ في الدارِ وإلى مجالسِ المقامِ وسائرِ ملحقاتها(١١)، ولكنْ كيف نظمت الإدارة قبيلَ ذلك:

أعادَ الإمامُ يحيى العمل بنظامِ الإدارةِ الإسلامية، وألغى القوانين التي كانت قدْ طبقها العثمانيون بموجب قوانين الولايات ومجلة الأحكام العدلية، فكان يصدرُ أوامرَهُ بتعيينِ الأمراءِ والعمالِ والمأمورينَ والقضاةِ والحكامِ والكتاب

ففي الألوية عينَ لها الأمراءَ والحكامَ (القضاةَ)، ورؤساء الماليةِ والكتابَ وفي الأقضية، عينَّ لها، العمالَ والقضاةَ (الحكام) والمتولينَ لإدارة المالِ والكتابَ والمأمورين، وقريباً من ذلك في النواحي.

ويلاحظ أنَّ الإمامَ قد اعتمدَ في إدارت في المركز على مجموعةٍ من النوابِ المعاونين، القضاةِ وفئةٍ من القضاةِ المنشين، وفئةٍ من الكتابِ، عمن يلازمونَ المقرَّ (المقام الشريف)، ويشرفونَ على انتظام مصالح الجمهور، ولكنْ بعدَ عرضِ كلِّ الأمورِ على الإمامِ لأخذِ رأيه وإصدارِ الأوامرِ والتعليمات المناسبة، وكان هؤلاء بمثابةِ دوائر مجلس الوزراء في زماننا دونَ إطلاقِ التسمية عليهم، فالوزارةُ معنويةٌ في مثلِ هذه الحالة.

ففي المقام: كان يتولى الإشراف على شئون القصر (المقام) أميرٌ عهدت له إمارةُ القصرِ وإدارة شئونه الداخلية من تنظيمٍ واحتياجاتٍ، يلحقُ به جماعةٌ من المعاونين والخدمة.

ثم المعاونون للخدماتِ والكتابة والاستشارة، وكان لرئيس محكمة الاستئناف، والأعضاء، مثل الحاكم الأول في صنعاء والحاكم الثاني، وشيخ

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة ٢٤١.

الإسلام، وغيرهم مكانتهم في مركزية القرار الذي يصدر عن المقام أو القصرِ.

وكانت جميع التعييناتِ الإدارية لا بدّ وأن تصدرَ عن الإمامِ مباشرة بعد موافقةِ النوابِ المعاونين وأمراءِ الألويةِ، لا سيا وإنْ كانوا بمن أطلق عليهم السيوف، وكانوا على الأغلب من الهاشميين والأشرافِ والسادة وكبارِ المقادمة وبعض شيوخ القبائل الذين أظهروا مصابرة وجلاداً في معاركِ الجهادِ، ففي النواحي يعينُ العاملُ والقاضي أو الحاكمُ والذي أطلق عليه في الكتابات اليانية: «حكومةُ ناحية» و«مأمورُ المال» و«كاتب العامل» وفي الأقضيةِ يعينُ بالإضافة إلى ما ذكر، المفتيُ أحياناً، إذ عينَ القاضي أبا بكر بن على الحدادِ سنة بالإضافة إلى ما ذكر، المفتيُ أحياناً، إذ عينَ القاضي أبا بكر بن على الحدادِ سنة في الأمورِ الماليةِ مثلِ شرعيةِ الإجراءات المتخذةِ في تحصيل الواجباتِ، وقضايا ومصالح الوقفِ.

إلا أنَّ هذا التنظيم لا يغدو ذال بالٍ في الظروفِ والأحوالِ الطارئةِ، وخاصة عند وقوع الثورات والتمرداتِ والفتنِ التي يترتبُ عليها نبذُ الطاعةِ والخروج على دولةِ الإمام، وعندها قد تضمُّ نواحي وأقضيةٌ إلى أخرى ويوكلُ أمرَ الحكومةِ والعمالِ والماليةِ والواجباتِ وحتى إمارةِ الجندِ وإمارةِ اللواءِ لشخصيةٍ واحدةِ، بحيثُ تبدو الإدارة وكأنها مركزيةٌ صارمةٌ.

فعُمَاكة حجور اليمن والشرفين وباقي اليمن الأعلى وجميع اليمن الأسفل، ما عدا الأطراف النائية أُسندتْ سنة ١٣٣٨هـ/ ١٩١٩م إلى محمد بن عبدالله جحاف، وتولى علٌ بنُ يحيى بن عليّ العتمي، زميلُ الإمام في الدراسة، قبائلَ الشرفين سنة ١٣٣٩هـ/ ١٩١٩م وكانَ يتولّى عن الإمام أكثر وظائف الحكومة. وأحمدُ بن عليّ بن عبدالجبار (الباشا)، تولّى عمالة تعز وملحقاتها وبلادَ العدينِ في صفر ١٣٣٧هـ، وعبدالرحمن بن علي الحداد تولى القضاءَ والإشراف على كافة اللواءِ التعزيّ في نفسِ السّنةِ ومحمدُ بن أحمد الوزيرِ، اسندَ إليه عمالةً وصابِ

العاليِّ والإشرافُ على واجباتِ وصابِ السافلِ سنة ١٣٣٧ هـ.

ويظهر نموذج عدم الاستقرار الإداري في القهاعرة ومخاليف الحجرية، فقد كانت تضافُ مخاليفُ كانت في الأصل لا تلحقُ بالمنطقة لتكبير الولاية، فحين ولي محمد بن ناصر مقبل أكبرُ الشيوخِ في المنطقةِ سنة ١٣٣٧هـ، شملتُ عهالته، القهاعرة ومخاليف من الحجرية ومخاليف من صُهْبَان ومخاليف من بلادٍ قعطبةِ والحشا، وحينَ توفي أُسنِدَتْ عهالةُ القهاعرةِ سنة ١٣٣٩هـ/ ١٩١٩م إلى ابن أخيه قايد بن صالح.

وكنموذج آخر لعدم الاستقرار الإداري بسبب اضطراب حبل الأمن في المنطقة، نذكرُ أنَّ عمالة قضاء حرازِ جمعيه بما فيه صعفانُ وناحية الحُجِّيلة تولاها أوائل ربيع الأول سنة ١٣٣٧هـ، عليٌ بن عبدالله الأكوع، لإصلاح أحوالها بعد تمرداتِ الباطنية فيها ثم في مرحلة لاحقةِ سنة ١٣٣٩هـ/ ١٩١٩م تولى عمالة صعفان وحدها

وتول أمورَ آ كند على الناحية، عباسُ بن عليِّ بن أهمدَ بن اسحق، ومثله قضاء رداع، فقد عين لها عاملُ وحكومةٌ حتى إذا ما اضطربَ حبلُ الأمنِ فيها، وغدا الاستقرار مهتزاً، عُهدَ بنظرِ أعمالِ الجهةِ الرداعيةِ وواجباتها وحكومتها في أواخر سنة ١٣٤٠هـ/ ١٩٢٠م إلى قاسم الوجيهِ. وفي السنة التالية، فصلتُ إدارةُ الأموال في الجهة الرداعيةِ وتولاها محمد بن لطف السرحي.

ويلاحظ أنَّ هناكَ جملةً من الأمور كانت تراعى في التعيينات، مثل مكانة متولي الوظيفة الاجتهاعية والعلمية فقد أُسندت الوظائف إلى سادة وقضاة وشيوخ قبائل وفقهاء ومقدمين نقباء وسيوف، ولوحظ شرط قبول أهالي المنطقة بمن يعين عليه (۱)، ولو اقتضى الأمر تعيينَ شخصية ذاتِ صلة قربي بالعامل السابق المتوفى، فقد عين السيد محمد الكبير بن النهاري خلفاً لمحمود النهاري لعالمة ناحية الجعفرية، وعين قايد بن صالح مقبل خلفاً لعمه الشيخ محمد بن

ناصرِ مقبلِ على عمالة القماعرة، وأعادَ الإمامُ تعيينَ حسن بن عبدالوهاب الوريث سنة ١٣٣٩ هـ/ ١٩١٩ م على حكومةِ القماعرةِ والإشرافِ على واجباته لما عرف عنه من نزاهة وعدالة وقربه من الناس وإشادتهم بتقواه، بل إنه أبقى أحمد بن عبدالرحمن بن حسن الأنباري على حكومة زبيد منذ سنة ١٣٣٧هـ وحتى وفاته سنة ١٣٦٦هـ، لأنَّ سيرتَهُ كانت محمودةً بين الناس وإحكامَهُ منظماً تنظيماً فائقاً، وكتابته للقضايا تتصف بحسن السبَّكِ والدقة.

كما حرصَ الإمامُ يحيى على تعيين القضاةِ في المناطقِ من فقهاء وقضاةِ المذهبِ نفسهِ، فالمناطقُ التي يسكنها الشوافعُ، عينَّ عليهم قضاةً من الشوافع وحتى عمالَ ومأموري أموال وكتابِ المنطقة من الشوافع، وكنَّا سابقا قد أشرنا إلى اختياراتِ الإمام يحيى الفقهيةِ التي ألزمَ القضاةَ على العملِ بها، وهي كما بيناه سابقاً اجتهادٌ أُخِذَ من كلِّ المذاهبِ الإسلاميةِ دونَ اقتصارها على المذهبِ الإيدى مثلاً.

أمّا بلادُ صعدة وجهاتها، رازح والسنارة وساقينَ وبنو جماعة فقد عُين الإدارتها ناظرٌ، وأُسندتْ في أغلبِ الأحيانِ لأحدِ السيوفِ، باعتبارها معقلاً هاماً من معاقلِ الزيدية، وهجرة قديمة من هجرِ العلم، ولوحظ أنّ مناطق رازح والسنارة وساقينَ والتي قد عينَ الإمامُ لكلّ واحدة منها ناظرٌ طلب إليه، تلقي الأوامر، بمراجعة أحد سيوف الإسلام، وهو محمدٌ بن الإمامَ الهادي شرف الدينِ، وكانَ ذلكَ خلال السنواتِ ١٣٣٨ هـ، ١٣٣٩ هـ، حين أصاب المنطقة الشقاق بسبب حركة الداعي حسن بن يحيى الضحياني قبل عشر سنوات.

أما الإدارةُ الماليةُ للإمامِ يحيى فكان يحكمها مقولةٌ للإمام يحيى.

«منْ شروطِ السخاءِ وضعُ الحقوقِ في موضِعها وليس بالتبذير» ولذا فقد اتخذَ بيت مال، له وكيلٌ لبيتِ المالِ، يراقبُ مواردَ بيت المالِ ومصارفهُ ودائرة (١) انظر كتيبة الحكمة، ٢٧٦.

المحاسبة، ومأموري الأموالِ في الالويه والأقضيةِ والنواحي يقومونَ على تحصيلِ الواجباتِ من المكلفين والتي تشمل:

أعشارِ الأراضي وتدفعُ عيناً، وكذا المخضرات أيّ الثهارَ، والقاتَ يثمنُ فيدفعُ أصحابها العشرَ نقداً. وزكاةَ المواشي والدواجنَ والقراشَ، وزكاةَ التجارةِ، وزكاةَ الفطرِ وزكاة حليِّ النساءِ من ذهبِ وفضةٍ، ومعونةَ الجهادِ عند الحاجةِ، والجزيةَ المفروضةَ على أهل الذمةِ، إضافة إلى واردات الجهارك ورسوم مرور القوافل.

وكان بيتُ المالِ يخضعُ للرقابةِ المباشرةِ والدقيقةِ من قبل الإمامِ، وكان صارماً في معاقبةِ كل من يحاولُ التعدي على أموالِ بيت المالِ، فلا تصلُ إليه الآثمة.

وكان لا يستثني أحداً من المحاسبة والتدقيق، وعذرة إنه يبني دولة تحيط به الأخطار من كلّ جانب، دولة لا تجدُ العون إلا باعتهادها على مواردها الذاتية، سيها وإن النفقات والاحتياجات للسلاح والذخيرة والتموين ورعاية العلم وأهله والانفاق على الضعفاء والمساكين والأيتام والجنود وغيرهم تطلب أموالأ هائلة مع قلة الموارد الطبيعية من ثروات معدنية وتعطل التجارة بسبب الحصار والتضيق الاقتصادي لإجباره على القبول بها يعرضه عليه الفرنجة للاتفاق.

وقد كتب الإمام يحيى إلى القاضي حسن العريض جواباً منه:

ما مقصدي سلمى ولا ليلى ولا هند ولا أنا للهوى مغراً به كلا ولا للعود أهوى لحنه يوماً ولا للراح مشغوفاً به أيضاً ولا للهال أطلب جمعه قد مال عن قارون بل أوذى به

والجدول المرفقُ يبين التعييناتِ للوظائفِ الإدارية التي صدرتْ عن المقامِ الإماميِّ بين السنواتِ ١٣٣٧هـ - وحتى منتصفِ سنة ١٣٤١هـ.

| أحمد بن علي بـن عبـــد الجبـــار<br>(الباشا) | ۲۷ صفر ۱۳۳۷هـ             | أعمال تعز وملحقاتها وبلاد العدين    |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| ربيت.<br>عبد الرحمن بن علي الحداد            | ۲۷ صفر ۱۳۳۷ هـ            | القضاء والاشراف على كافة اللواء     |
|                                              |                           | التعزي                              |
| إسهاعيل بن محمد باسلامة                      | ۲۷ صفر ۱۳۳۷ هـ            | عامل قضاء إب وجهاته                 |
|                                              |                           | قائم بأعمال النادرة وتوابعها مخلاف  |
| يحيى بن محمد بن عباس بن الإمام               | قبل ۲۷ صفر ۱۳۳۷ هـ        | الشعر وعمار مديده إلى مخلاف العَوْد |
| (أمير الجيش)                                 | بعد رجب ۱۳۳۷              | وضمه إليه                           |
|                                              |                           | عامل حراز في القضاء جميعه بها فيه   |
| علي بن عبدالله الأكوع                        | أوائل شهر ربيع الأول ١٣٣٧ | صعفان وناحية الحجيلة                |
| عبدالله بن أحمد الوزير                       | حتى ربيع الأول ١٣٣٧ هـ    | إمارة القصر السعيد                  |
| أخوه محمد بن أحمد الوزير                     | بعد ربيع الأول ١٣٣٧ هـ    | إمارة القصر السعيد                  |
| عبد الوهاب بن نعمان مقبل                     | شهر ربيع الأول ١٣٣٧ هـ    | عمالة قضاء الحجرية                  |
| أهمد بن أحمد الجرافي                         | شهر ربيع الأول ١٣٣٧ هـ    | عمالة الجهة الآنسية                 |
| سيف الإسلام، أحمد بن الإمام يحيى             | ٢٣ ربيع الأول ١٣٣٧ هـ     | السودة وشهارة                       |
| السيد علي بن أحمد بن إبراهيم بن              | شهر جمادي الأولى ١٣٣٧ هـ  | عمالة جبل بُرَع                     |
| الإمام                                       |                           | G. C.                               |
| عزي بن عطاء الله                             | شهر جمادي الأولى ١٣٣٧ هـ  | القضاء بجبل برّع                    |
| عبدالله بن أحمد العرشي                       | = = =                     | عمالة ناحية جهران                   |
| حسين بن علي عبد القادر                       | = = = =                   | عاملاً على صنعاء                    |
| محسن بن بحيى الجبري                          | في هذه الأشهر ١٣٣٧        | حكومة خولان                         |
| يحيى بن محمد الإرياني                        | = = = =                   | حكومة قضاء إب                       |
| أحمد بن زيد بن علي الديلمي                   | = = = =                   | حكومة قضاء رداع                     |
| محمد بن قساسم الظفسري،                       | = = =                     | حكومة صَعْفَان                      |
| والمواجبات بنظره، والسرثاسة                  |                           |                                     |
| للشيخ عبدالله بشر                            |                           |                                     |
| محمد بن علي الذاري                           | رجب ۱۳۳۷ هـ               | عمالة زبيد وأعمالها                 |
| محمد بن أحمد الوزير                          | = = =                     | عمالة وصاب العالي والاشراف على      |
|                                              |                           | وصاب السافل                         |
| هاشم بن یحیی المرتضی                         | رجب ۱۳۳۷ هـ               | حكومة وصاب العالي                   |
| حسن بن عبدالوهاب الوريث                      | ۱۳۳۷ هـ                   | حكومة ذمار                          |
|                                              |                           |                                     |

| أحمد بن عبدالسرحمن بن حسن                     |                         | حكومة زبيد                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| المساوي الشهير بالأنباري (كانت                | ش ۱۱۱۱ معتملی تونی۱۱۱۰۰ | ححومه ربيد                     |
| المساوي السهارب باري راساكم من أحسن المحاكم   |                         |                                |
| تنظيهاً، وحسن سبك ودقــة في                   |                         |                                |
| •                                             |                         |                                |
| الكتب التي ترفع لمحكمة                        |                         |                                |
| الاستئناف بصنعاء)                             |                         |                                |
| أحمد بن محمد الأنسي على أن يعود               | شعبان ۱۳۳۷ هـ           | عهالة قعطبة                    |
| في أمــره إلى يحيى بن محمــد بن               |                         |                                |
| عباس، صاحب النادرة.                           |                         |                                |
| محمد ناصر مقبل، أكبر الشيوخ                   |                         | القهاعمرة ومخاليف من الحجمريمة |
| وأوسعهم بلاداً.                               |                         | ومخاليف من صهبان ومخاليف من    |
|                                               |                         | بلاد قعطبة والحشا              |
| حسن بن عبدالوهاب الوريث                       |                         | الحكومة في القهاعرة والمخلاف   |
| الشيخ حمود بن عبدالرب بن قايد                 | رمضان ۱۳۳۷ هـ           | عمالة قضاء العُدين             |
| بن سنان                                       |                         |                                |
| الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن                    | رمضان ۱۳۳۷ هـ           | عمالة جبل مُجبَيش              |
| محمد بن قاسم                                  |                         |                                |
| علي بن محمد المطاع                            | أوائل ۱۳۳۷ هـ           | عامل على قضاء رداع             |
| إساعيل بن حسن الوادعي                         | ۱۳۳۷ هـ                 | حكام المحويت                   |
| حسين أحمد حنش (البحث عن                       | ۱۳۳۷هـ                  | مأمور الإجراء                  |
| المجرمين)                                     |                         |                                |
| علي بن حسين المغــربي (الحاكم                 | ۲۰ صفر ۱۳۳۷ هـ          | المفتى (رئيس العلماء)          |
| الأول في صنعاء). المحكمة                      |                         |                                |
| الاستئنافية عضوا                              |                         |                                |
|                                               |                         |                                |
| أحمد بن علي السياغي مربطون بنظر<br>وأشراف سيف | ١٣٣٨                    | ناظر السنارة                   |
| عمد بن حسين الوادعي الإسلام، عمد              | ١٣٣٨                    | ناظرة ساقين                    |
| محسن بن حسين العوامي بن الهادي                | ۱۳۳۸                    | ر یی<br>ناظر رازح              |
| <u>[4</u> 3 0.0                               |                         | ت عروبي                        |
| محمد بن يحيى العزي                            | ۱۳۳۸ هـ                 | ناظر ٹیماعة                    |
| محمد بن محمد الكبسي                           | ۱۳۳۸ هـ                 | عامل شُهارة                    |
| عدد بديدي                                     |                         | عاش سهاره                      |

| القاضي محمد بن سعد الشرقي       | ۱۳۳۸ هـ            | عامل ظليمة                                |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| •                               |                    | عامل حجور اليمن والشرفين،                 |
| محمد بن عبدالله جحًاف           |                    | وبساقي اليمن الأعلى وجميع اليمن           |
|                                 |                    | و: في يون الطوراف النائية الأطراف النائية |
| محمد بن علي الشامي (الأكبر)     | أوائل ١٣٣٨ هـ      |                                           |
| محمد بن حسين الكبسي             | أوائل ١٣٣٨ هــ     | قضاء جبل ريمة                             |
| علي بن حسين الشرفي              | أوائل ١٣٣٨ هـ      | مأمور الأموال في قضاء جبل ريمة            |
|                                 |                    | عمال النواحي التابعة لجبل ريمة            |
| حمود بن غالب بن الإمام          | أوائل ١٣٣٨ هـ      | عامل كُسْمة                               |
| علي المنتصر                     | أوائل ١٣٣٨ هـ      | عامل السلفية                              |
| محمود النهاري تم السيد محمد     | أوائل ١٣٣٨         | عامل الجعفرية                             |
| الكبير بن على النهاري           |                    | •                                         |
| عبدالله بن يحيى أبو منصر        | أوائل محرم ١٣٣٨ هـ | قائم بالأعمال وأمور الواجبات              |
| محمد بن علي بن أحمد بن اسحق     | · ·                | في عمال ـــة الشعيب (من اليمن             |
|                                 |                    | الأسفل)                                   |
| زيد بن علي بن الإمام المتوكل    | شعبان ۱۳۳۸ هـ      | أمير الرُّكب                              |
| الجنيد بن عبدالله النور         | شعبان ۱۳۳۸ هـ      | عامل جبل راس                              |
| فتح الله بن عبدالوهاب المحبشي   | قبل سنة ١٣٣٨ هـ    | عامل زبيد                                 |
|                                 |                    | واجبات جبل صبر وواجبات                    |
|                                 | حسين جبالة         | حجة وبـلادها وكُحلان تـاج الدين           |
|                                 |                    | وبـلاده ١٣٣٨ هـ، وقضاء كوكبـان            |
|                                 |                    | ما عدا شبام                               |
| سيف الإسلام أحمد بن الامام يحيى | _21779             | أمبراً على حجة                            |
| عباس بن علي بن أحمد بن اسحق     | ۱۳۳۹هـ             | عمالة صعفان، وإمارة الجندعلى              |
|                                 |                    | جميع أمور الناحية، عاملاً وحاكماً         |
| الحاج علي صلاح الدين            | ١٣٣٩هـ             | كاتب الناحية                              |
| النقيب أحمد بن يحيى حبيش        | ٩٣٣٩هـ             | عامل المحويت وبالاده وجبل                 |
|                                 |                    | حفاش حفاش                                 |
| القاضي لطف بن محمد الحيمي       | ٩٣٣١هـ             | حكومة خُفاش                               |
| الفقيه تحمد بن عبدالله الشامي   | أوائل ١٣٣٩ هـ      | عامل على ناحية حَيْس                      |
|                                 |                    | <del>-</del>                              |

| القاضي محمود بن محمد الزيبري        | أوائل ١٣٣٩ هـ   | حكومة حيس                    |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| القاضي عبدالسرهن بن أهد             | أوائل ١٣٣٩ هـ   | حاكم ناحية شرعب              |
| المعلمي الشافعي                     |                 | •                            |
| حسن بن عبدالوهاب الوريث             | ۱۳۳۹ هـ         | حكومة قضاء القماعرة والأشراف |
|                                     |                 | على واجباته                  |
| محمد ناصر مقبل نعمان                | ١٣٣٩هـ          | عهالة القهاعرة               |
| الشيخ قايد صالح                     | ۱۳۳۹هـ          | عهالة جبل الحُشا             |
| القاضي عبدالله يونس                 | ١٣٣٩هـ          | عهالة ناحية سبرة             |
| السيد يحيى بن حسن الوريث            | ۱۳۳۹ هـ         | حكومة ناحية سبرة             |
| القاضي عبدالعزينز بن يحيى           | ١٣٣٩هـ          | عامل جبل صبر                 |
| المجاهد                             |                 |                              |
| القاضي أبو بكر بن علي الحداد        | ۱۳۳۹ هـ         | مفتي قضاء إب                 |
| محمد بن عبدالله بن الإمام           | ١٣٣٩هـ          | حاكم جبل صبر                 |
| الشيخ محمد بن حسان                  | ١٣٣٩هـ          | حاكم ناحية شرعب              |
| الشيخ عبدالله عثمان                 | ١٣٣٩هـ          | حاكم ناحية مقبنة             |
| القاضي أبو الخير المزجاجي           | ١٣٣٩هـ          | حاكم في جبل راس              |
| علي بن حسين بن الإمام               | ١٣٣٩ هـ         | حكومة ناحية جبلة             |
| محمد بن علي الصديق                  | ١٣٣٩ هـ         | حاكم ناحية المخادر           |
| عبد الرحمن بن أحمد بن محمد          | ۱۳۳۷هـ - ۱۳۳۸هـ | دائرة المحاسبة               |
| شرف الدين الكوكباني                 |                 |                              |
| علي بن علي السراجي                  | محرم ۱۳۳۹ هـ    | عمالة بلاد البستان           |
| علي بن عبدالله الشامي               | شعبان ۱۳۳۹ هـ   | عهالة زبيد                   |
| محمد بن يحي مداعس                   | ٩٣٣١هـ          | مأمور المالية في إب          |
| محمد بن قاسم الظفري                 | ١٣٣٩هـ          | عامل همدان                   |
| القاضي أحمد بن محمد الأنسي          | ۱۳۳۹هـ          | رئيس مالية تعز               |
| راجح بـن راجح بن سعـــــد بن        | ۱۳۳۹هـ          | عمالة الطويلة وبلادها        |
| صالح                                |                 |                              |
| القاضي علي بن محمد الأنسي           | ۱۳۳۹هـ          | عهالة قعطبة                  |
| قايد بن صالح مقبل                   | ۱۳۳۹هـ          | عمالة القماعرة               |
| علي بن يحيى علي النعمي (زميـل       | ۱۳۳۹هـ          | قبائل الشرفين                |
| الإِمام في الدراسة يتولى عن الإِمام |                 |                              |

| أكثر وظائف الحكومة)                          |              |                                    |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| أحمد بن عبد الكريم حجر                       | ١٣٣٩هـ       | ناظر السنارة                       |
| أحمد بن محمد الجرافي إضافة إلى ما            | أوائل ١٣٤٠هـ | أعمال قضاء ريمة                    |
| بيده من الجهة الآنسية                        |              |                                    |
| السيد الوجيه عبدالكريم بن                    | -A17E+       | عهالة ناحية كسمة                   |
| إسماعيل من بني شمس الدين،                    |              | •                                  |
| أهل كوكبان وشبام)                            |              |                                    |
| الشيخ المقداد علي بن عمر المقداد             | ١٣٤٠هـ       | عهالة بلاد الطعام                  |
|                                              |              | ورثاسة الأجناد وأعمال الجهاد       |
|                                              |              |                                    |
| القاضي محمود بن محمد الزبيري                 | ۱۳٤٠هـ       | حكومة المخا                        |
| أحمد بن علي الحيفي                           | ۱۳٤٠هـ       | مأمور المال في جبل ملحان           |
| محمد بن علي الحلالي                          | ۰ ٤ ۳۲ هـ    | كاتب العامل                        |
| علي بن محمد المطاع                           | ٠ ٤ ٣٤ هـ    | عامل رداع                          |
| يحيى بن علي الذاري                           | ٠ ٤ ٣٢ هـ    | المقام الأمامي (كاتب)              |
| سيف الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -371 هـ      | أعمال الشرفين وحجور                |
| المؤمنين بن محمد حميد الدين                  |              |                                    |
| علي بن محمد الشامي                           | أواخر ١٣٤٠هـ | أعمال زمام ريمة وجهادها            |
| قاسم الوجيه                                  | ٠٤١٠ هـ      | نظر أعمال الجهة الرداعية (واجبانها |
|                                              |              | وحكومتها)                          |
| عبدالله بن حسن الديلمي                       | 14.51        | عيالة كسمة والكشف على أعيال        |
|                                              |              | مأموري المالية                     |
| القاضي محمد بن حسين العيزري                  | ١٤٤١هـ       | حاكم السلفية                       |
| محمد بن لطف السرحي                           | ۱ ٤ ١٣ هـ    | إدارة الأموال في جهات رداع         |
| صمصام تسوفيق بن عبمداللمه،                   | 1371         | عمالة المخا                        |
| محلوك الإمام                                 |              |                                    |

#### الباب الخامس

# الدولة والمجتمع وحروب الوحدة

الفصل الأول: حركات المعارضة

المبحث الأول: الأسباب

المطلب الأول: التصدي والمعالجة

المطلب الثاني: المعارضة الداخلية

الفصل الثاني: الإمام وتثبيت الاستقلال

الفصل الثالث: تدعيمُ الاستقلال (التوحيد والتحرير)

المطلب الأول: الحروب في تعزّ واليمنِ الأسفلِ المطلب الثاني: الامامُ وحروبهُ مع الانجليز والتحرير

# الباب الخامس المجتمع وحروب التوحيد الفصل الأول حركات المعارضة

#### الأسباب العامة

177 هـ/ نوفمبر ١٩١٨م، وهو الشهرُ الذي تسلّم فيه الإمام وله الإسلامية اليمنية»، واجه الإمامُ يحيى جملةً من الصعوبات الشئةِ عن القوى الخارجية الطامعة في اليمن وهي: بريطانيا، ومن بعض القوى المحلية الراغبة في إنشاء الإماراتِ المستقلة من المذهبيّ حيناً أو عدم قبول البعض بالرضوخ لطاعة الإمام وإن كانتُ من نفسِ المذهبِ. ويبدو لي أنَّ الإخلاء المفاجىء من اليمنِ على أثرِ هزيمة الدولة العثمانية في الحرب الكونية أهمِّ أسبابِ هذه المشاكلِ، فإنَّ صلحَ دعّان سنة ١٣٢٩هـ/ جد صعوباتِ جمةً للإمام في هذه الفترة، اتصلتُ بقدرة بن الأمنِ والاستقرارِ في المناطق التي كانت تحت نفوذِ الأتراكِ، عزاةً وفق بنودِ صلح دعّانِ إلى مناطق خالصة للإمام يحيى، تمتدُّ الله صعدة، ومناطق بالمشاركة مع الأتراكِ، من عَمْرانَ إلى منطقة المناطق عالصة الله منطقة إلى منطقة المناطق عليه المناطق المناطقة إلى منطقة المنطقة ال

تُهامة (١١)، والإخلاءُ التركيُّ أوجدَ حالةً من الفوضى الإداريةِ والإرباكِ السياسي، وخاصةً عندَ شيوخِ وعقالِ ومناصبِ المناطقِ التي كانت خاضعةً لنفوذِ الأتراكِ، لا سيها وأنَّ السلطة في مناطقِ المشايخِ كانت بدونِ رقابةٍ، فالشيخُ حظيَ بامتيازاتِ بالغةِ الأهميةِ، فهو الذي يعطي الأرضَ للفلاحين، ويقدمُ لهم القروض التي يستوفيها من المحصولِ، وهو الذي يتولّى جمعَ الضرائبِ والعشورِ والزكواتِ، وما يدفعه للخزينةِ التركيةِ لا يتعدّى القليلَ مما جمعه، والحكومةُ التركيةُ قانعةٌ ما دامت الأحوالُ ساكنةً، والمأمورون الأتراكُ راضون ما دمت المحديا في الشخصيةُ يحصلون عليها لأنفسهم.

ثم إن الانجليز الذين أخذوا على الإمام موقفه المساند للأتراك إبان سنوات الحرب، ومماطلته لهم في الاستجابة السريعة لشروط الهدنة، قد عملوا على حصره في منطقة معزولة بعيدة عن مصالحهم الحيوية في البر والبحر، المتمثلة في المحميات والتجارة والاقتصاد، فتحركوا في عدة اتجاهات، منها: التحالف مع الإدريسي في مناطق تهامة، وقبول الاتصالات مع مشايخ المناطق المتاخمة لهم، والتلويح بقوتهم العسكرية في بعض الأحيان واستخدامها فعلاً ضد الإمام في مرات أخرى، لذا بقي الإمام مجيى خارج دائرة النفوذ البريطاني فأخذوا يرون فيه القوة الوحيدة المؤهلة لنفاذ القوى الكبرى، إيطاليا وفرنسا، من فأخذوا يرون فيه القوة الوحيدة المؤهلة لنفاذ القوى الكبرى، إيطاليا وفرنسا، من الشافعي بالرغم من وصمه بالتحالف والتناصر مع الكفرة الإيطالين ثم الشافعي بالرغم من وصمه بالتحالف والتناصر مع الكفرة الإيطالين ثم النجليز. وغدا الإدريسي خطراً يهدّدُ تهامةً ويحولُ دونَ تطوير اليمن، من خلال تنفيذه لما أوكله الانجليز إليه من أحكام الحصار البحري على دولة الإمام، ونهاجمته للمراكز والألوية اليمنية. وأصبح الحصار البحري خانقاً لدولة الإمام، بعد حرمانها من مينائها الطبيعي الوحيد عندما أقدمت القواتُ البريطانيةُ على بعد حرمانها من مينائها الطبيعي الوحيد عندما أقدمت القواتُ البريطانيةُ على بعد حرمانها من مينائها الطبيعي الوحيد عندما أقدمت القواتُ البريطانيةُ على بعد حرمانها من مينائها الطبيعي الوحيد عندما أقدمت القواتُ البريطانيةُ على بعد حرمانها من مينائها الطبيعي الوحيد عندما أقدمت القواتُ البريطانيةُ على بعد حرمانها من مينائها الطبيعي الوحيد عندما أقدمت القواتُ البريطانيةُ على بعد حرمانها من مينائها الطبيعي الوحيد عندما أقدمت القواتُ البريطانية على المؤلفة الم

<sup>(</sup>١) زورق الحلوي، ٤٩.

احتلالِ الحُدَيْدةِ ثم تخلّيها فيا بعدُ عن الحديدةِ لصالحِ الإدريسي، وكذا فإن عدن تحتله بريطانيا والمحميات التسع تحتمي بالانجليز، فإذا ما أضفنا إلى كلّ ذلك الصعوباتِ المحلية في الطرفِ الإماميّ، عندما أشغلتْ ثوراتُ القبائلِ وتمرداتُها قواتِ الإمام واستنزفتْ قدراً كبيراً من قوتها في الرجالِ والعدة والسلاح، وحتى عندما أخذَ الإمام يحيى في بسطِ سلطته على أنحاء اليمن بقيتْ بعضُ الجهاتِ سائبةً لترددِ أهلِها فيمن ينتمون إليه، فحتى سنة بقيتْ بعضُ الجهاتِ سائبةً وجميع بلادها إلى باقم والنظير من أطراف رازح كانت تحت طاعة الإمام ومناطقُ أبو عريش وصبيا واللحيةِ وما بينها وبعضُ حجور كانت تحتَ نفوذِ محمد بن على الإدريسي، والحديدةُ وعدنُ تحت سيطرة الإنجليز (۱).

ولما كان شيوخُ القبائلِ ورؤساءُ المناطقِ الأكثرَ حركةً لتثبيتِ مراكزهم، وكانت بريطانيا هي القوة التي انفردتْ بالمنطقةِ فقد بادر هؤلاء الشيوخُ والرؤساءُ للاتصالِ بالسلطاتِ البريطانية في عدن يريدون الدعمَ لمراكزهم، والاعتراف بهم أمراءَ مستقلين في مناطقهم، ويتضحُ ذلك من خلال الرسائلِ الإخباريةِ News Letter التي كان يبعثُ بها المقيمُ السياسي في عدن، أو القائم بأعهاله إلى المندوب السامي البريطاني في القاهرة، فقد اتصل كلٌّ من عبدالله عبدالرحيم بن قاسم وأحد أمين بن قاسم حكامٌ الحجرية، يطلبون عبدالله عبدالوهاب نعهان، وطلبَ الحهاية ناجي بن صالح الفتاحي من دُبا الدريجة (٢٠)، وعبدالوهاب نعهان، قائمقام الحجرية، أرسلَ الشيخَ عبدالحق الأغبري إلى عدن ليتأكد من مسلك الحكومةِ البريطانيةِ اتجاهَ اليمن، وأبلغَ بأن عبد الوهاب نعهان سيكون إلى جانبِ من يعترفُ به كحاكمٍ في بلاده (٣٠). ومثلُ عبد الوهاب نعهان سيكون إلى جانبِ من يعترفُ به كحاكمٍ في بلاده (٣٠). ومثلُ

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٥٨.

<sup>(2)</sup> Records, vol. 6. 439, 444.

<sup>(3)</sup> Recods, Uol. 6.p. 43b.

ذلك فعل بعضُ المبعوثين من طرف حاشدو بكيل الذين قابلوا Major Reilly، من أهالي سُهارة والمخادر وشرقها والعُدَيْن، ورأوا أن تكونَ بينهم وبينَ الإنجليز علاقاتُ مباشرةٌ، فهم لا يريدون سلطة الإمام، لأنهم يعيشون في وسط مناطق الشوافع، ومنذ زمن لا يخضعون لسلطة الإمام (۱۱). وأهالي ماوية وتعز، يفضلون الأتراك على سلطة الإمام أو زعامة محمد ناصر مقبل، قائم مقامهم السابق، وأي زعيم محلى (۱۲)، وسليان بخيت من شيوخي جبل بُرع من الدبعوس، قبائل القُحرى، والزرانيق يهددون بالاستعانة بالبريطانيين إذا ما حاول الإمام فرض سيطرته عليهم (۱۳)، إلا أنّ كلّ هذا الاتصالات لا تنبىء بقبولِ أحدٍ للانضواء تحت حماية الانجليز، وفق النموذج العدني أو المحميات، وإنها تـوحي برغبتهم بالاستعانة بالبريطانيين لإنشاء إماراتهم الخاصة.

ولما كنا لا نبغي في هذا المقام التفصيل في معارك الإمام، سواء في المنطقة الوسطى أو المنطقة الشهالية، والشهالية الشرقية، ولا في اليمن الأسفل، لأن هذه المعارك والحروب التوحيدية قد دُرستْ من قبل العديدِ من الباحثين (أ)، وذهب كلَّ باحث إلى درسها، إما من خلال إطارها الاجتهاعي والاقتصادي أو بعدها المذهبي أو السياسي، وهي دراساتٌ ذهبت إلى الإشادة بالمعارضة والتنديد بحكم الإمام فإنَّ ما نقدمه في هذا الفصل إنها هو محاولة عرضِ الرأي الآخر

<sup>(1)</sup> Record, Vol. b. pp. 434.

<sup>(2)</sup> Record. Vol. b. p. 433.

<sup>(3)</sup> Ibid. Cp. 446.

<sup>(</sup>٤) انظر حياة الأمير، علي بن عبدالله الوزير لمؤلفه، أحمد بن محمد بن عدالله الوزير، منشورات ط، العصر الحديث، زورق الحلوى في سيرة قائد الجيش وأمير اللواء، لمؤلف حمود بن محمد الدولة، تحقيق زيد بن علي الوزير، ط منشورات العصر الحديث، سنة ١٩٨٨، التاريخ العسكري لليمن، سلطان ناجي، ط ١٩٧٦، معالم تاريخ اليمن المعاصر، عبد العزيز قائد المسعودي، ط صنعا، ١٩٩٢، الثناء الحسن على أهل اليمن، محمد بن عبد الملك المروني، ط بيروت ١٩٩٠م، وغيرها كثير.

من خلالِ المصنفات المعاصرةُ استناداً لبعض الوثائق. ولتيسيرِ الإلمام بأسبابِ قيامِ حركةِ المعارضةِ سواء في المدن والأرياف والجبال، عند القبلي الرعوي أو الحضري المدني لا بدَّ للباحثِ المنصفِ من قراءةٍ دقيقةٍ للحوادثِ التي وقعتْ في اليمنِ إبّانَ العهدِ التركي وحتى عهدِ الاستقلالِ، من قتل وسرقة وحربِ لقطعِ السبيل، وفقدانِ للأمنِ والأمان في أنحاءِ اليمن، مع ما رافق ذلك من حزم وتشدد في جبايةِ الضرائبِ والواجباتِ والزكوات، وصرامةٍ في المحاسباتِ وتدقيقِ لسجلاتِ ودفاترِ الوارداتِ والمصروفاتِ. ثم محاولاتِ الانفصالِ عن الدولةِ وتكوينِ السلطاتِ المحلية بعيداً عن المركن، مما يؤثرُ في هيكليةِ الدولةِ المستقلةِ إذا ما تقوَّضَ إطارُها الجغرافي والبشري وحرمت من مواردها تحت وطأةِ معاولِ التجزئة ومشارط التقطيع: في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية.

ومن الجدير بالذكر، أنَّ وسائلَ الإمامِ في تحقيقِ الأمنِ والاستقرارِ والعملِ بها تقتضيه الشريعة، كانت تتراوحُ بين النصحِ والوعظِ والإرشادِ إلى الكتابةِ بالزجرِ والنهي وتسيير القواتِ لبسطِ الأمن عند اقتراف ما يوجبُ القصاصَ. ومن نهاذجه:

- تسويفُ ومماطلةُ قبيلةِ هَمْدَانَ بجمعِ مقاتلين من بينهم ليكونوا مجندين في الجيش المظفري أُسوةً بغيرهم من قبائلِ صنعاء، وحذو أهلِ الغُولةِ وبيتِ المذيب حذو هَمْدانَ في عدم الإستجابةِ لدعواتِ التجنيدِ، فكان الحزمُ من الإمام لمراجعيه من عقالِ همُدانَ، والغولةِ وبيت الذيب بوجوب ذلك، والامتثال بكلِّ ما يأمرهم بهِ، وكانت هذه القبائلُ ترى في إجابةِ الطلبِ نوعاً من الإذلالِ والانقيادِ، لا سيا وقد اعتادوا عدم الإذعانِ لطلباتِ الأتراكِ بهذا الصدد، غير أنّ سياسةَ الإمام الحازمة معهم نجحت في قبولهم التجنيدَ في الجيشِ، وأكثر من ذلك في تحصيلِ المتأخرِ من الواجباتِ المرتبة على القضْبِ لما مضى من السنين، وعين الإمام على كلِّ قريةٍ مقداراً من المال لإيفائه (۱).

<sup>(</sup>١) كتبة الحكمة، ١٤٢.

- ولوح الإمامُ بالعزم بطوابيرَ من الجيشِ لقبيلةِ أرحبَ، التي قبلت لجوءَ ثلاثةِ جنودٍ نظاميين فرّوا لطرفهم، فكتبَ إليهم زاجراً وناهياً، ولما لم يستجيبوا، سيَّر وكيلَ الجيشِ، عليَّ بنَ أحمد بن إبراهيم بعدةِ طوابيرَ من الجيشِ، وأمرة بمناجزتهم بالحربِ إنْ لم يحصل الانقيادُ، إذ لا تساهلَ في ذلك، وإلا انفرطَ عقدُ الجيشِ، فسلموا الفارين وأذعنوا بعدم قبولِ الفارين (١) مرةً أخرى.

- ويرى عبدُ الكريم بن أحمد مطهر بأنَّ قواتِ الإمامِ قد عملت على تأديبِ أولئك الذين تورّطوا في مضائقِ القبائح، مثلِ القتلِ والسرقةِ والتعدي على المسافرين وقطعِ الطرقِ وإخافة السبيل، فكانت حملاتُ الإمامِ على أهلِ جبالِ عيال يزيد من بكيل في ٢٥ شوال ١٣٣٦هـ تأديباً لهم لإجبارهم على تسليمِ الغراماتِ المفروضةِ عليه، بسببِ تعدي البعضِ منهم على المسافرين، وتحصيلِ القروض الواجبةِ الاستحقاقِ التي اقترضوها من بيت المالِ، وتسليمٌ ما بحوزتِهم من سلاح لبيتِ المال، حيث أخربتِ الحملةُ بيوتَ منْ فرّ، وساقت البعضِ إلى حبسِ شهارة، وتسلمتْ رهائنَ مختارةٌ فوقَ رهائنهم السابقة (٢).

وعملت قوات الإمام بقيادة محمد بن علي الشامي على ضبط جهات بني بُخَيْت والحدأ ضبطاً محكماً، وساقت جماعات إلى الحبوس في صفر من سنة ١٣٣٧ هـ، لأنه ظهر منهم العدوان، بكثرة إيذائهم لجيرانهم، و إلفهم للغزو والتسلق إلى الدور والامتناع عن دفع الضرائب والواجبات، حتى ضُرِب بهم المثلُ في العدوان، وقد نجح محمد بن على الشامي في إصلاح تلك الجهات من الحدأ إلى كَوْمان المحرق(٢).

وكانت ثورةُ حجةً من أخطرٍ ما تعرضتْ له جهودُ الإمام في فرضه وبسطهِ

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ٣.

<sup>(</sup>٣) كتيبة الحكمة، ٣٦،١٧.

لسيطرة الدولة، مع أنَّ مؤلفنا وصف سببها «بخطبٍ» قد وقعَ فيه يحيى بن ناصر شيبان الذي أوكلَ إليه الإمامُ أمورَ الأموالِ وجبايةَ وتحصيلَ الواجباتِ في حجةً وقضائها وكحلان تاج الدين وقضاءِ كوْكبَان ما عدا شبام، ومن ثمَّ أظهرَ التكلؤ في المحاسبةِ مدعياً عدم وجودِ دفاترِ المحاسبة لديم، وأنه يرغب بالعزم إلى حجةَ لإحضارها، الأمرُ الذي رفضه الإمامُ وأمر بـابقائِه سجيناً حتى تحضرَ الدفاترُ وتنجزَ المحاسبةُ. ولما كان الشيبانيون يتولونَ إمارةَ حجةَ منذُ أكثرَ من عشرين سنةً، فقـد أنابَ يحيى أخـاه محسن للقيام بأعمالـهِ، فأعلنَ الخلافَ ونبذَ الطاعةَ عندما علم بسجن أخيه وصادف في ذلكَ الوقت تجمعُ حوالي أربع مئةٍ من رجالِ حاشد يقودهم محمد بن غالب القديمي على مقربةٍ من حجةً، كانوا في طريقهم للالتحاقِ بالإدريسي، لمناصرةِ شيخهم ناصر بن مبخوت الأحمر والذي سبقَ له الثورةُ على الإمام وقتلَ عاملَ الإمام بنيسا القاضي حود محسن، وزادتْ خطورةُ الثورةِ حين استنجد محسن شيبان برجالِ حاشد ومكنهم من مدينة حجة وحصن نعمان، وأعلنَ ولاءَه للإدريسي، مما يعظي الإدريسي الذريعةَ للنفاذِ إلى المنطقة الوسطى من دولةِ الإمام، وهنا سيرَ الإمامُ ثلاثَ حملاتٍ كبيرةً على حجةَ تولِّي قيادتها العامة ابنُّه سيفَ الإسلام أحمد، وشاركَ في قيادةِ إحدى الحملاتِ محمد بن محمد زبارة، والأخرى حزامٌ بن عبدالله الصعر، وجرتْ حروبٌ كان التوسطُ في نهايتها على خروجٍ محمد بن غالب القديمي والسيد محسن بن ناصر شيبان ومنْ معهم من البلادِ، وتسليمُ ما في يدِ محسن بن ناصر شيبان من الأموالِ والذخائرِ، وهدمُ بيتِ يحيى بن ناصر شيبان في مبين، وأسندتْ نظارةُ حجةً إلى سيفِ الإسلامِ أحمد(١)، الذي أخمد ثورةً خولان فيها بعد.

وحين تمَّرَدَ أهلُ مِلْحَانَ من المحويت، الذين كانوا يتبعون متصرفيةَ الحُدَيْدة

<sup>(</sup>١) كتبة الحكمة، ٨٩.

في العهد التركي - وحاصروا حاكمها من قبل الإمام، إسماعيل بن حسن الوادعي، سير الإمامُ إليهم القائد العسكريَّ المجربَ عبدالله بن يحيى أبو منصر، طالباً إليه مراسلتهم وانذارهم ومحاولة استمالة من يرى فيه اللينَ، ومن ثمَّ محاربة من يستمرُّ على عناده (۱)، وكان هذا الموقفُ الليِّنُ من الإمامِ اتجاهَهُم، بسببِ رغبته الإبقاءَ على طاعتهمِ عندما تحين الفرصةُ للانقضاضِ على الحُديدةِ، المحتلةِ من قبلِ الانجليز، في قادم الأيام سيما وأن جبلهم منيع - حصين يشرف على المهجم من تهامة و يعاند جبل حُفاش من الغرب -

إضافة لتباعد عهد انقيادهم بها اعتادوا عليه، زمن الأتراكِ، من عدم الطاعة، وتساهل الأمراء الأتراكِ في الحديدة معهم، حتى عندما كانوا يعتدون على عهالِ الأتراكِ في بلادهم (٢)، وقد أمكنَ فرضُ الأمنِ وأبقيتْ رتبةٌ -محطةٌ من جند الإمام لحفظ الأمن تزيد عن ألف وتحصيلُ الأموالِ من ناحيتهم، الخصبة، ذاتِ الغيولِ والوديانِ والتي تكثرُ فيها زراعةُ الحبوب واللبنّ.

وقد كان للإمام يحيى لقاء مع شيوخ الجبل سنة ١٣٤٠هـ/ ١٩٢١م أثر مراجعة على بن يحيى الأصابع للإمام في صنعاء مستدعياً تخفيف محطة العساكر، وتخفيف عدد الرهائن المسلمة إلى الإمام منهم، وشكا من شدة محمد ابن عبدالله وقسوته، ويبدو أنّ الإمام قد اطمأنّ إلى استقرار الأمن في بلادهم، فرغب في تقليل الأعباء المالية التي كانت تنفقُ على عساكر المحطة الثابتة من بيت المال، والاستفادة من غالبية أفراد المحطة في ميادين أخرى، فكان اللقاء مع شيوخ الجبل، ومحاولة ابرام اتفاق معهم، يقضي باستعدادهم على صون الجبل من الأعداء، وابقاء رتبة معقولة قادرة على حفظ الأمن في حصون الجبل بقيادة أمراء الجيش، فعين كبيرهم على يحيى الأصابع عاملاً على الجبل، بقيادة أحد أمراء الجيش، فعين كبيرهم على يحيى الأصابع عاملاً على الجبل،

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٥٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ٣٠.

وعينَ أحمد بن علي الحيفي مأموراً للمال، ومحمد بن علي الحلالي، كاتباً له (١٠). ولما لم يستجيبوا بما يطمئن إليه الإمامُ، توجَّه عبدالله بن يحيى أبو منصر إلى هناك، وقامَ بعمارةِ الحصونِ اللازمةِ لقواتِ الإمامِ وتقويةِ المحطات. وفرض الأمنَ في المنطقة الوسطى من الجبل، دونَ الأطراف.

ونعتقد أنَّ وراءَ عدمِ استجابةِ شيوخِ الجبلِ للوفاقِ مع الإمامِ، القوى التي كانتْ متاخمةً للجبل من جهةِ تهامة، والمغربة، وجماعاتِ حاشد الذين لحقوا بالشيخِ ناصر بن مبخوت الأحمر، فلم يقع الاتفاقُ واستمرت المعاركُ بين التهاميين المناصرين للإدريسي، والمقاتلين من حاشد في الأطرافِ المحيطةِ بالجبل، حيث لحقتْ هزائمُ بقواتِ الإمام فيا بعد.

ومن ناحية أخرى، فقد واجه الإمامُ بعضَ الفتنِ التي ثارتْ بينَ قبائلِ عيال سُريح من بكيل وبينَ قبائل حاشد سنة ١٣٤١هـ/ ١٩٢٢، بسبب نزاعاتٍ بين سكانِ الحدودِ من الفريقين أدَّتْ إلى معاركَ وقتلى، بروية وحكمة، فيا كان منه إلا الارتفاعُ إليهم وبمعيته كبارُ أعيانِ مقامِه من سيوفِ الإسلام والأعوانِ والكتابِ والنقباءِ والمقدمين، واجتمعَ بزعائهم وعاملهم باللينِ والرّفق؛ لأنه يرعى لهم حقّ الإيواءِ والمناصرة في الزمنِ السابق، ولكن لابدّ من حسم أسباب الفتنة واحلالِ الصلح والسلامِ والنائي عن كلّ ما يلحقُ الضررَ بالفريقين (١٠).

ولحاشد وبكيل مكانتها في اليمن، فهما جناحا الإمامة، وعمادُ اليمن المتين. كما نجحَ في إعادةِ الهدوءِ وفرضِ الصلح بين المتنازعين من بطونِ خَوْلانَ، سنة ١٣٤١هـ/ ١٩٢٢م، فقد كانَ الخلافُ والقتالُ قد ثارَ بين قروي (نصري

<sup>(</sup>١) كتبة الحكمة، ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ٢٥٦.

وسعيدي) أحدِ بطون خوُلان وبين بني سِحَام والسُهْان من بطونِ نفسِ القبيلة، فسيّرَ الإمامُ عليّ بنَ أحمدَ بن إبراهيم، وكيلَ الجيشِ، مع طابورٍ من الجندِ النظامي بمدافعِه، وشرعَ في ضبطِ العقّالِ والمشايخ، وتسوية أسباب الخلاف(۱).

ولم يتوانَ الإمامُ عن الاهتمامِ بقضايا القتلِ الفردي و إنف إذ القصاصِ، وفقَ أحكامِ الشريعةِ، دونَ سواها من الأعرافِ التي اعتادها شيوخُ القبائلِ، وهي ما عُرفتُ بحكمِ الطاغوتِ، وذلك حينَ قتلَ سفيةٌ من بني النويرةِ من أهل الخبْت أحد أقاربِ النقيبِ محمد بن علي ردُّمان من أرحب، وخيَّر النقيب، وهو المطالبُ عن ورثةِ القتيلِ، باختيار أحدِ الأمرين: القصاصِ أو الديةِ، إلا أنه اشتطَّ في الطلب، لأن المقتول نقيبٌ والقتل كان غيلةً فهو يريدُ مضاعفة الديةِ عملاً بها اعتادَه أرحبُ من طريقةِ حكمِ الطاغوت، ولكنَّ الإمام لم يقبلُ إلا بها يلزمُ شرعاً، فاستنجدَ النقيبُ بقبائلِ حاشد وبكيل ليغزوَ أهلَ الخبتِ بمن يلزمُ شرعاً، فاستنجدَ النقيبُ بقبائلِ حاشد وبكيل ليغزوَ أهلَ الخبتِ بمن اجتمع إليه، غيرَ أنَّ الإمامَ سارعَ إلى تعيين أحدِ قادتهِ، وهو الشيخُ راجح بن احتمع إليه، غيرَ أنَّ الإمامَ سارعَ إلى الجهاتِ التي قد تمرُّ منها جموعُ النقيب محمد بن علي ردمان بحراسةِ حدودهم وحفظها أمام جموعِ النقيب محمد ردمان، إلا أنَّ علي ردمان بحراسةِ حدودهم وحفظها أمام جموعِ النقيب محمد ردمان، إلا أنَّ حاشد وبكيل لم تستجب له، ولم يكن الإمامُ بعيداً عن عدم استجابتهم.

ونحن نرى في الكيفية التي واجه بها الإمامُ خلافَ أحدِ نقبائِه الذين أبْلُوا في القتالِ لجانبِه، أنه إنها كان يهدفُ في الأصلِ إلى تأكيدهِ العملَ بأحكامِ الشرعِ وإبطالِ القضاءِ بالأعرافِ، وبالتالي الحدّ من سلطاتِ شيوخِ القبائلِ وتعويدِهم على الإذعانِ والانقيادِ لأحكام اللهِ وشريعته دون غيرها.

<sup>(</sup>١) كتيبة ، ٢٤٢.

## المطلب الثاني: المعارضة الداخلية

كان من أخطر حركاتِ المعارضةِ الداخلية، حركة مُحُمد بن علي بن أحمد الوزير سنة ١٣٤١هـ/ ١٩٢٢م والتي يستشفُّ من مخطوطنا، أنَّ مُحُمد بن علي الوزير نابَ عن أبيه في قبضِ واجباتِ جبلِ اللوز، لكنَّه شجعَ بعضَ عُقَّالِ جبل اللوز على الامتناعِ عن الاجابةِ لدفع الواجباتِ، ووعدَهم بالمدافعةِ عن الجبلِ إذا ما هاجمته قواتُ الإمام، حتى إذا ما ارتفع إليه وكيلُ أميرِ الجيش أنكرَ ذلك وتركَ العُقَّالَ يلاقون مصيرهم، فقادَهم مقيّدين بالأغلالِ إلى صنعاء، ذلك وتركَ العُقَّالَ يلاقون مصيرهم، فقادَهم مقيّدين بالأغلالِ إلى صنعاء، عيث أبقاهم الإمام في صنعاءَ ومنعهم من العودة إلى جبلِ اللوز، وأما مُحُمد بن علي الوزير فعاد إلى بيته في السرِّ، ثم عاود الانتقالَ إلى جبلِ اللوز وقد تجمع حولَه جماعةٌ من بني جبر وخولان وبني بهلول، وشرعَ في بثَّ رسائله إلى الجهاتِ معترضاً على سيرةِ الإمام يحيى في الحكم، فها كان من الإمام إلا مبادرتُه معترضاً على سيرةِ الإمام يحيى في الحكم، فها كان من الإمام إلا مبادرتُه أصرَّ واستفحلَ خطرُهُ، فصدرَ الأمرُ إلى وكيلِ الجيشِ على بن أحمد بن إسراهيم بعزمِهِ مع جندٍ كثيفٍ من طوابيرِ الجنودِ النظامية، والتنكيلِ به وبمن اجتمع لديه.

وسار وكيلُ الجيشِ بجنودهِ النظامية وجمعَ قدرَهُم من مقاتلي الحدأ والأهنوم ومعه مدفعان، وحاصرَ أطرافَ الجبلِ لمنع هروبِ أحدٍ من المخالفين، وصعد إلى الجبلِ، ولما أدركَ محمد بن علي الوزير استحالة المواجهة، مع هذه القوة المدججة انسحب واتباعه من الطريق الشرقيةِ المائلةِ إلى جهةِ الجنوب الخالية من جندِ الإمام، وفلتَ محمد بن علي من قبضته وكيلِ الجيشِ، فما كان من وكيل الجيشِ إلا الانتقامُ ممن آواه، فهدم دورهم وساقهم إلى الإمام مقيدين، وسارَ إلى هجرةِ السر ومسكنِ السادةِ بني الوزير، وألزمَ والدَه بالوصولِ إلى طرفِ الإمام، حيث أقنعه الإمامُ بضرورةِ مثولِ ولده في المقام، تائباً مما كان منه طرفِ الإمام، حيث أقنعه الإمامُ بضرورةِ مثولِ ولده في المقام، تائباً مما كان منه

من التحركِ الوبيل ثم يكونُ النظرُ في أمره خيراً، وإزاءَ ذلك تنقَّل مُحُمد بن علي الوزيرُ في جهاتِ بني جبر وبلادِنهم، حتى إذا كانَ في زيارته لأهل بيته في السر، أحدقتْ به قواتُ وكيلِ الجيشِ، الذي كان يترصدُهُ لتنفيذِ الأمر الإمامي بتصيده واقتناصِه، حيث ألقى القبضُ على بعضِ أصحابه، ثم عليه وقد اعتصمَ في بيتِه وبعدَ محادثاتِ ونصائح استلسم ونقل إلى صنعاءَ حيث أودعه الإمامُ دارَ الأدب، السجن، بالقصرِ.

ورواية مؤرّخنا تصف محكم المن على بن الوزير، بأنه قد اعترته لوثة في ما ظهرَ من الأعمال من جهته، وصوّرتْ حركته بأنها ما كانت إلا لتحقيق مطامح شخصية وانه كان يحاول أن يكون من جملة عمّال الإمام، فهو لا يقلُّ نسباً وكفاءة وسناً عن ابن عمه، عبدالله بن أحمد الوزير، ولا عن قريبه أمير لواء تعز، على بن عبدالله الوزير، وقد حازا من الرياسة وعلو الكلمة والجاه واتساع على بن عبدالله الوزير، وقد حازا من الرياسة وعلو الكلمة والجاه واتساع الأعمال ما يُغبَطا عليه، أما هو فلم ينل منها شيئاً، وتمضي رواية مؤرخنا، فتذكر كيف كان يعرض نفسه على الإمام ليوليه الأعمال، فينصحه الإمام بلزوم المدارس والعكوف على القراءة، والتي ما طاب له البقاء في ملازمتها لتعلق نفسه بالإمارة، فطلبها من قريبة على بن عبدالله الوزير الذي ولاه بعض الأعمال فها حمد منابه، وسعى عند عبدالله بن أحمد الوزير فها رضي الإمام. وحينها يئس من ذلك ربّ غارب العدوان.

ويبلغُ مؤرِّخُنا حدَّ النزق وقد اطلعَ على بعضِ منشوراتِ مُحُمد بن على الوزير التي يعترضُ فيها على سيرةِ الإمامِ يحيى في الحكم، مما جعلهُ يخرجُ في كتابته عن حركةِ مُحُمد بن علي الوزير، ويوردُ أكثرَ من صفحتين، من النقدِ المرِّ هٰذه الرسائلِ - السخيفةِ في الموضوعِ والمعاني، ركيكة المباني، حسبَ رأيه، وضمَّن هاتين الصفحتين تذكيراً بشمائلِ وفضائلِ ونزاهةِ وعدالةِ الإمام. "وقصدُه» إزالةُ ما يسبقُ إلى الأوهامِ من إمكانِ اشتالها على ما هو من صحيح

الكلام، المعبّر عن الواقع لذوي الأفهام»(١).

وعلى الرغم من النهاية المخففة لحركة مُحمد بن على الوزير، فإنَّ الإمامَ قد حفظ حقَّ حرمة الرعاية، باعتبار بيتِ الوزير من السادة آل البيت: أهل علم، ثم رعاية لابن عمه عبدالله وأمير جيشِه على، مع ملاحظة أنَّ مُحمد بن عليّ الوزير لم يتسبب في قتل أحدِ خلال ثورتِه، وانتهت بعد مطارداتٍ، وبعدها أودع مُحمد بن علي الوزير دارَ الاعتقالِ بالقصر.

وقد عثرنا على صورةٍ من رسائلٍ محمد بن على الوزير التي بنها في الجهاتِ اليهانية معترضاً فيها على سيرة الإمام يحيى في الحكم، نشر صورتها إسهاعيل بن على الأكوع في كتابه هجر العلم ومعاقله (٢) دونَ العناية بنشرها كها فعلَ بالعديدِ من صور الوثائقِ التي ضمّنها أجزاء كتابِه، ولعلَّ رداءة خطّها، وتلفَ جزء يسير من ورقها وما لحقها من ثقوبٍ، وعدم ترميمها حالَ دونَ ذلك. وقد بذلنا جهدنا في قراءتها حتى تمكّنا من قراءة اعتراضاتِه على سيرة الإمام يحيى في الحكم، والتي حدَّدها بثمانية عشرَ أمراً، هي، كها جاءتُ في المنشور:

الأمر الأول: اتخاذُ الإمام المضلّين عضداً، وقد كانوا يسمون الإمام شقياً وأصحابَه أشقياء ويتصفون بأنهم سعداء، ما الموجب لتقريبه إياهم، هل هو فضلُهم أم علمُهم أم أعالهم الصالحة، لم نعلَمْ في واحدٍ من هؤلاء، في واحدٍ من هؤلاء، في واحدٍ منهم الصلاح والحالِ، أنَّ الإمام منْ أهلِ الفضلِ فلِمَ قربهم إليه، وقد عرف عدم فضلِهم وعلم خيانتهم وعدم ديانتهم، كما قد سمع منه، ولكنْ لا شكَّ في صدق ما قاله الشاعرُ

وعينُ الرضاعن كلِّ خيرٍ كليلةٌ ولكنَّ عينَ السخطِ تُبدي المساويا

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٢٤٢-٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) هجر العلم ومعاقله، ٢٠٩.

ومن ادّعى صلاحية تقديمه أكذبَهُ الواقعُ، فإنا لمْ نعلمْ بأمرٍ قـدْ صدرَ كما ينبغي من عندِ اتخاذِهم إلا العكس.

الأمر الثاني: عدمُ تقريبهِ أهلَ الفضلِ وعدمُ مشاورتِهم كما أمرَ اللهُ تعالى ورسولهِ صلى الله عليه وآله وسلم. بقولِه جلَّ وعلا في الآية الكريمة فوساورهم فظاهرُ الأمر يقتضي الوجوب، وأيضاً أنَّ العالمَ بما يكون الباري، جل وعلا، قد بالغَ في شرعيةِ الاستشارةِ باستشارتِه الملائكةَ الكرامَ في خلْقِ آدمَ عليه السلام.

الأمر الشالث: عدمُ تعهد العالم والمتعلم ورزقُها من بيتِ المالِ ليفرغا إلى العلم كما أمرَ اللهُ تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في قوله: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴾، والعلمُ من الجهادِ كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ﴿لُولا العلماءُ لما عُبِدَ تباركَ وتعالى ﴾. ومنَ المعلومِ أنه بوجودِ العلماء صلاحُ جميع الأحوالِ وجريها كما يجبُ بإرشادهم الناسَ ووعظِهم وتذكيرهم وأمرهم بالمعروفِ ونهيهم عن المنكرِ الممزق.

الأمر الرابع: عدمُ تعهدِ الضعفاءِ فيها يحتاجون إليه من اعطاءٍ أو انصافٍ من ظالم، والمرادُ بالضعفاء من لا يتصلُ به من النساء والصبيانِ والمرضى والمساكين ما [ها...](۱) وتغافلُ عن اعطاءِ منْ وصل إليه واحدٌ لشانيه وعن الإنصاف لمظلوم من ظالمِه بعدَ اتصالهِ به واحدٌ لشانيه(۲).

الأمر الخامس: عدمُ تعهد المصالحِ والبحثِ عنها.

الأمر السادس: أخذه غلاتِ الأراضي الموقوفة على بيت مال.

الأمر السابع: التزاماتُ الزكواتِ وذلك محرّمٌ عقلاً وشرعاً لعدمِ التوقفِ على قبضِ ما يجبُ، فإنّ بعضَ العمالِ أو الرؤساء يلزم زكواتِ الناسِ بجملةٍ (١) غير مقروءة في الصورة.

<sup>(</sup>٢) الأصح شأنه.

معلومة من الإمام ومن بعضِ الولاةِ، ويعزم الملتزم بجعل فوقَ ما التزم به شيئاً معلوماً ويفرقُ الجميع على أهل كلّ علّ من البلادِ صرةٌ معلومةٌ، ثم يفرّقُ أهل كل محل على صرته بدون قياس فيكونُ على بعضِنا شيءٌ كثيرٌ ولا يجبُ عليهم والبعض منهم قليل، حتى إنّ مِنْ جملةِ حاصلٍ ثمرتِه ثلاثَ مئة قدح، ألزموه تسليمَ خمسين قدحاً، ولم يكنْ من الإمام بحثُ ولا تعقيبُ على الملتزم، بل شكا إليه الضعفاء والفقراءُ ولم يُنْصِف، بل أصدرَ أمرَه في الحزم بالتحصيلِ، طالما سلّم عليه ويُسلّم لبيتِ المال بعضاً، ويقول البقيةُ لدن الرعية ويحرِّر بياناً كيف ما أراد، ويرسلُ العسكرَ لتحصيلِ ما في البيان، حتى إنّا قد سمعنا من كثيرٍ من الزراعِ يبغون الخلاصَ بتسليم نصفِ ما حصلَ له أو أكثر ولا يلحقُ غرامة عسكر وأخذَ وحُبس ونحوه، ولم يكنْ ملتزماً توقف على قبضِ ما يجب فقط وإن قال وشُم ط عليه.

الأمر الشامن: التزامات الردايد المساة فيها سبق ميري من كلِّ سوقٍ من أسواقِ المدن والبوادي، وبيائها أنّ الإمام أو أحدَ ولاتِه يلزمُ بعضنا مثلاً بجملةٍ معلومةٍ، على أنْ يقبض من كلِّ ما بيع أو يباع شيئاً حتى من الحطب والبيض والبسباس.

الأمر التاسع: الزامُ الناسِ بتقديم عُشْر ورُبع وثُمنٍ، وعلى كلِّ مئة رأس غنم نصفُ الثمنِ وجزّةُ صوف، وعلى كلِّ رأسِ بقرِ نصفُ ريالٍ وعلى كلِّ جملٍ ريالًان

الأمر الثامن والأمر التاسع وما فاض من الأمر ملك لصاحبه وليس للإمام استحصالُه من خالص الملك إلا بها هو فاضلٌ عن كفاية السنة ولا من كفاية بيت مال. ولا يمكن من شيء يستحقه واستعمال الحقوق وقرض بحد قضاه في المستقبل واستيصال قطر من أقطار المسلمين، أما هذا فمعلوم غنى بيت المال وكثرة دراهمه الموجودة المنهوبة ألوفاً، واجناس أُخر كثيرة، وطالما ان الإمام أجل

وأحسن وأولى من به يقتدي فها باله يأمر بالاعانه ولا يعين، بل يكتسب بألوف عديدة، ولنا أن نطلب الحساب، اختشاء بالله تعالى، من عند عذر مظلوم.

الأمر العاشر: المغاني بالمزيكة المحرّم سماعها وتعليمُ مغانيها لأهلها من بيت المال، وبلغ أنَّ الإمامَ قال في القفلة أو في السودة من حضر عند المزيكة فلا تصح الصلاة مطلقة.

الأمر الحادي عشر: عدم انفاق الصدقات على مستحقيها من الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم والغارمين وغيرهم ممن يستحق بنص القرآن الكريم.

الأمر الثاني عشر: عدم تنزيل كل أحد في منزلته وعليها الإيضاح والبيان والبراهين لهذين الأمرين ان حصل انكار مثل كثير من العلماء والعُقَّال.

الأمر الثالث عشر: تولية من لم يجز توليته، فإن بعض الحكام قد حكم بحد وهو واجب عليهم، وهذا سببه عدم استعانته بمن يصلح واتباعه مشور المضلن.

الأمر الرابع عشر: عزله من لا يستحق عزله، وغير خاف ما ورد فيه، مع أني أحمد الله تعالى على عدم طلبي لها، فإني بحمد الله لم أطلبها منذ صلحت لها بل أقسمت أيها نا للإمام أني موطن نفسي على عدم التولية ما حييت بهذا اللفظ، وقبضت الأمانة، ويشهد الله سبحانه

الأمر الخامس عشر: عدم بعثه للمعلمين الواجبات وتأخيرهم من بيت

الأمر السادس عشر: ذهاب الشريعة وجعلها سلماً لأخذ أموال العام بدون حق بل بباطل يعلمه، وكلمن (كل من) شكا من الضعفاء المظلومين أُرجِعَ إلى ظالمه، حتى إن كل من له حق يترك الطلب لعلمه عدم البلوغ إليه.

الأمر السابع عشر: إجبار بعض من الناس لإصلاح طرق لا تجب عليهم دون غيرهم

الأمر الشامن عشر: مسألة النظام واجبار بعض القبلي دون بعض، وتولية الظلمة عليهم مثل الكتاب والزباط (الضباط) يخوضون عليهم ويسرقون معاشاتهم، ويمنعونهم في بعض الأحوال عن الصلاة وعن الأهل والأقارب.

كم من أمور كثيرة قد علمها كثير من الناس لا يليق ولا ينبغي. ولو كتبنا وجاء في صدر الرسالة المنشور: بعد البسملة والحمدلة ديباجة اختارها من آيات القرآن الكريم، تأمرُ بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتذكرُ بالعدلِ وتنذرُ الظالمين، ثم نبّه إلى أنّ ما سيذكرُه في الرسالة لا ينبغي أن يفسرَّ بأنه لمز في الصدقات، فإن أُعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا هم يسخطون، وأشارَ إلى معرفة الناسِ معرفة تامة بكثرة دراهمنا ومحمولاتنا وملبوساتنا ومأكولاتنا وكثرة أموالنا، ولعله يقصدِ غنى وثراء أسرتِه، وبالتالي فإنها هو بلاغٌ للناسِ وأمرٌ بالمعروف ونهي عن المنكر.

ويُلاحظ على رسالته (البلاغ)، أنها تناولت عدة أمور اتصلت بمصالح الرعية يمكنُ اجمالها بها يلي:

- عدمُ رضاه عن معاوني الإمام وصحبته من رجالِ المقامِ أو العمّالِ والحكام وضرورةُ الاستعانةِ بصالحي الأعوان، ولعلّه يشيرُ بذلك إلى الأعوانِ الذين اتخذهم الإمامُ مَنَّ كانوا في غالبيتهم يعملون في الإدارة التركية قُبيْلَ الاستقلالِ، ولهم مواقفُ معروفةٌ من الإمامةِ إبانَ معاركِ الجهادِ ضدّ الأتراك، سواءٌ في الجيشِ أو الأجهزةِ المدنية. وقد كانَ للقاضي لطف بن محمد الزبيري، أحدِ حكامِ الاستئنافِ إشارةٌ إلى ذلك وردت في قصيدةٍ له قالها الزبيري، أحدِ حكامِ الاستئنافِ إشارةٌ إلى ذلك وردت في قصيدةٍ له قالها

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٢٥٦.

بُعَيْدَ إصلاح الإمامِ لذيول الفتنةِ التي ثارتْ بين قبائلِ عيالِ سُريح من بكيل وبينَ قبائلِ حاشِد المتاخمة لها(١)، وكذا في عدم تقريبِ الإمام لأهلِ الفضلِ ومشاورتهم، وما أراه في هذه المسألةِ إلا متقولاً، فقد اختارَ الإمامُ الأفرادَ الأفذاذَ لتنفيذِ الأحكامِ وإدارةِ المناطقِ، وكان أغلبُهم من البيوتِ المتوسطة (١)، ومُحُمد بن علي الوزير يشيرُ إلى توليةِ من لا يستحقُّ التولية بسببِ إقامةِ الحدِّ على بعضهم فيها سبق، وعزل مَنْ لا يستحقُّ العزل.

- وتشيرُ الرسالةُ إلى عدّةِ قضايا اقتصادية مهمة تتصلُ بغلاتِ الأرضِ الموقوفة، ومشروعيته بالعملِ بنظامِ الالتزامِ في جمعها، وهو النظامُ الذي كان معمولاً به في الدولةِ العثمانيةِ قبلَ صدورِ أنظمة الاصلاحاتِ العثمانية، وكان خاصاً بالضرائبِ وليس الزكاة، وكذا الضرائبُ التي فرضتُ على أموالِ الميري، المساةِ في اليمنِ بالردايد، وما جُعلَ ضريبةً على الأغنام والبقرِ والجمالِ. وكلّها قضايا مهمةٌ تؤثرُ على اليمني بصورةٍ مباشرة، ولعلَّ الإمام كان يواجهُ ظروف دولتهِ الصعبة، المتمثلة بقلّةِ مواردِها الطبيعيةِ من معادنَ واختناقِ اقتصادِه بالحصارِ البحري وكثرةِ الأعباءِ المالية، التي يتطلبُها بناءُ دولتهِ وإعدادُ جيشِه وتسليمه لمواجهةِ الأخطارِ المتربصةِ به في تهامةَ وعدن، دولتهِ وإعدادُ جيشِه وتسليمه لمواجهةِ الأخطارِ المتربصةِ به في تهامةَ وعدن، بمثل هذه الإجراءات الضرائبية.

- وتناولَ المنشورُ الضعفاءَ والمساكينَ والمصالحَ والبحثَ عنها، وقد وردتْ إشاراتٌ عديدةٌ في مخطوطنا، يعرفُ منها العنايةُ بهذه الفئة في مجالات الرعاية الصحية المجانية في المستشفى والإنفاقِ عليهم، وكانت المواجهة اليومية التي يحرصُ الإمامُ عليها في كلّ صباح في ساحةِ المقامِ لقضاءِ الحاجات والانتصارِ للمظلومين والضعفاء والمساكين.

<sup>(</sup>١) من مقدمة البردوني لكتاب معالم تاريخ اليمن المعاصر، ١٣.

- وجاءَ في المنشورِ (البلاغ). عدمُ تعهدِ العالمِ والمتعلمِ وتأخيرُ بعثِ واجباتهم، وهي مسائلُ تردُ إشاراتُها في ثنايا مخطوطتِنا، ولا أرى الكثيرَ من دولِ عالمنا المعاصرِ إلا ولها المسلكُ المشابهُ.
- وناقشَ المنشورُ (البلاغ)، مسألة إجبار بعض الناسِ على إصلاحِ الطرقِ وتعزيلها وإجبارِ القبليِّ على التجنيدِ في العسكرِ النظاميّ دونَ البعض الآخرِ، وهذه مسائلُ تتصلُ بتخيُّرِ العسكر وفقَ رؤىً مسبقة، في مقدمتها الموالاةُ والطاعةُ، وما أحسب مُحُمد بن على الوزير إلا أنّه يداعبُ مشاعرَ الناسِ في مناطقِه، الذين اعتبروا التجنيدَ النظاميّ خضوعاً وانقياداً وإذعاناً.
- وأشارَ المنشورُ (البلاغ)، إلى تعليمِ الموسيقى والإنفاق على أهلِها من بيتِ المال، ويبدو أنَّ إدخالَ فرقِ الموسيقى في الجيشِ وتعليمَها لنفرٍ من الجندِ قد قوبلَ بالاستهجانِ من قبلِ العامةِ، إلا أنَّ الإمامَ أصرَّ عليه وأدخله في الجيشِ من بابِ تعلّم إشاراتِ النفير كأداةِ اتصالِ وتنبيهِ عندَ التعبئةِ والاقدامِ والتراجعِ وابلاغِ الأوامرِ والتعلياتِ بسرعةِ سماعِ الصوتِ.

ولكنَّ الإمامَ ومعاونيه وضباطَه من الأتراكِ واليمنين جعلوا من الموسيقى أداة إعدادٍ للحروبِ وإثارةِ الحماسِ للجهادِ أكثرَ منها أداة تسليةٍ وطرب ولهو.

- وجاء في الأمر الرابعَ عشرَ من المنشور (البلاغ) ما يفيدُ عزوفَ مُحُمد بن علي الوزير عن تولي المناصبِ أو السعي إليها مع تلميحِه لصلاحِه لها، ويذهبُ إلى أكثرَ من ذلك، بأنّه أقسم باللهِ العظيم، بلفظِ أوردَ نصّه، بأنّه موطنٌ نفسه على عدمِ التوليةِ ما بقي حياً حتى يقبض اللهُ أمانته (روحه). وهذا مخالفٌ لما أورده مؤرخُنا من إظهارِه وكأنّه متهالكُ على التوليةِ، حاسدٌ لأقاربه لأنّهم تولّوها دونَه.

ولعلي أرى أنَّ أهمية معارضة محمد بن علي الوزير لا تكمن في منشوره ولا في حركته من حيث اتساعها أو عدمه فقد تم احتواؤها بأقل ضرر وإنها في انبثاق المعارضة من أحد أبناء السادة، وكانَ أخطرَ ما وردَ فيه ما جاء في الأمر التاسع: «ولنا أنْ نطلبَ الحسابَ، اختشاءً بالله تعالى من عذر مظلوم». فسمألة الاحتسابِ على الإمام» طُرِحَتْ لأولَ مرة في هذه المرحلة المبكرة من عهد الإمام يحيى سنة ١٣٤١هـ/ ١٩٢٣م، وهو ما زالَ يعملُ لبناء «الدولة الإسلامية اليمنية» الحديثة. ثم كانتْ من محمد بن محمد زبارة سنة ١٣٥٥هـ/ ١٩٣٦م، حيث نصبَ نفسه محتسباً، وطالبَ تأليفَ هيئة من كبارِ العلماء على رأسِها زيدُ بنُ على الديلمي لتنظرَ في موضوعِ الاحتسابِ على الإمام، ولكنّه تبرأ من طلبه فيها بعد (١٠).

ولعله من المفيد الإشارة إلى استمرار مُحُمد بن على الوزير في نهجه المعارضِ للإمام يحيى وتنقلِه بينَ ذمارَ وصنعاءَ والسرِّ وعدن وتعز وقيادته حملةً عسكريةً ضدَّ قواتِ الإمام أحمد بعد نجاح مؤامرة اغتيالِ الإمام يحيى، حيثُ أُلقي القبضُ عليه وأُعدم في ساحة حوْرة من حجة، ٣٠ جمادي الأولى سنة القبضُ عليه أخذاً بمؤامرة الاغتيال.

<sup>(</sup>۱) الثابت أن أحمد بن محمد زبارة قد أرسل رسالة الى الإمام يحيى يشتم منها طلب الاحتساب فحوقها الإمام يحيى إلى والده العلامة محمد بن محمد زبارة، فها كان منه إلا أن اصطحب ولده أحمد إلى المقام واعتذر وقضي الأمر.

## الفصل الثاني الإمامُ وتثبيتُ الاستقلال

كانت السنواتُ ١٩٣٧هـ - ١٣٤٢هـ (١٩١٨م - ١٩٢٣). وهي الفترةُ التي اختصَّ بها مخطوطنا، من أهم وأخطرِ ما مرّ على اليمنِ في تاريخها الحديث، وذلك بسبب جسامةِ الحوادثِ التي تعرَّضَتْ لها، فالأخطارُ المحدقة بها كان عظيمة والقوى المتربصةُ لها كانت كبيرةً، وتعاولُ الهدمِ الناحتةُ لكيانِها كانت حادّةً، ومقصّاتُ التجزئة كانت مشحوذةً. والباحثون عن الزعامةِ والمنافع كانوا أكثر. ولو أرادَ مراقبٌ منصفٌ أنْ يرسمَ صورةً لما كان يدور حولَ اليمن، لا يرسم إلا صورةً لفريسة تتناوشُها وحوشُ الفلاةِ من كلِّ صوبٍ وحدبٍ، الإدريسيُّ، حليفُ الانجليز، يتخطَّفُ تهامةَ اليمن بمعونةِ ضخمة ممن يوجهون حركتَه، فها كان قتالُه إلا لمنفعةِ حلفائِه من البريطانيين.

وبعضُ شيوخ ورؤساء اليمنِ الأسفلِ ينتفضون ضد اليمن الواحد يداعبُهم بريقُ الإمارةِ والسلطةِ، وبريطانيا ترسلُ طائراتِها إلى الدريجةِ لتصبّ لهيبَ قذائفها على عساكرِ الإمامِ الساعيةِ لتحريرِ المحتلُ من الوطنِ وتخليصِه من ربقةِ مستعمريه.

ولما كانَ مخطوطُنا قد صُنِّفَ أساساً لإظهارِ هولِ الأخطارِ المحيطةِ باليمنِ، ومن ثمَّ ابرازِ النجاحاتِ الإماميةِ بهذا الصدد، فإني لا أجدُ كبيرَ فائدةٍ في معاودةِ تفصيل تلكَ الحوادثِ من حروب ووقائع، وإنها أترُكها مبذولةً في ثنايا المخطوطِ كها سجلَها مؤلفنا، ولكنّي أحاولُ قراءة الصورةِ بشموليةٍ، مع

محاولتي تحليلها بعيداً عن تشويه واقع المجتمع اليمني، وفي اعتقادي، فإنَّ أخطرَ ما تعرَّض له اليمنُ في هذه الفترة، تلك التحرشاتُ والمناوشاتُ التي كانتُ نشطةً في تهامة والتي رأسَها محمد بن علي الإدريسي، وتولّت قيادتُه العسكريةُ تنفيذَها بمعونةٍ متحالفةٍ مع الانجليز، وبمؤازرةٍ من أعوانِهم، وأولها:

#### الحروب مع الإدريسي:

لا يبذلُ الباحثُ كبيرَ عناء ليتوصَّلَ إلى الحقيقةِ الثابتةِ، بأنَّ محمد بن على الإدريسي المتغلبِ على أجزاء من تهامة كان صنيعة لينة بأيدي القادة العسكريين البريطانيين، لا يحرِّكُ ساكناً إلا بأوامرهم، ولا يفعلُ شيئاً إلا برضاهم، ولعلَّ في القراءةِ السريعةِ للوثائقِ البريطانيةِ ما يذهب بنا إلى العدد الكبير من اللقاءاتِ والاجتهاعاتِ التي كان يعقدها قادتُه وأمراء عسكره مع القيادات البريطانية، ويدهشُ القارىءُ للعددِ الهائل من التقاريرِ الاستخباراتية التي كان يبعثُ بها قائدُ الإدريسي النافذُ، مصطفى بن السيد عبد العلي الإدريسي لمسؤوليه في أجهزةِ الاستخباراتِ البريطانيةِ، ويذهلُ الباحثُ من طواعيةِ مصطفى الإدريسي في تنفيذه للأوامر البريطانية.

ولما كان ذاك الإمامُ المشاققُ يرغبُ باستهالةِ المناطق المتاخمة له من اليمنِ مثلِ منطقةِ جبل بُرع وزبيد وتعز وحراز واليمنِ الأسفلِ وهي في معظمها شافعيةُ المذهبِ أو باطنيةٌ تفتق ذهنه عن نفسية تعملُ على إثارةِ الخلافاتِ المذهبية، وذلك ليُظهر نفسهُ وكأنه المدافعُ عن الشوافع، وهو من ناحية أخرى الخامي لحريةِ الاعتقادِ والمذهبِ لاجتذابِ باطنيةِ حراز، فإذا أضفنا لذلك الذهب وكميته الجارية بين يديه، واغداقها على المنتمين إليه، صدقَ عندها القولُ الجاري عن أهلِ اليمنِ آنذاك «الإمام يحيى عنده المذهب والإدريسيُّ عندَه الذهب، والاختيار متروك لكل ما يريد.

ومنذُ سنة ١٣٣٨ هـ/ ١٩١٩م، ومحطاتُ الإدريسي العسكريةُ منتشرةٌ ما

بينَ الحُمرِةِ حتى عُبال، والحروبُ مستعرةٌ من سمهرَ حتى وادي المرقوع، والحربُ سجالٌ بين قواتِ الإمام والإدريسي في العينِ والجمجمةِ من بني الحمادي وجبل الطرواح(١)، وكانَ إخلَاءُ الانجليزِ الحديدة في محرم ١٣٣٨ هـ/ أيلول ١٩١٩ أم وتسليمها للإدريسي الحدث الأخطر على الدولة الإسلامية اليمنيةِ، فقد أُحكمَ الحصارُ البحريُّ على اليمنِ، ولم يكن أمامَ الإمام إلا القتالُ أو الاستكانةُ كرهينةٍ للمصالح الانجليزية، ولما اختارَ الإمامُ الطريقَ الأولَ وهو القتالُ والكفاحُ لصونِ الاستقلال وتثبيتِ الوحدةِ ودحرِ قوى الانفصالِ، نشطتْ قوى الإدريسي وأعوانُه للعمل في جهاتِ حُفاش وحراز وزبيد. وكانَ أعوانُ الإدريسي قدُّ امتدتْ أيديهم في باجل إلى الزرانيق الشمالي، وذلك باستمالةِ عقَّالهم، والهدفُ إزالةُ الحواجزِ الحائلةِ بينهم وبينَ زبيد، وقد أحبطَ هذه المحاولة القواتُ التي أرسلها الإمامُ بامرةِ عبدالله بن أحمد الوزيرِ، حيثُ كانتْ معاركُ في جبل راس، وفي ديارِ قبيلةِ المعاصلةِ وفي بلاد الرُّكبِ من وصابِ السافل، لمعاودةِ فرضِ الطاعةِ، والتصدي للاختراقاتِ الإدريسية على هـ ذه الجبهةِ، ومحاولةِ الوصـ ولِ إلى ميناء المخـا أو خوخـةَ للتخفيفِ من ضررِ الحصارِ البحري الخانق(٢). والمخامرسي اليمنِ عَرُّ من أمامها مراكب الإفرنج لقصد بلادِ الهندِ والصين وكافةِ ممالكِ الشرق الأقصى، وهي حاصرةٌ على مضيق باب المندب، على مقربة منها الانجليز في بريم، والإفرنسيون في عصب وجيبوتى، فأهمَّيتُها استراتيجيةٌ ملحَّةٌ، يمكن منها تهديدُ السفن الفرنجيةِ أو جعلها منفذاً لدخول البضائع، وخاصةً الأسلحةَ والذخائرَ والمُؤنَّ، ويستطيعُ التجارُ تصديرَ بضائعهم إلى الخارج(٣).

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٧٠.

<sup>(</sup>٢) حول المعارك انظر، كتيبة الحكمة، ٥١، ٨٥، زورق الحلوى، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) كتبة الحكمة، ٤٨-٨٤.

ومع أنَّ أهالي زبيد. منذُ دخولِ الإمام إلى صنعاء، راسلوا الإمام في رجب ١٣٣٧هـ/ أبريل ١٩١٨م يعلنونَ الطاعة والانتهاء إلى الدولةِ الإسلامية اليمنية، فقد شكوا إلى الإمام تمرّد أهلِ وصاب العالي ووصاب السافل، حيث تمكنتُ قواتُ الإمام من فرض النظام والطاعة في مناطق جبل راس ودُباس وحُيْسٍ ومرسى خوخة، ولكنَّ أخطرَ ما كان حين تحرَّك عوضُ بنُ على الزربة، شيخُ مشايخ الرُّكب، ذو النفوذِ القوى في وصاب، وخاصة بعد تحققِ الأطهاع الادريسية في زبيد فواجهها الإمامُ بقواتٍ كبيرة، حيث أطبقتْ على المنطقة جيوشٌ ثلاث، من أهلِ العُدين وبني جبر ومن جوب في العدين وامداداتٌ من المقام فافشلتُ تلك القوةُ الكبيرةُ الخطة البريطانية الإدريسية (۱).

ومن ناحية ثانية، فقد تناهت إلى الإمام يحيى طبيعة المراسلات الدائرة بين عبدالله بشر، صاحب النفوذ والرئاسية في صعفان ومدول، وعلى طاهر رضوان، أحد قادة الإدريسي، بواسطة مساوي بن عبدالرب، صاحب شويع، وكانت تلك المراسلات تدور على ضرورة تصنّع عبدالله بشر الذرائع للتخفيف من وجود محطات العساكر الإمامية النظامية في حراز، حتى تتمكن قوات الإدريسي المتعاونة مع عبدالله بشر من السيطرة على جبل حراز المقابل لتهامة بسهولة ويُسر، بالحيلة والخداع دون المقاتلة والنزال، وقد نجح عبدالله بشر بها قدّمة للإمام من تسويد صحيفة عامل متوح محمد بن قاسم الظفري، فقد نسب إليه تنفير الرعايا، وعدم ملائمته الناحية لما عليه من جميع السجايا، ويقصد بذلك حرية المعتقد للباطنية – وقد استجاب الإمام لشكواه مع شكّه في سيرته مذ حرية المعتقد للباطنية – وقد استجاب الإمام لشكواه مع شكّه في سيرته مذ كان حاكماً في عهد العثمانيين، فقد كان عبدالله بشر مرّن نفسه على إبقاء الجزء الأكبر من الواجبات لنفسه وتسليم القليل للدولة العثمانية، وحين انتهى أمر المراسلات بين عبدالله بشر وقائد الإدريسي على طاهر رضوان، أعمل الرأي المراسلات بين عبدالله بشر وقائد الإدريسي على طاهر رضوان، أعمل الرأي

<sup>(</sup>١) انظر، كتيبة الحكمة، ٣٩، ٥٢، زورق الحلوي، ٢٤٥-٢٤٦.

فيها يكونُ فيه الصلاحُ دونَ الحسمِ العسكري، فأرسلَ محمود نديم، الوالي العثهاني السابق، والذي بقي في خدمة دولة الإمامِ الإسلامية إلى مناحة عله ينجحُ فيها يكونُ به حسمُ الشرِّ الذي استطالَ شررُه في أطرافِ حراز وما قابله من تهامة والتوصّل إلى استهالة أولئك القبائل بواسطة سادة تهامة من بني الأهدل، لعلَّ ذلك يدفعُ الشرورَ ويجلبُ السكونَ، ولم تنجحُ بعثةُ محمود نديم بسببِ التدخلاتِ البريطانية وانضمَّ أهلُ صعفان لقوات الإدريسي، فها كان من الإمام إلا أنْ سيَّرَ حملة بقيادة عبدالله بن محمد الضمين، نجحتْ في إخضاع حراز، وأفسدتْ على الادريسي خطته (۱).

وكان لـ الإدريسي تدخُّلُه في جبلِ ريمة وبالادِ الطعام وساعدهم على ذلك قواتٌ وصلت من طرفِ شيوخِ الضالع، حيثُ قادَ الحملة ضدَّ الإمام شيخُ جبل ريمة محمد أمين، والذي سنتناول كتابه للبريطانيين في فصل علاقة الإمام عيى مع بريطانيا، وكان محمد أمين بن محمد أحمد قد تسنّم ذُرى الحلِّ والعقدِ في العهدِ العثماني، ووصلته الامداداتُ من باجل وعُبال ومنْ قواتِ الإدريسي، وخاضَ معاركَ مع القواتِ الإماميةِ بمساعدةِ محمد طاهر رضوان الذي عاود الهجومَ على ريمة أواخرَ شعبان ١٣٣٩هـ/ أبريل ١٩٢٠م (٢٠).

وكانَ مِنْ أخطرِ ما واجهه الإمامُ مناوشاتُ الإدريسي لأطرافِ جبل بُرع وبلادِ الطعام، فا لمناوشاتُ مستديمةٌ، ولا بدَّ لعاملِ قادرٍ على إصلاحِ جبل ريمةَ وأطرافِ ناحيةِ الجعفرية، لأنَّ أطرافَ تلك الناحيةِ متصلةٌ بقضاءِ بيتِ الفقيهِ بن عجيل، ثم إنّ جبلَ برع في جهةِ الجنوبِ الشرقي من بلاد الطعامِ من أعالِ ريمة، شمالَه وادي سهام الذي يفصلُ جبلَ بُرع وبلادَ القحري ومن الغربِ بلادُ العبسيةِ من ناحيةِ المراوعةِ ومن الشرق بلادُ الطعام وريمةَ ومن الغربِ بلادُ الطعام وريمةَ ومن

<sup>(</sup>١) كتبية الحكمة، ١٩، ٩٦، ٩١، ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ١٣٠.

الجنوبِ بغرب بلادُ الرافقة. وقد حاولَ أعوانُ الإدريسي استغلالَ الخلافِ الذي وقعَ بينَ على بن أحمد بن إبراهيم أميرِ العسكر وحاكمِ الجبلِ عزي عطاء الله، حتى إذا اشتدَّ الصراعُ، عينَ الإمامُ عبدالله الصائغ حاكماً على الجبلِ، وعندها اندلعت المعاركُ بين قواتِ الإدريسي والإمام وكانتْ حرباً ضروساً(١).

ولم تخمد منطقة جبل بُرع إلا أوائلَ سنة ١٣٤١هـ/ ١٩٢٢م، حيث رماها الإمامُ بقواتٍ كبيرةٍ من حاشد وخولان والحدأ وجبالِ عيال يزيد بقيادة يحيى الزمامُ بقواتٍ كبيرةٍ من حاشد وخولان والحدأ وجبالِ عيال يزيد بقيادة يحيى ابن علي الذاري فدخلوا حصن المنامة، وراسلوا مَنْ في بُرع، ولما كانت البيئة وخيمة، فقد فشت الأمراضُ في قواتِ الإمام، واتصل أهلُ الجبلِ بالإدريسي وخادَعوا يحيى بن علي الذاري بإطالة أمد المراسلة انتظاراً لوصول الإمداداتِ من الإدريسي، وقد أصيبتْ قواتُ الإمام وعادتْ إلى صنعاء ولم تحققْ ما ترجوه من اخضاع أهلِ الجبلِ (٢).

كما أنَّ قواتِ الإدريسي شجَّعتْ أهلَ ملحانَ، وخاصةً عُزلةَ الشويع وقيَّهمة على الخروجِ والتمرَّدِ، إلا أنَّ عساكرَ الإمام أسرعت إلى احتواءِ تمردهم، فدخلتْ حُفاشَ والمحويتَ وأرباعَ بني قيس، وأخضعَ أحمدَ بنُ قاسم حميد الدين تمرُّدَ ملحانَ بصورةٍ تامةٍ في ٧ صفر ١٣٤٢هـ(٣).

لقد كان موتُ محمدِ بن على الإدريسي، في شعبان ١٣٤١م بصبيا، بداية تفككِ إمارةِ الإدريسي، فقد نُصِّبَ ابنه الصغيرُ على مكانَه ولم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، وتفجّر الصراعُ بينَ قياداته العسكرية حتى آل أمرُها إلى الزوال فيا بعد.

<sup>(</sup>١) كتبة الحكمة، ٦٧-٦٩.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ٢٤٩، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) كتبة الحكمة، ٢٩٩.

## الفصل الثالث تدعيمُ الاستقلالِ (التوحيد والتحرير).

### المطلب الأول: الحروب في تعز:

دأبت الزعاماتُ المحليةُ في لواءِ تعز منذُ صلح دَعَّانَ سنة ١٣٢٩هـ/ دابت الزعاماتُ المحليةُ في لواءِ تعز منذُ صلح دَعَّانَ سنة ١٣٢٩هـ/ ١٩١١م، على تثبيت كياناتها وذلك عن طريق زيادةِ شرواتِها من الأموالِ والحبوبِ، نتيجة تحكمِها في مصادرِ الانتاجِ في مناطقها المعروفةِ بخصبِها ووفرةِ محاصيلها، ثمَّ استحواذِها على الكثيرِ من الأسلحةِ والمعداتِ والذخائر.

وقد ساعد ها في تحقيق ذلك، تراخي قبضة الولاة الأتراك عنهم، وقبولُ هؤلاء الولاة الرشاوي منهم، والقنوعُ بالقليلِ من الأموالِ لخزينة الدولةِ ما دام هؤلاء الشيوخُ والرؤساءُ قادرين على ضبطِ مناطقهم وعدم ثوريما على العثمانيين. وحينَ وقعَ إخلاءُ اليمنِ من العساكرِ العثمانية بموجبِ هدنة موندوروس، اشتدتْ عواملُ التنازعِ والتنافسِ بينَ الزعامات المحلية.

وبرزَ محمد بن حسّان، شيخُ الطريقةِ الشاذليةِ الصوفية، كواحدٍ من أهمّ الزعاءِ المتنافسين في قضاءِ المخاعموما، وفي ناحيةِ مقبنةَ وشرعبَ وأطرافِ بلادِ العدين وجبلِ حبشي وجبل صبر، وعلى الرّغم من هزيمته في حروبه مع الدولةِ العثمانيةِ التي قادَها الياس الجركسي، وفراره خارجَ البلادِ اليمنية، فإنّه عادَ بعدَ رحيلِ العثمانيين، وأعلنَ انتهاءَه لدولةِ الإمامِ يحيى كغيرهِ من زعاءِ لواءِ تعز الذين هدفوا من موقفِهم تجاه الإمام يحيى تعزيزَ نفوذِهم في مناطقهم أكثرَ منه الذين هدفوا من موقفِهم تجاه الإمام يحيى تعزيزَ نفوذِهم في مناطقهم أكثرَ منه

ولاءً حقيقياً، يُسهمُ في تقويةِ الدولةِ اليمنيةِ الحديثة. وقد ظهرتْ نوايا محمد بن حسانَ، عندما دخلَ في صراع مع علي عثمان، عاملِ المخا، بسبب رغبته في الاستحواذِ على بعضِ المدافع التي أبقاها العثمانيون لدى العاملِ(١٠).

وكانَ محمد ناصر مقبل، أكبرَ مشايخ لواءِ تعز في العهد العثماني نفوذاً، يحكمُ القهاعرةَ ومخاليفَ من الحجريةِ وبلادِ قعطبة وناحيةِ الحُشا، ويضعُ يدَهُ على المدافع والجبخانةِ وكثير من الأسلحةِ، يعملُ على تأديبِ كلِّ مخالفِ(٢). وشيوخُ الحجريةِ أولاد نعمان مقبل يحاولون دعمَ نفوذهم بمزاحمة على عثمان، عاملِ المخا، على الأسلحةِ والمدافع والذخائر، وينافسهم نور الدين بن حسان الصوفي على زعامة جبل حبشي، وكان يعملُ للانفرادِ بزعامةِ الجبل.

ولما كانَ الإمامُ يحيى يُدركُ نزوعَ شيوخِ لواء تعز للرئاسةِ، ويعرفُ تخوُّفهم من امتدادِ سيطرةِ الدولةِ اليمنيةِ الإسلاميةِ إلى مناطقهم، فقد حاول التخفيف من توترهم بإسنادِ بعضِ الأعمالِ الإداريةِ إليهم، فقد أسندَ عمالة تعز وملحقاتها وبلاد العدين إلى أحمد بن على عبدِ الجبار الباشا، وأسندَ القضاءَ والإشرافَ على كافةِ اللواءِ التعزي إلى عبدالرحمن ابن على الحداد، وعمالة إب وجهاته إلى إسماعيل بن محمد باسلامة، وعمالة قضاء الحجرية إلى عبدالوهاب ابن نعمان مقبل، ولمحمد ناصر مقبل عمالة القماعرة ومخاليف من صهبانَ ومخاليف من الحجرية ومخاليف من بلادِ قعطبة والحبشا، فقد حاولَ الإمامُ ارضاءَهم، وعدمَ التصدي لمطامِعهم في هذه المرحلةِ المبكرةِ من بناءِ دولته الحديثة.

ويرى كلُّ من محمد بن علي الأكوع، وزيد بن علي الوزير بأنَّ مشايخَ اليمن الأسفل قد تداعوا لعقد مؤتمرٍ، للنظرِ في أوضاع بلدهم في ضوء انتصارات

<sup>(</sup>١) كتبية الحكمة، ٣٤.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ٤٤.

الحلفاء، ومن ثمَّ فقد التأم شملُ المؤتمرين في آخر شهر محرم ١٣٣٧ هـ في العماقي، القريةِ الواقعةِ على الطريقِ بين القاعدةِ وتعز، وكانتْ بمثابةِ استراحة للمسافرين. وينذهبُ الباحثان «إلى أنّ المحادثاتِ الجانبيةَ بينَ المؤتمرين قد انتهتْ إلى تشكيل حكومةٍ لا مركزيةٍ» «ولا ترتبطُ بصنعاءَ إلا في أحوالٍ استثنائيةٍ حدَّدوهاً ١٠٠٠. وقد أختلفت المصادرُ في النتيجةِ التي أسفرَ عنها المؤتمرُ، فالأكوعُ يعزو فشلَ المؤتمرِ إلى تغيبِ محمد ناصر الصراري(٢)، ويحيى منصور(٢) يعزو فشلَ المؤتمر إلى محمد ناصر مقبل الذي أصرَّ على الطاعةِ لـ الإمام والإذعانِ له. وتنفردُ وثيقة بريطانيةٌ بنجاح المؤتمر(١)، واختيارِ المؤتمرين محمد ناصر مقبل رئيساً بهدفِ مقاومةِ الزيديين، أما مؤرّخُنا عبدُ الكريم بن أحمد مطهر فيذكر: ومنها أنَّه في أثناء ظهورِ الخلافِ من أهل حبيش، كثُرَ من مشايخ اليمن الأسفل التلاقي إلى محلاتٍ مخصوصةٍ، ومن أكبر اتفاقهم ما حصلَ في اجتهاعهم في القاعدة، وتداولهم للمراجعة والإفادات للخطة التي يبنون عليها شئونهم، وكانوا ينفصلون على غيرِ رابطٍ كما بلغ، ولم ينتظم لهم أمررٌ ينافي المصالح الأمامية، بل لم يَجرأ أحدهم على إظهارِ رأيه فيها يخالفُ الطاعة»(٥) ويضيفُ عبدالكريم بن أحمد بأنهم تنافسوا على الزعامةِ والتصدر، فكانَ ذلك من أقوى الأسبابِ في فشلِ مؤتمرِ القاعدةِ. وهو ما يتناقضُ مع ما ورد في الوثيقةِ البريطانيةِ المشارِ إليهًا سابقاً، ويبدو أنَّ جهودَ القاضي علي بن عبدالله الأكوع قد أثمرت في توجيه المشايخ نحو طاعة الإمام والإذعان له. بعد أن

<sup>(</sup>١) حول ذلك، انظر، حياة عالم وأمير، محمد بن علي الأكوع، ٢٧٤، زورق الحلوى، حمود الدولة، عقيق، زيد بن علي الوزير، ٩٨، الوثيقة البريطانية رقم 85217 4407/ 4407.

<sup>(</sup>٢) حياة عالم وأمير، ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) شعر وذكريات، ٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الوثيقة البريطانية السابقة والوثيقة رقم FO. 371/4207/ E125033/ ME/44. زورق الحلوى، ٩٩.

<sup>(</sup>٥) كتيبة الحكمة، ٤٤.

حذرهم من مغبة الارتماء في أحضان النصاري، أعداء الملة والعرب و إلا جلبوا سبةَ الدهر ولعنةَ الأجيالِ وعارَ الدنيا والآخرة، والإمامُ ليس بتاركهم حرباً أو سلماً، بل فتح لهم طريقَ الاتحادِ مع الجماعةِ، ويدُ اللهِ مع الجماعة. وبالفعل فقد استجابَ مشايخُ اليمنِ الأسفل، ووصلوا في ١٣ صفر ١٣٣٧ هـ/ ١٧ نُوفمبر ١٩١٨ م، إلى مقر الإمام بصنعاء، حيثُ وصلَ كلُّ من أحمد بن علي باشا وعبد الرحن الحداد وإسماعيل باسلامة وعبد الواسع نعمان والشيخ علي ناصر الكمراني مندوباً عن محمد ناصر مقبل، وأربعةٌ من أولادِ الشيخ عبدالله بن سعيد بن أحمد بن علي سعد من مشايخ العدين والشيخُ محمدُ بن عبدالوهاب ابن محمد بن قاسم والشيخُ محمدُ بنُ عبدالواحد بن محمد بن قاسم ومحمد عايض العقاب من مشايخ حبيش(١١). وكانت الطاعةُ والاذعانُ، والتولية لهم في مناطقهم، بعدُّ الاستقـلالَ للإمام يحيى. ويصفُّ مؤرِّخُنا في مخطوطِه كيفَ عادَ هؤلاءِ حكاماً على مناطقهم، ولكُنَّ الشرَّ قد ظلَّ كامناً في نفوسِ البعضِ منهم، يداعبُ خيالَه: الإمارةُ المستقلةُ «المنفصلةُ عن الدولةِ اليمنية. وقد خاضتْ قواتُ الإمام معاركَ كثيرةً لتحفظ وحدة اليمن وتحولَ دونَ الانفصالِ، خاضت معارك في خُبَيْش والعُدينِ وذي سفال وجبل صبر وشرعب والحجرية والعاقبة وقعطبة وغيرها من المناطق التي أشرنا إليها سابقاً في زبيد والركب وصنات، وظهرتْ شخصيةُ القائد الأمير علي بن عبدالله الوزير والذي أخضعَ بقواتِه انتفاضةً أهل حبيش وجحانةً وظلمةً، وسيطرَ على أطرافِ العدينِ الغربي المطلِّ على وادِّي زبيد، ومن ثمَّ ضبطَ جبلَ صبر وشرعبَ والحجريةَ والقهاعرةَ وغيرها، وتسلُّم الأسلحةِ التي كانت بأيدي زعمائها، وانصرفَ الناسُ إلى

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ١٧، الوثائق البريطاني أخطأت وخلطت في الأسماء والأعيان الذين وصلوا، ولعل السبب في الخطأ يقع على عاتق العملاء الذين كانوا يوصلون الأخبار إلى رجال المخابرات البريطانية انظر، الوثائق.

Fo. 371/4207/ Fo. 371/4207 Fo. 371/4207/ E. 27039.

أعمالهم وإحياء أراضيهم التي كانتْ إلى حالة الموات(١١).

ومع ذلك فإنَّ لواء تعزلم يستقرَّ، وتحرَّكَ الأفيوشُ وترصدوا الجندَ الإماميَّ، وقتلوا منهم جماعةً، وأهلُ العاقبةِ من قضاءِ العدين انتفضوا فأسكنت ثورتهم، وحاول الإمامُ مرةً أخرى استيعابَ تمرداتِ اللواء والاتصال بهم وتطويق أهدافِ البعضِ منهم بالانفصالِ وتكوينِ إماراتِ مستقلةٍ، وكانت أخبارُ معاودةِ بعضِ زعاءِ اليمنِ الأسفلِ الاتصال بالانجليزِ قد تناهتُ إلى الإمام، وقد وقفنا على وثيقةٍ بريطانية تفيدُ باتصالِ محمد ناصر بالانجليزِ يدعوهم لبلاده لحمايته وقبائله، ومع أنَّ القيادة البريطانية رفضت الطلب، لكنها وعدتُه باستقبال وفده وكان معنى ذلك سماع طلباتِه من الإمدادِ بالسلاحِ والذخائرِ والمؤنِ والأموالِ.

فقد جاء في الوثيقة

۱۷ ینایر ۱۹۱۹

من القيادة - بريم

هيئة الأركان - عدن

B. 481

أرسل الشيخُ ناصر شيخُ قبائلِ الساحل الواقعةِ بينَ مدينةِ الشيخ سعيد والمخا شقيقه إلينا اليوم، وخوّله بإعلامنا «أنّه إذا أصبحت هذه القبائلُ تحت الحمايةِ البريطانية، فإنهم سيبقون في مواطنهم على الساحل، وإلا فالعزمُ في التوجّهِ نحو الداخلِ، بمقدارِ خوفِهم من الإمام، وقد اقترحَ الشيخ ناصر ارسالَ بعثةٍ مفوضةٍ إلى عدن لشرحِ قضيتهم، إذا سُمِحَ لهم بذلك.

المعلوماتُ المستقاةُ من موزَع تفيدُ بأنَّ الأتراكَ قد دمَّروا خمسَ مدافعَ ضخمةٍ للحيلولةِ دونَ وقوعِها في أيدي قواتِ الإمامِ، كما تُرِكَ ثلاثَ مئةِ صندوقِ ذخيرةٍ في موزع بسببِ النقصِ في وسائطِ النقل.

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٥٧، ٤٩، زورق الحلوى، ١٦٢، ٢١١، ٢١٧، حياة الأمير، ١١٠-١١٣.

إن القواتِ المتبقية في الشيخ سعيد قد فرّتْ بالقعلِ من وجهِ القواتِ الإمامية، بعدَ أنْ قطعتْ كافةَ أسلاكِ التلغراف قبلَ مغادرتهم.

وقد وجهتْ هيئةُ الأركانِ تلغرافاً إلى القيادةِ في بريم تاريخ ١٨ يناير G/C/ ٥٧ تحت/ رقم ٥٧ /G/C

إذا قدمَ الشيوخُ والرؤساء إلى عدن، فأنْهِ إليهم بأننا سنمكِّنُهم من المقابلةِ، ولكنْ دونَ منحهم أية ضماناتٍ بأن تكونَ هذه القبائلُ تحتَ الحمايةِ البريطانية نسخة. F.A.R.(1).

وقد أسفرت الاتصالاتُ الإماميةُ مع شيوخِ ورؤساءِ اللواءِ عن وصولِ وفدِ أعيان تعز، فقد وصلَ عبدالرحمن بن على الحداد، وأخوه القاضي أبو بكر بنُ على الحداد والسيدُ أحمدُ بنُ على عبد الجبار، والقاضي عبدُ العزيز بن يحيى المجاهد، وكان البحثُ بينهم وبينَ الإمامِ فيما يكونُ به الصلاحُ، والقضاءُ على أسباب التمردِ والفتنِ، ويبدو أنَّ الوفدَ شكا للإمامِ سوءَ الإدارةِ في اللواءِ واختلالَ الأحكامِ فيه، مما دفعه إلى تشكيلِ مجلسٍ لتدقيقِ الأحكام هناك من،

عبد الرحمن بن علي الحداد، رئيساً

وعضوية كلِّ من: عبدِ الدائم السادة، والقاضي إسهاعيل بنِ عبدالرحن المجاهد الذيبيني، والقاضي حسن بن علي المغربي، وتعيين القاضي عبدالعزيز المجاهد عاملاً على جبل صبر، وأبو بكر بن علي الحداد مفتياً في قضاء إب، ورتب لهم الإمامُ المقررات الشهرية (٢). وكان معنى ذلك تحقيق الاستقرارِ والعمل على إرساءِ قواعدِ الدولةِ الحديثةِ في منطقةِ تعن، حيث كوّن آلاي من أهالي اللواء ونظّمت الإدارة، وخابتْ مساعى الانفصال (٢).

<sup>(1)</sup> Records of yemen. Vol. 6. p. 406.

<sup>(</sup>۲) كتسة الحكمة، ۹۲-۹۱.

<sup>(</sup>٣) كتيبة الحكمة، ٢٢٣.

#### Paraphragon.

January 17th. 1919.

From Condg.

To Genetaff, Aden.

AND AND MOCHA has sent hid brother here today and has authorized him to state that if these tribes can come under British protection they will stay on the coast. Otherwise the intend going into the interior as they fear the IMAM. It is suggested that they send an accredited mission to Aden to state their case if you will permit them to do so. Information has been received from MOMA to the effect that Turks have destroyed in large game to prevent their falling into the hands of the IMAM. 300 boxes of assmunition have been left in MOMA eving to shortage of transposit. The party new at SHEIKH SAAD practically fled from the IMAM, they cut all wires before leaving.

From Committee, Adon.

To Condg., Portm.

57 C/O 18th. your 481 B 17th. / If headmen dome to Aden they will be granted an interview but no guarantee gan be given to the effect that the tribes will be taken under British protection. Jx /.

Copy to P.A.R.

رسالة الشيخ ناصر إلى قيادة الانجليز في عدن Vol. 6. p.406

#### المطلب الثاني: الإمامُ وحروبُه مع الانجليز، والتحرير.

من المعروفِ أنَّ الإمامَ يحيى لم يعترفُ للانجليزِ باحتلالهم لأجزاءَ من المعروفِ أنَّ الإمامَ يحيى لم يعترفُ للانجليزِ باحتلالهم لأجزاءَ من اليمنِ الأسفلِ، وإنْ قبلَ بوضعية مؤقتة لهم في عدن، وكان دائماً يردِّدُ في رسائِله إلى الانجليز ضرورةَ عودة اليمن، مملكة أسلافِه منذ ألفِ سنة وزيادة إلى ما كانت عليه. مما جعلَ اسكوت يذكرُ صراحةً في رسالتِه إلى وزيرِ المستعمراتِ البريطاني "إنَّ الإمامَ يرغبُ في الحصول على كلِّ شيءٍ، وعدمِ التنازلِ عن شيءٍ "أن الإمامَ يرغبُ في الخصول على كلِّ شيءٍ، وعدمِ التنازلِ عن شيءٍ (١١)»، وتوجهتُ أنظارُه نحوَ الضالعِ ويافع والحواشب والقطيبيي في محاولةٍ لاستردادِها ومضايقةِ البريطانيين الذين سلموا الحُديدَة للادريسي.

ونقرأً في الدرةِ المنتقاةِ لأحمدَ بن عبدالله الجنداري أنَّ الإمامَ يحيى قد بعثَ برسالةٍ إلى مَنْ في الضالعِ من النصارى، الانجليز، سنة ١٣٢٣هـ/ ١٩٠٥م، يحذرُهم من استمرارهم في مناصرةِ العساكرِ العثمانيةِ المحاربةِ لقواتِه، وجاءً في رسالةِ الإمام يحيى:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يا أَهلَ الكتابِ تعالَوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله، ولا نشركَ به شيئاً، ولا يتخذَ بعضُنا بعضاً أرباباً من دون الله .

إن كتابنا هذا إلى مَنْ بالضالع وغيره من الانكليز، نعلمهم بأنا لم نزلْ قافين آثار نبينا محمد، غيرَ مخالفين له في حكم ولا حدٍّ. وقد كانَ بيننا وبينَ ولاةِ السلطانِ ما أظلم دخانُه، وأُضرِمَتْ نيرانُه لتحريفهم الشريعة المنزّلة، وإقبالهم على القوانينِ المضلّلة وفعلِهم الحرام، وأخذِهم أموالَ الضعفاء والأيتام، وظلمهم الرعية من الأنام حتى نشرَ العدلَ جناحَه، وأطلعَ اليقينُ صباحَه، وإنا لنخبرُكم أنه كانَ بينَ فرقِ النصارى وقدماءِ المسلمين ما كانَ من الأحكامِ التي

<sup>(1)</sup> Records of yemen. Vol. 6. p.p. 627.

مضتْ عليها الأوائل، وأقرَّها أهلُ الإسلام.

ويبلغُنا أنَّ منكم من يعينُ علينا ويسودُ، ويُغيرُ إلى قتالِنا مع عسكرِ السلطانِ وينجدُ ويبذلُ لهم الأموالَ، ويسيرُ إليهم الرجالَ، وذلك فيما يخالفُ القواعدَ المبنيةَ والأحكامَ القديمةَ المرضيةَ، ولا نريدُ أن نحوِّل وجهَ الحربِ بيننا وبينكم ولا نلتفتَ إلى مراكزتكم وحربكم، فإنْ كنتم ترونَ صحةَ ما بلغنا عنكم فبالجهرِ لا بالسرّ، وعلى الإقبالِ لا على الاغتيالِ، وإنْ أنكرتم هذا رفعتم مواساتكم لمن في قَعْطَبَةَ، فإنَ لحقوا بكم، وخرجوا عنها أمنوا أو أحبوا أن يكونوا أمثالَ من خرجَ من صنعاءً كانوا أمنوا أن.

والرسالةُ تفيدُ تطلّع الإمام إلى الضالع باعتبارها جزءاً خارجاً عن الدولة اليمنية. فبدأ الإمامُ بتجهيزِ قواتِه. ولاحت الفرصةُ حينَ دخلَ نصرُ بنُ شايف إلى عدن واستمّد الإعانة من الانجليزِ لدفع جندِ الإمامِ بعدَ أنْ انتمى للإمام وأعطى رهينة الطاعةِ، ولكنّه تحرّكُ ضدَّ الإمامِ، فتقدَّمتِ العساكرُ الإماميةُ إلى الضالع ويافع لمناطقِ الأجعود وقصدوا الشعيب، وانقشعتْ فتنةُ يافع، وكذلك ردفانَ التي كان يحكُمُها محمدُ بنُ صالح القطيبي، وكانت محارباتٌ ومجاولات، حيثُ أرسلَ الإمامُ سنة ١٩٤١هم ١٩٢١م حملةً بقيادةِ يحيى بنِ محمدِ بنِ عباس حيث هزَموا المخالفين في جبلِ ودنة ولكنَّ الإمداداتِ البريطانية التي وصلت جبل ردفانَ لم تحلُّ دونَ بذلِ الطاعةِ في نهايةِ الأمر (٢٠) في الضالع ويافع والشعيب والقُطيبي، وواصلتْ قواتُ الإمامِ في محرم سنة ١٩٤٢هم المشلس والشعيب والقُطيبي، وواصلتْ قواتُ الإمامِ في محرم سنة ١٩٤٢هم المسلس والشعيب والقُطيبي، وواصلتْ قواتُ الإمامِ في محرم سنة ١٩٤٢هم المسلس والشعيب والقُطيبي، وواصلتْ قواتُ الإمامِ في محرم سنة ١٩٤٢هم المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة الإمام، وكان فرارُ ناصر العنبري، شيخ قريةِ الشيخ سعيد إلى جبوتِي، واستولى الجندُ الإمامي على ذباب والشيخ سعيد وبابِ المندب وتمّ

<sup>(</sup>١) الدرة المنتقاة، ٧٤.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ١٩٧.

إصلاحُ قلاعِ بابِ المندب وعمارتُها.

وكانت هذه ضربةً لأطماعِ الانجليز في لحج وبالددها وابين وحضرموت والنواحي التسع(١).

ومن الجديرِ بالذكرِ أنَّ البداية الأولى لاستردادِ المحتلِّ من الوطنِ كانت بالالتفاتِ إلى القبَيْطة والوازعية وبعضِ قرى الصبيّحة وبعضِ قرى الحاشب، والتي كانت خارجَ النفوذِ التركي، بعد تنفيذِ بروتوكولات اقتسامِ النفوذِ على الحدودِ بينَ الانجليز والأتراك، فقد سارت قواتُ الإمامِ إلى القبيطة وتمَّ فتُحها بعد حروب، وقواتُ أخرى إلى الصبيحةِ وقوةٌ لاسترجاعِ الوازعية وتمَّ استردادُها وألحقت بلواء المخا.

وكانت المواجهة حاسمة بين الإنجليز وقوات الإمام، حين أرسلت الطائرات البريطانية من محطة دكيم على الدُريْجة سنة ١٩٤٠هـ/ ١٩٢١م، وقذفت قوات الإمام بقنابلها، إذ لما أدركت القوات البريطانية دقة وضعها بعد نجاح على بن عبدالله الوزير بالاستيلاء على قلعة المقاطرة بعد جهود مضنية، لاعتهادهم على الامدادات البريطانية، لم يستجيبوا للمراسلات السلمية التي تدعوهم إلى المسالمة والطاعة، مطمئنين إلى مناعة قلعتهم، ودربتهم العالية في القتال والمقاومة، وركونهم إلى مساعدات الإنجليز، وكانت الخطة المحكمة لمحاصرتها بعد الاستيلاء على المناطق المحيطة بها وعزلها وقطع الامدادات عنها، فقد سارت الجيوش إلى يفرس ثم الأكاحلة ثم إلى الأحكوم والأشبوط وكان الزحف على العُزلِ الشرقية، الزعيمة والمدجرة والأشبوط والزعازع والمسيجد.

وفي الجهة الغربية سارت الجيوشُ إلى بلادِ الزريقة والنجيشة والصولحةِ والمكابرةِ وبعد الترتيب على المقاطرةِ من جهاتِها الثلاث، وقعتْ حصون الليم

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٢٩٦.

الأربعةُ في أيدي القواتِ الإماميةِ التي تقدمت بعدها على الخزفار والقاعدة وحصنِ التميدني، وتمَّ فتحُ المقاطرة، وهي التي مهدت لسهولةِ استكمالِ العملياتِ العسكريةِ الإماميةِ في مناطقِ اليمنِ المحتل.

وهكذا نجح الإمامُ في هذه المرحلةِ من حكمه ١٣٤٢ هـ/ ١٩٢٣م من تدعيم الاستقلالِ بفرضِه سلطة الدولةِ الإسلامية اليمنية في المناطق الوسطى، وثبتَ هذا الاستقلال بتسويته لمشاكلِ حاشد وبكيل في الشمالِ وحسمِ منازعات تعز.

وأفشلَ الإمام محاولاتِ الانفصالِ سواء في تهامةِ اليمن أو اليمنِ الأسفل، ونجحَ في تحريرِ بعضِ مناطقِ اليمنِ المحتلِ في الضالع ويافع والحواشب والصبيحةِ. وفتحَ ميناءَ خوخة والمخا، وضمنَ بابَ المندبِ وذباب والشيخ سعيد في محاولةٍ للتخفيفِ من الحصار البحري الخانق الذي فرضته القوى الفرنجيةُ على دولته الحديثةِ، وهدّد الانجليزَ في عدن والحُديدة.

وكلُّ هذه الجهودِ العسكريةِ والتنظيميةِ لم تَّكُلُ دونَ استمرارِ الإمامِ في بناءِ وإعهارِ مؤسساتِ الدولةِ، فقد أكمل عهارةَ دار الفتوح ببئر العزب، وانتهى من عهارةِ بئرِ الجامع الكبيرِ بصنعاء، وعمّر منهلاً فوقَ حارةِ الأبهر ليستقي منه أهلُ تلك الحاراتِ وعمَّر دارَ السعادة في بستانِ المتوكل، وأصلحَ مجاري غيل أبي طالب الذي يسقى الروضة، وغيل المهدي أحمد بن الحسن وغيل مصطفى، وحفر الأبار لسقي الماشية أيضاً، واعتنى بالمدارس وفتحَ المكاتب في مختلف المناطق. وبنى الجيشِ وأقامَ التلغراف واهتمَّ بالطبِّ والأطباء ونظم الإدارة.

#### والسؤال الذي يظل قائماً:

هل يقبلُ الانجليزُ باستمرارِ صفعاتِ الإمامِ لهم، وهل يرضى الإمامُ ببقاءِ الحُديدةِ واللحيةِ في يد الإدريسي، هنا يقفُ مخطوطُنا دونَ الإجابةِ على السؤالين. وهذا ما سنتناوله عندَ نشرنا لبقية المصنفات في سيرةِ الإمام يحيى.

### الباب السادس العلاقات الخارجية

الفصل الأول: العلاقة بين الإمام يحيى والشريف الحسين بن علي الفصل الثاني: العلاقة بين الإمام يحيى والملك عبد العزيز بن سعود الفصل الثالث: العلاقات اليمنية البريطانية

المطلب الأول: الحروب في تعزَ واليمنِ الأسفلِ المطلب الثاني: الامامُ وحروبهُ مع الانجليز والتحرير

# الباب السادس العلاقات الخارجية الفصل الأول الفصل الأول العلاقات بين الإمام يحيى والشريف الحسين بن علي (كما أوردنها المخطوطة)

يؤكدُ جيكوب أنَّ الأتراكَ قد ذهبوا من الجزيرة العربية، وتركوا كلَّ عاهلٍ عربيّ يلعبُ في الساحةِ وحيداً، ودورُ البريطانيينَ الآنَ صناعةُ الملوكِ بتشكيل دويلاتٍ متساويةَ حتى لا تكونَ هناك دولةٌ واحدةٌ راجحةٌ أو متغلبةٌ (١٠). وفضلُ البريطانيين عظيمٌ إذا ما أبقَوْ على اللاعب مستمراً في لعبِهِ.

إن مؤلف مخطوطينا، لا يأنفُ من استنكارِ موقفِ الزعاماتِ العربيةِ في الجزيرةِ العربيةِ المعادي للأتراك والعملِ مع البريطانيين في محاربيهم للدولة العلية المسلمة، فيفصلُ في الضررِ الذي ألحقه هؤلاءِ الزعاء بالعساكرِ العثمانية، فمنذُ ثورة الشريفِ الحسينِ بنِ عليّ على الدولة العثمانية سنة العثمانية، فمنذُ ثورة الشريفِ الحسينِ بنِ عليّ على الدولة العثمانية سنة ١٣٣٥هم / ١٩١٦م، واستمالتهم كثيراً من رؤساءِ المسلمينَ في جزيرةِ العرب، يُمدونهم بالأسلحة في الحجازِ والبحرينِ وعُمانَ والكويتِ ولحج ومصر والمحمياتِ. وفلسطين والأردن وسورية، يصفُ عبدُ الكريم بنُ أحمدَ بنِ عبداللهِ

<sup>(</sup>١) ملوك شبه جزيرة العرب، لجيكوب، ٣١١,

المطهر الحالة فيقول: ولما تم من الحوادث المهولة هذه ما تم وصادف وقوع أكثرها في موسم الحج ، وكان الحجائج يشاهدون إشعال النيران من طرف الشريف حسين وأعوانه وضرب المدافع ، فيسألون! ، فيقال لهم: إن الشريف فيصلاً فتح كذا ، وحين تناهت الأخبار إلى الإمام ، اهتم لها اهتماماً عظيماً ، وظهر عليه أثر الأسف لما تحويه من وقوع الدولة العثمانية في شبكة فكر النصارى ، ومن أصبح مغتراً بوعودهم الكاذبة وإمدادهم له بالأموال في سبيل سعيهم في مصلحتهم . ولا يجدُ المؤلفُ أبلغ من عبارة «لا قوة إلا بالله»(١) لاستنكار ما قام به القادة العرب .

وكدليلٍ على فسادِ الرأي الذي قبلَهُ القادةُ العربُ، لأنَّ نتائجِه كانتُ وخيمة في سوريا على سبيل المثالِ، والمصيرِ الذي آلتْ إليه حكومةُ الملك فيصل العربيةُ يقولُ مؤرخُنا: بأنّ هذه النتائج الوخيمة، مقدماتُها منحصرةٌ في الإخلال بها نهى اللهُ عنهُ من الركونِ إلى الذين ظلمُوا، والوثوقِ بوعودِهم الخلابةِ وتسويفاتِهم الكاذبة (٢).

من المعروف، أنَّ أمراءً مكةً من الأشرافِ بادروا إلى الاتصال بالأئمة في اليمنِ لثنيهم عن محاربةِ الأتراكِ في البداية، ولعل ذلك كانَ يتم بطلباتٍ من السلطنة، فقد كتبَ عونُ الرفيقُ إلى الإمام المنصورِ باللهِ محمد بن يحيى حميدِ الدين حولَ ذلك، وكنا قد أشرنا لرسالتِه في الدرِ المنشورِ في سيرة الإمام المنصور (٣)، ومثله فعل الشريف على بنُ عبدِ اللهِ الحَسني، أميرُ مكة، إذ أرسل رسالةً إلى الإمام يحيى بن محمدِ حميدِ الدين بتاريخ ٢٥ صفر ١٣٢٤هـ يدعوه إلى تركِ محاربةِ الدولةِ العليةِ العثمانيةِ، حملها الشريف حمزة بنُ عبدِ الله ومعَه المن تركِ محاربةِ الدولةِ العليةِ العثمانيةِ، حملها الشريف حمزة بنُ عبدِ الله ومعَه

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ١٤.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور، ١٣٧/١.

وجيهُ الدينِ عبدُ الرحمن بنُ إلياس، مدرسُ المدينةِ المنورةِ (١).

أما الشريفُ الحسينِ بنُ عليّ بنِ محمد بن عبدِ المعين بن عون فقد أعلن موقفه من الدولةِ العثمانيةِ بإعلانِه الثورة العربية الكبرى، وطوالَ مدة الحربِ كانَ موقفُ الإمام معروفاً كما درسناه في البابِ الثالثِ، حتى إذا ما هُرمتِ الدولةِ العثمانيةُ، وأصبح مصيرُ الولاياتِ العربيةِ مثارَ البحثِ، ونُشرتْ بنودُ اتفاقيةِ سايكس بيكو، واشتدَ الصراعُ السعوديُّ الحجازي مع الشريفِ الحسينِ. ومحمدُ بنُ عليّ الإدريسيِّ يعملُ ضدَ الإمام يحيى. والقياداتُ العربيةُ في الجزيرة العربية تعقدُ التحالفاتِ المؤقتةَ التي ما تلبثُ أن تتحولَ إلى صراعاتٍ وحروب، التحالفاتُ غيرُ ثابتةٍ، والعداواتُ والمخاصاتُ متقلبةٌ، تخمدُها وتوترُها الحمى البريطانيةُ.

في زحمة الأوضاع غير المحددة المعالم في الجزيرة، كان الشريف الحسين بن علي يسعى لعقد ائت للف بينة وبين الإمام يحيى من ناحية وبين و وبين محمد بن علي علي الإدريسي من ناحية أخرى، وثالثة بين الإمام يحيى ومحمد بن علي الإدريسي وما يهمنا في هذا المقام محاولة الشريف الحسين بن علي للائت الأف والاتفاق مع الإمام يحيى، وهو ما تناوله مؤرخنا تارة بالتلميح، وتارة أخرى بالتصريح، ففي شعبان من سنة ١٣٣٩هم ابريل ١٩٢٠م، وصل الشريف ناصر بن شاكر، أحد معاوني الشريف الحسين بن علي يحمل رسالة من الشريف الحسين، حيث أمضى شهر رمضان وهو في مراجعات ومحادثات مع الإمام يحيى ومستشاريه. ولما كان مؤلفنا موجزة ميث لخص مطالب الشريف في خطبه ود الإمام يحيى، والاتفاق وكما كان مؤلفنا موجزاً في تحديد القضايا التي خطبه ود الإمام يحيى، والاتفاق وكما كان مؤلفنا موجزاً في تحديد القضايا التي طرحها مبعوث الشريف، فقد ذهب إلى مثل ذلك في تلخيص رد الإمام فكانت

<sup>(</sup>١) الدرة المتقاة، ١٧٠.

جواباتُ الإمامِ «حاويةً للرغبةِ في ذلك الطلبِ، وأنَّ سلامةَ البلادِ والعبادِ من العطبِ متوقفة على إبرامِ مثل ذلك، وسلوكِ هذه المسالكِ» وقفلَ ناصر بنُ شكر راجعاً إلى الحجازِ وقد ظفرَ بالمأمولِ من رحلتِه على جهةِ الإيجاز (١٠).

ويبدو أن الردودَ لم تكنْ شافيةً للشريفِ الحسينِ بنِ عليّ، فعاد الشريفُ ناصر بن شاكر مرةً ثانيةً بكتبٍ من الشريفِ الحسينِ بنِ عليّ، تعاودُ طلبَ ما في كتابه السابق، وقفلَ راجعاً مزوداً بالإجاباتِ اللازمةِ والإفاداتِ الهامةِ (٣). ووقفَ مؤرخُنا أيضاً عن إيرادها، وما نلفتُ النظرَ إليه عبارة «الإفاداتِ الهامة» فهلْ كانَ معنى ذلك الاستجابة لتحالفي يتصلُ بالمصاعبِ والضغوطاتِ التي كانَ يتعرضُ لها الشريفُ الحسينُ بنُ عليّ من قبلِ الملكِ عبدِ العزيز بنِ سُعودٍ، هذا ما لا نستطيعُ الإجابةُ عليهِ في ضوء ما اطلعنا عليهِ من مصادرَ ووثائق.

وفي السنة عينها، حاولَ الملك فيصل بنُ الحسين وهو في طريقِه للعراق (من عدن لرئاسةِ الحكومة العربية الاتصالَ بالإمام يحيى ومستشاره محمود نديم بك، والي اليمن السابق، يدعو الإمام يحيى إلى تفهم أفضل للبريطانيين، ويطلب لمحمود نديم دعمَ طلبِه عندَ الإمام يحيى، وبعثَ الشريفُ الحسينُ برسالتَيْهِ بواسطةِ القاضي عبدِالله بن أحمد العرشيِّ مندوبِ الإمامِ في عدن بتاريخ ٩ شوال ١٣٣٩ه. وفيها دعوةٌ للإئتلاف مع الإدريسيِّ وعقدِ معاهدة مع بريطانيا وفي رسالةِ الشريف فيصل بن الحسينِ إلى الإمامِ يحيى وردت الأمورُ التاليةُ:

- يؤكدُ على الروابطِ والصلاتِ القديمةِ بين كلِّ من الأَشرافِ في مكةَ (الحجاز) والأئمةِ في صنعاءَ وعهادُ هذه الروابطِ القربى، واتصالُ نسبِها بالرسولِ، صلى الله عليه وآله وسلم.

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٨٣.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ١٤٤.

- ينهي إلى الإمام يحيى حالَ الترقي والتطورِ الذي يسعى الشريفُ الحسينُ البلوغ مملكتِه إياه، وأنَّ الشريفَ الحسينَ بنَ عليِّ قد حققَ الأمنَ والأمانَ للبلوغ مملكتِه إيتِ اللهِ الحرامِ، الذين بلغَ عددُ الوافدين لأدائِه منِ عبادِ الرحمنِ حتى شوال ١٣٣٩هـ أكثرَ من سبعينَ ألفاً [وسيكونُ الشريفُ الحسينُ مبتهجاً إذا ما وصل حجاجُ اليمن].

- يبلِّغُ الملك فيصل الإمامَ يحيى أنَّه متوجةٌ إلى العراقِ لتأسيسِ حكومةٍ عربيةٍ بناءً على إلحاح العراقيين وانتدابِ والدهِ الشريفِ الحسينِ بنِ عليِّ إيّاهُ لرئاستِها ولولا ذلك، لتشرف بالحضور لطرَفِه.

- يطلبُ الملك فيصل من الإمام يحيى تحبيدة لحسن فهم البريط انين، فالأتراكُ أُخذوا بجريرة ما ارتكبوه بحق العرب، ولكن كما يقول البريطانيون فهم راغبون لعقدِ اتفاق شريف يحفظ للطرفين منافعهما المتبادلة، ويوطدُ دعائم السلم في هذه الأرجاء ويقوي التجارة والمواصلات.

- يرى الملك فيصل بن الحسين أهمية الائتلافِ مع محمد ابن علي الإدريسي في تُهامة، وأنَّ والده سيوفدُ مبعوثاً لبحثِ المشاكلِ بينه وبين الإدريسي، وهو واثقٌ من قدرتهِ على تضييق شقةِ الخلافِ بينه وبينَ الإدريسي والناشئةِ من سوءِ الفهم بينهما لطبيعةِ هذه الخلافاتِ.

- ينهي الملك فيصل بنُ الحسين ضرورة التفاتِ العربِ إلى شعوبهم، «فنحنُ لا نكنُ لهم بغضاء أي الأتراك، فقد مضَوْا إلى بلادِهم يعملونَ لحل مشاكلهم المحلية ولا متسع لديهم للنظر إلى خارج بلدِهم وعلى العرب أن يمتموا بأُمورهم ومصالحِهم، ينظرون لتطورهم وتقدمهم ووحدتِهم، وعليهم أرساء صداقة مع الآخرين ومع من جاورهم من الأُمم ويختم رسالته بأنه سيضعُ نفسه في خدمة الإمام لما فيه خيرُ العربِ في أيِّ زمانٍ ومكانٍ (۱).

<sup>(1)</sup> Records of Yemen. Vol. 6. 648-651

وفي رسالة الشريف فيصل بن الحسين إلى محمود نديم في نفس التاريخ، يعيدُ إبلاغه ما كتب به إلى الإمام يحيى، ويضيفُ عليه أنَّ أَخَاه عبدالله تقلدَ أمورَ سورية. ويشكرُه لعمله على تقوية عُرى المحبة والاتفاق بينَ والده جلالة الشريف الحسين بن عليّ والإمام يحيى، ويأملُ رجوع حسنِ الصلاتِ بينَ الإمام يحيى وبينَ كافة الأُمم، وما ذاكَ إلاّ تأييداً لمركز الإمام. ويتمنى الملك فيصلُ ابنُ الحسين على محمود نديم لو حضر لطرفه لمفاوضتِه والتحدثِ معَه بشأنِ فكرة توحيدِ العرب، وحبذا لو استفادتِ الأمةُ العربيةُ من آراءِ محمود نديم من وحسنِ درايتِه وبعدِ نظره. والملك فيصل بنُ الحسينِ يرى ما لمحمود نديم من مكانةٍ وتأثير على الإمام يحيى ويدعوهُ للعملِ على توحيد العرب''.

وقد تجاوز الشريفُ الحسينُ بنُ عليّ كلَ هذه المواقف، وعاودَ إرسالَ السيد عمد بن علوي السقاف مبعوثاً جديداً إلى الإمام يحيى، فوصلَ برفقة علوي بن حسن الجفري وزير السلطانِ العبدلي والشيخ صالح بن سعد المعبادي. وكانَ محمد بنُ علوي السقاف يحمل رسالةً من الشريفِ الحسينِ وهو مكلفٌ بمتابعة ما تمَّ التوصلُ إليه مَعَ الشريف ناصر بن شاكر، وإزاءَ الإلحاح في ضرورة الاتفاقِ، أوفدَ الإمامُ محمد بن محمد زبارة برفقة محمد بن علوي السقاف، إلى عند الشريف الحسين بن علي، ومعهُ رسالة هي نصيحةٌ عامة، وقد جاءَ فيها بعد البسملةِ والحمدلة والديباجة (۲): «فهذه نصيحةٌ جامعةٌ قائلةٌ بالحقِ، إن شاء وضحَ السبيلُ واستنار الدليلُ، وأكملَ اللهُ هذا الدينَ بها جاءَ في كتابهِ المبين، وعلى لسانِ رسولِه الأمين، ويوردُ آياتٍ وأحاديثَ تدعو للاعتصامِ بحبلِ اللهِ وعلى المنتنِ ووجوبِ الاجتهاعِ وعدم الافتراقِ، ويضمنُها أبياتٍ شعريةٌ منها:

<sup>(1)</sup> Records of Yemen. Vol. 6.653.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظرها في مكانها من المخطوط، ورقة ١٨٦.

فها بالنا الأمس أسدُ العرين و وفينا السيوفُ تسوق الحتوفِ و وفينا الرجالُ أسودَ النزالِ با

وما بالنا اليوم شاء النجف وتفني الألوف وتنفي الصلف بسُمور طوالٍ بها الدين رف

ويختمُها بقوله: «جمعَ اللهُ شملَ المسلمينَ وإخوان الدينِ، ووفقنا جميعاً لسلوكِ نهجِ الحقِ المبينِ، وبصَّرنا طرقَ النجاةِ، وأخذَ بنواصينا إلى ما فيه رضاهُ، اللهم آمين، وصلى الله وسلم على محمدٍ وآله، وسلامٌ على المرسلينَ والحمدُ لله رب العالمين.

وضمنها قصيدةً، يرى إسماعيل الأكوعُ أن ناظمها يحيى بنَ عليّ الذاري، الذي كان يعملُ في بعضِ الأحيان شعراً(١)، جاء منها:

مُغَلُّغَلَةٌ مشهورةٌ في المحافل تهيمُ وتذري الدَّمع تهيام ثاكل لل حال بين المسلمين وعزهم وبين عُللهم من وبي التخاذل

وقد نشرت الرسالةُ والقصيدةُ في جريدةِ القبلةِ التي كان يُصدرُها الشريفَ في العدد ٥٥٧ يـوم الخميس ٥ جمادي الثانية سنة ١٣٤٠هـ، ومديرُ تحريرِها المسؤولُ حسين الصبان، وقد ردَّ عليها فؤادُ الخطيب بقصيدةٍ جاءتْ تحتَ عنوانِ «تلبية على قصيدةِ الحضرةِ الإماميةِ» وقد جاء فيها:

دعوت وقد أسمعت يا خيرَ قائل مغلغلة ليست تصيخ لعاذلِ معلق من وشي صنعاء بُرْدة مجبرة أزرت بوشي الخائلِ(٢)

ويبدو أنَّ محمد بن محمد زبارة حينَ وصلَ إلى مكةً قامَ هو الآخرُ بنشرِ قصيدةٍ في جريدة القبلةِ، العدد ٥٦٠، بتاريخ ١٦ جمادي الثانية ١٣٤٠هـ،

<sup>(</sup>١) هجر العلم، ٦٦٣ . (٢) انظر القصيدة في كتيبة الحكمة، ١٨٦ .

/ ١٣ فبراير ١٩٢٢م متضمنةً عينَ الأَفكارِ والمعاني والأهدافِ التي أوردتها قصيدةُ الإمام يحيى، وجاءَ فيها:

أما آن أن بُوعي نظام النصائح لقد أنطقتني الحادثات وصيرت

وقد صار يملي بين غداد ورائح مداد نظامي من دموعي السوافح

وفيها دعوةٌ للإقتداء بما فعلَه الإمام، عندما حاربَ الطامعينَ، حيثُ قالَ:

بنهج ســوي واضح أيّ واضح لدى الحرب شهب في وجوه المكافح وهم بلغوا كل المنى بالتناصح كها فعل المولى الامام الذي مشى وأنصاره اشياع زيد كأنهم لقد أوقدوا نارا لحرب عدوهم

وعنِ الإمامِ، ومالَّهُ من دورٍ في خدمة الأُمةِ والدينِ يقولُ:

له عند دفع الخطب عقل مجرب وقد صار سيفاً في يد الدين قاطعاً حماه آله العرش من كيد معتد

واقدام عرنین وأعمال صالح له نور نصر جاه عن سعد ذابح وأیده حتی یری خیر فاتح

وقد حمل محمد بن محمد زَباره مشروع الملكِ الشريفِ حسين، والتي جاءت موجزة عند مؤرخنا، لخصها بأن ما يسعى إليهِ الشريفُ الحسينُ هو الاتحادُ بينَ طوائفِ العربِ، ويكون توحيدُ كلمتهم في الأُمورِ الخارجيةِ، وكلُّ طائفةٍ مستقلةٌ بأُمورها الداخليةِ(۱).

ويلاحظُ أنَّ سببَ عدمِ قبولِ الإمامِ يحيى بالاتفاقِ مَعَ الشريفِ الحسينِ لرفضِهِ وبشكلِ قاطع الإقرارَ بسيادةِ الإدريسيِّ بالدرجةِ الأولى على أيِّ جزءٍ من اليمنِ، وهذا ما حُرصَ عليه في مراسلاتِه العديدةِ مع الإنجليز سابقاً بينَا

<sup>(</sup>١) كتبة الحكمة، ١٩١.

انظر الثورة العربية الكبرى لابن سعيد، ٣/ ١٥٤، ملوك العرب، ١/ ١٨٩.

الشريفُ الحسينُ يسعى لاتفاقِها ولو عندَ الحدِّ الأدنى من الائتلاف والاتفاق، بالإضافة إلى عدم وثوقِ الإمام بالأجانب الفرنجة وخاصة البريطانيين، غير أن الشريفَ الحسينَ لم ييأسُ من الدعوة إلى الوحدة أو الاتحادِ أو حتى الوفاقِ والاتفاقِ فعاودَ إرسالَ أمينِ الريحاني وقسطنطين يني الذي كان مستخدماً في شعبة الطيرانِ باسم مديرٍ في شعبة الطيرانِ في جدة مع الثورة العربية الكبرى، وقد كشفتُ الوثائقُ البريطانية Records of Yemen الجزء السادس تعاونَ أمين الريحاني مع مكتبِ المعتمدِ البريطاني في عدن. «وجرت مراجعاتٌ فيها أمين الريحاني مع مكتبِ المعتمدِ البريطاني في عدن. «وجرت مراجعاتٌ فيها وأوردَ صفحات من القصائدِ والدعاباتِ التي وقعتْ معها ورفعاها إلى حضرة وأوردَ صفحات من القصائدِ والدعاباتِ التي وقعتْ معها ورفعاها إلى حضرة الإمام (۱۱). أما أمينُ الريحانيُّ فقد فصَّلَ وقائعَ ما جرى معه في صنعاءَ ضمن كتابه ملوكِ العربِ، ونشر الرسالة التي كلفه بها الإمامُ يحيى، أحمد بن يحيى الكبسي ملوكِ العربِ، ونشر الرسالة التي كلفه بها الإمامُ يحيى، أحمد بن يحيى الكبسي على المباعوة في لمراجعات والمفاوضات وقد عرف بأنه سياسي إداريٌّ، وكان عضواً في على المبوثانِ.

وجاءً في رسالةِ الإمام يحيى إلى أحمد بن يحيى الهجوه الكبسي ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم

ختم: يحيى حميد الدين

أمير المؤمنين

المتوكلُ على اللهِ ربِّ العالمينَ

الصنو صفيُّ الإسلام أحمد بن يحيى الكبسي حرسةُ الله

كلُّ المراجعاتِ بينناً وبين الشريفِ ناصرٍ ثم معَ السيدِ محمد بن علوي

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٢٠٢ - ٢٠٤.

السقافِ باطلاعكم، وقد وصل الأستاذُ أمين الريحاني ورفيقُه قسطنطين ومعها كتابُ ملكِ الحجازِ، وظهر لنا من ظاهرِ كلامِ الأستاذِ إرادة إنجاز الكلام، والمراد منه البغيةُ المقصودةُ والضالةُ المنشودةُ، فليكن منكمُ الكلامُ معها لتقررَ المسألة على الوجهِ الأكملِ ابتداءً وانتهاءً مع لوازِمها الذاتيةِ والخارجيةِ إعانةً لنا في ذلك. وليكن الكلامُ مكتوماً من الجميع عن كل أحدٍ، واعرضوا هذا عليها.

وقد أعلمنا الحاجبُ بالإذن لكم بالدخول إليهما، والسلامُ عليكم(١)

في ٢٨ شعبان الوسيم ١٣٤٠هـ.

ويُستفاد من الرسالة أنَّ الإمامَ قد قبلَ بالاتفاق ضمنَ شروط ورؤى واضحة، وكلف أحدَ معاونيه القديرين والمطلعين على كلِّ ما جرى قبل ذلك من مفاوضات بهذا الشأن، كما يستشف من الرسالة أن الإمامَ قد فرض نطاقاً من السرية والمراقبة الدقيقة على تحركاتِ أمين الريحاني ورفيقِه قسطنطين يني، وقد شكا الريحاني من المراقبة المفروضة عليه حتى بدا كأنه سجينٌ، وتنفس الصعداءَ يبومَ جاءهُ الإذنُ أخيراً بالساح له بالسفو، وبعد مفاوضاتٍ مضنية وطويلةٍ وتباطؤ، تمكن أمين الريحاني وأحمد بن يحيى صياغة بنودِ اتفاقية للإئتلافِ بينَ الإمام يحيى والشريفِ الحسينِ وصفها أمينُ الريحاني بالمعاهدةِ وأثبت نصّها في كتابه ملوكِ العرب، وجاء في لفظها:

<sup>(</sup>١) ملوك العرب، ١/ ١٧٥، ائمة اليمن، ٢/ ١٩٣.

#### صورة المعاهدة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

"إنَّ المقصدَ الوحيدَ من هذا الائتلافِ والاتفاقِ هو الانتظامُ في سلكِ واعتصموا بحبلِ اللهِ جميعاً ولا تفرقو، وبه بكونُ التعاونُ والتعاضدُ على إنفاذِ أحكامِ اللهِ كما يجبُ في جميع البلادِ لعمرانِها وإصلاحِ شؤونها، وكفّ أيدي المعارضين عن التدخل فيها والإخلالِ بمصالحها وبراحةِ أهلها، وتأمين معاشِ سكانِها وتقويةِ صناعتِها وتجارتِها، فلذلك عُقدتْ هذه المعاهدةُ بين حضرةِ الإمام المتوكل على اللهِ يحيى ابن المنصورِ باللهِ محمد بن يحيى حميدِ الدين وبينَ جلالةِ الملكِ الشريفِ حسين بن على بن عون على ما تحويه الموادُ الآتيةُ لتكونَ دستوراً للعملِ بعد تقدمِ إصلاح النية، وجعلِ الأعمالِ مدارةً على الشريعة الأحمامِ والإجرام.

أولاً: البلادُ العربيةُ أقصاها وأدناها بلادٌ إسلاميةٌ لا تقبل التفرقة والتجزئة وانفكاكَ بعضِها عن بعض من حيث الجامعةُ الدينيةُ والقوميةُ والوطنيةُ واتحادُ اللسان. وليسَ المرادُ من عدم قبولها التفرقةِ تغييرَ أشكالِ إماراتها القديمة وتحويل أُمرائِها المشهورينَ المعلومينَ الذينَ يجرون إدارةَ شئونها وأعمالها وسياسة داخليتها منذ قرونٍ. وإنها المطلوبُ اجتماعُ الكلمةِ الدينيةِ وتوحيدُ السياسةِ على وجه يرضاه اللهُ، وتصلحُ به أحوالُ البلادِ من غير مداخلةٍ أجنبيةٍ خارجيةٍ من أية الجهاتِ تخلُّ باستقلالِ البلادِ العربيةِ ووحدتِها.

ثانياً: يعترفُ حضرةُ الإمام لجلالةِ الملك بالمُلك، ويعترفُ جلالةُ الملكُ لحضرة الإمام بالإمامةِ.

ثالثاً: يختص حضرةُ الإمام بإدارة اليمنِ وسياستهِ الداخليةِ والخارجيةِ كما كانَ بيدِ أسلافِه، ويختصُ جلالةُ الملك بسياسةِ ما تحتَ إدارتِه في الحجازِ وغيرِه داخليةً وخارجيةً، فليس لأحدِهما إحداث مقاولةٍ أجنبية في ما يتعلقُ بها تحت

إدارة الثاني من البلاد، ولا يغير شيئاً مجعولاً من طرف صاحبِ إدارتها، ولا يتدخلُ في إدارة داخليتها لا خاصة ولا عامة إلا أنْ يكون بعد المشاورة بينها، والاتفاق لمصلحة تطابقُ مراد الله سبحانه. وإذا فعلَ أحدُهما شيئاً من ذلك، أو عقد مقاولة أجنيبة في ما يتعلقُ بمملكة الآخرِ منفرداً، فلا يعتبرُ ما فعله ولا يكون معتمداً، وليس لأحدِهما نقضُ مقاولة سابقة لتاريخ هذا الاتفاقِ من الطرفِ الآخرِ في ما يتعلقُ بخاصة عاقدِها ومملكتِه، ولا تعتبرُ نافدة في ما يتعلقُ بمملكة الشاني إذا اشتملتْ على شيءٍ من خصوصياتها، ولا يعد هذا الاتفاقُ ناقضاً لما تقدمه من المعاهداتِ بينَ حضرةِ الإمام والحكومةِ العثمانيةِ أو بينَ الملكِ وإحدى الحكوماتِ.

رابعاً: بعد إمضاء هذه المعاهدة يكون كلٌ من حضرة الإمام وجلالة الملك، ومن تجري عليهم أوامرهما الشريفة من الأمراء والتبعة عوناً للآخر، ونصيراً له في دفع كل عدو صائل من الخارج أو معارض من الداخل. وهذا التعاونُ والتناصرُ يكون موقوفاً على الطلبِ من أي الجانبينِ عند الاحتياج واللزوم، وفي دائرة النصوصِ الشرعية.

خامساً: عند ظهورِ عدو مشاقِ للطرفين إذا لزم لأحدهما إمدادٌ من الثاني، فعلى مَن تطلبُ منه الإعانةُ إعانةُ الطالبِ بمقدارِ ما يدخل تحت إمكانِه من مالٍ أو رجالٍ أو سلاحٍ أو معداتٍ حربيةٍ. وعلى الطالبِ للإمدادِ بالرجالِ لوازمِ المطلوبين مع التأمينات اللازمة.

سادساً: بها أن المقدم قبل كل شيء تأمينُ طرقِ المواصلةِ والمراسلةِ بين الحجازِ واليمنِ من الطريقِ الأسهلِ والأقربِ لإمكانِ المفاوضةِ والمواصلةِ بسرعةٍ في كلِ ما يلزم، ومن المعلومِ وجودُ الحائلِ في تهامةَ التي هي جزءٌ من أجزاءِ اليمنِ. فاللازمُ تقديمُ التعاونِ الحائلِ المانعِ من الحُدَيْدة ونحوها بأي وجهٍ كان، إما بسياسةٍ يُتفق عليها، أو بقوةٍ يكون سوقُها من الجانبينِ بعد

تقديم المذكراتِ اللزمةِ في كلا الأمرينِ، وصفة المعاملات والحركات من الجانين.

سابعاً: السكة الفضيةُ الخاليةُ من الغشِ وأنواع الربا التي تُضربُ في الحجازِ باسم صاحبها معينة قيمة تداولها تكون مقبولة ومعتبرةً في التداولِ في المملكتين بقيمتِها المعينة بعد الإعلان كتابةً من الجانبِ الذي يكون ضربها باسمه بكيفية للتداولِ وكمية القيمةِ والصفةِ المميزة للسكةِ.

ثامناً: تعيينُ مندوبٍ من لدنِ جلالةِ الملكِ في صنعاءِ ومندوبٍ من لدنِ حضرةِ الإمامِ في مكةَ المُكرمةِ لمداولةِ الأفكارِ والتوسطِ في تعاطي المفاوضات والمذاكرات.

تاسعاً: معلومٌ احتياجُ المملكتين لأنواع الأسلحة والمهاتِ الحربية وسائر أنواع الترقيات الفنية واحتياجُها إلى إيجاد معامل وآلاتٍ لعملِ الأسلحة وغيرها تقومُ بالمقاصد. وبعد إمضاءِ هذه المعاهدةِ من الجانبينِ تكونُ المراجعةُ وتقريرُ ما يلزمُ من الأسبابِ والوسائلِ والمقدماتِ والاستعداداتِ لإيجاد المحتاج إليه من المعاملِ، ومحل لتأسيسها واستعمالها مناسب، جامع لمقاصدِ الطرفين، وكيفية الأعمالِ، وكل ما يلزمُ لذلك من المصاريف والمأمورين والمحافظينَ والعملةِ وغير ذلك.

عاشراً: يكون تعيين مبالغ من الأموالِ معلومة مخصوصة لكل سنة بمقدارٍ يكونُ الاتفاقُ عليهِ لتصرفِ في ما ذُكِرَ في المادة التاسعة من الأعمالِ الضرورية أو ما يُتفق عليه من الإنشاءاتِ والاستعداداتِ العموميةِ المهمةِ. وهذه المبالغُ تحفظُ من كل جانبٍ ما يتعينُ عليه في خزينتِه إلى وقتِ اللزوم، وتعقدُ تأميناتٌ يتفقُ عليها بين الطرفين ويتعاطاها الطرفانِ لتأمينِ تأديةِ كل ما يلزمُ منها في وقتِه وزمانِه بحيثُ لا يتضررُ أحدُ الجانبينِ، ولا يكونُ من أحدٍ تأخرٌ بحصولِ المقاصد.

إحدى عشر: هذه الموادُ الأساسيةُ يستمرُ حكمها إلى عشرين سنة، وإذا كانَ الاتفاقُ في خلالِ المدةِ على تعديلِ شيء منها أو تبديلهِ بعدَ تقريره، فحكمُه حكمُ هذه المعاهدة. وبعد تمام العشرين سنة يكون تجديدُها كما هي أو تبديلُ ما يتفقُ على تبديلِه، إن شاء الله تعالى.

حرر في صنعاء ١٨ شهر رمضان سنة ١٣٤٠هـ.

وفي الرسالة التوضيحية لهذه المعاهدة، كتب أمينُ الريحاني للشريف الملكِ الحسينِ بن علي أوضح ما يلي:

- إن الإمام لا يحبُ أن يكبرَ في البدء خطواتِه، ولا أن يوسع كثيراً صراطه، وأن التمتع باليسير الآن خيرٌ من الأمل الكثير.
- يعتبر الريحاني المعاهدة بصورتِها الحاليةِ خطوةً في طريقِ الوحدةِ العربيةِ وأنها خطوةٌ أولى مهمةٌ.
- بعد فترة يمكنُ خلالها إزالة المخاوفِ وزيادة الثقة، إضافة بنودٍ جديدةٍ للمعاهدةِ مثل توحيدِ الأمورِ الأجنبية، النقود، التمثيل الواحد في الخارج.
- إن وجود مندوبٍ للإمامِ في مكة ومندوبٍ للملك في صنعاءَ يمكنُ من تبادلِ الآراءِ مباشرةً.
  - إن الإمام لا يقبل أي نص يتضمنُ ذكر الحكوماتِ الأجنبية(١).

ويلاحظ أن الهدف الأولَ للإمام أن يكسب الشريف لجانب ضد الأدريسي، وقد أشارت إليه المادةُ السادسة، والمعاهدةُ بشكلِها كانت في صالح الإمامِ سواء من عدم الاتفاقِ مع القوى الأجنبية مستقبلاً، وربط التحركاتِ السياسيةِ، بأحكامِ الشريعة الإسلامية،. والتعاون والمناصرة من قبل الأطرافِ

<sup>(</sup>١) ملوك العرب، ١/ ٢٢٣.

لكلِ عدوانِ يقعُ على الطرفِ الآخرِ بالإضافة إلى قضايا العملة والمندوبين وترقية صناعة الأسلحة والذخائر في بلديها لنبذِ الحاجة إليها من الأجانب وتكونُ مدةُ المعاهدة عشرين سنةً يمكن تجديدُها برضى الطرفين، ويبدو أن هذه المعاهدة لم تر النورَ ولم يُعملُ بها وليس بين أيدينا ما يفيدُ التصديقُ عليها أو وضعَها للتنفيذ، وإنها نعثرُ على مشروع معاهدة مع الإدريسي سنة مرتبطة بها المتنفيذ، وإنها نعثرُ على مشروع معاهدة مع الإدريسي سنة مرتبطة بها الإمارات التالية. يافع العليا، يافع السفلى، الضالع، قبيلة علوي وصبيحة ويتبعها سلطنتا لحج وأبين وإمارة شُقر والعوالق في أمورها السياسية، ولكنَّ المشروع أُوقف بسببِ هجوم قواتِ ابن سعودِ التي كانت مرابطة بين ولكنَّ المشروع أُوقف بسببِ هجوم قواتِ ابن سعودِ التي كانت مرابطة بين والشريف الحجاذ، واحتلالهم مدينة الطائف ومكة (۱). وبقيت علاقاتُ الإمام يحيى والشريف الحسينِ بن علي في حدودِها، أبناء الدوحةِ الهاشمية الشريفةِ لا اتفاقً ولا اختلاف علني.

<sup>(</sup>١) خمسون عاماً في جزيرة العرب، حافظ وهبة، ٨٠ - ٨٣.

#### رسالة الملك فيصل إلى الإمام يحيى

۹ شوال ۳۳۹(۱)

#### بسم الله الرحمن الرحمن

حضرةُ سليل المجدِ والشرفِ، صاحب السيادةِ العليا الإمام يحيى بن حميد الدين، حفظهُ الله، الحمدُ الله، وحده، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ لا نبيَّ بعده، وعلى آلمه وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أحرر كتابي هذا ليكون وسيلة لتأييد روابط الثقة، وصلةِ الرحم، وتوطيدِ أُسسِ المنافع المتقابلةِ الواجب تثبيتها والموروثة بيننا منذ أعصر متقادمة، ولقد قسمَ لي الحَظُ فاجتمعتُ بمندوبِكم، فكان ذلك أفضلَ فرصةً انتهزتُها لأوكـد لمعاليكم ما حصلَ بين ذاتِ الشريفةِ وبين والدي منِ الصلاتِ الأخوية، وأُبشركُم بدوام راحةِ ورفاهيةِ أخيكم والدى وذويه، وأنه بحمده تعالى حائزٌ كاملَ الأوصافَ المرغوبة هو وجميعُ من يلوذُ به، ومهتمٌ في الوقتِ الحاضرِ بترقيةِ مملكتِه وترقيةِ رعاياهُ، واستكمالِ صحةِ وسلامةِ من يتوافدُ إليه من حجاج بيتِ اللهِ الحرام، وقد بلغَ عددُ هؤلاءِ إلى يوم خروجي ما يقاربُ السبعين ألفاً، وأملى عظيمٌ بتزايدهم أضعافاً مضاعفةً، وإنه لينتظرُ ورودَ حجاج اليمنِ من كافةِ الأنحاءِ ليبتهج بـرؤياهُم، إذ لا هـمَّ له إلاّ خدمة الإسلام عامةً والعربِ خاصةً. الأمر الذي لا أشك في أنه من أكبر رغائب سيادَتكم الفخيمة ولقد تأكدنا: ذلك من الكتب المتبادلة بينكم وبينه في هـ ذا الصددِ، ومما أخبرني به أخوكم الشريفُ ناصر الذي تشرف بمعالي حضرتكم وإني كنتُ ولا أزالُ في شوقٍ عظيم للتشرفِ شخصياً بمشاهدتِكم، فأرجو من الباري عز وجل أن يقسم لي ذلك عَاجلاً أم آجلاً.

ولولا أن انتدبني والدي لتأسيس الحكومة العربيةِ في العراقِ، لكنتُ بذلتُ

<sup>(1)</sup> Records of Yemen Vol. 6. 652.

جهدي للحصولِ على بغية الملاقاةِ مع حضر تِكُم، ولكنَّ المهمة التي عهد إليّ بها، ولا شكَ أنَّ معاليكم تقدرون أهميتَها، هي اليوم حالتُ دون هذا المطلوب، وها انني متوجه إلى ذلك القطر لكي أقوم بها يجبُ عليَّ من تأسيس حكومة عربية مستقلة أخدم بها أبناء وطني، اسأل الله حسنَ التوفيق والمعونة الكاملة، ثم بهذه المناسبة رغبتُ أن أزيد في تحريري هذا كلمة من قبيل التنبه لها، وإن كنتم في غنى عن ذلك، ولكن كها قال الباري جلَّ جلالَه، إنَّ الذكرى تنفعُ المؤمنين.

يعلمُ الأخُ حفظة اللهُ بأن الحربَ العامة قضتْ بها قضت وبقيت البلادُ العربيةُ مستقلة بنفسها، منفردة، بعيدةً عن اليدِ التي كانتْ تحكمها، وكلُّ مسؤولية فيها بعدُ ماديةً كانت أو معنويةً أصبحت أعاتق أبنائها، فإنْ أحسنوا فلأنفسهم، وإنْ أساءوا فعليها وحيثُ إنني عالمٌ بها لسيادتِكم من التأثير الهام والكلمة النافذة التي لا تردُّ في البلادِ العربيةِ التي أنتمُ بها الآن – حرسها اللهُ تعالى وإيّاكم – فإني أكونُ سعيداً إن رأيتُها ممتنعة ومعتزةً تحت حكمِكم ونفوذِكم خالية، من كل تأثير ممتعةً بالحرية والاستقلالِ، مزدانةً بالصلاتِ الحسنةِ الوديةِ مع ما يحيطُ بها من المقاطعات العربيةِ ومع منْ لها معه تماسٌ من التي تفتحُ أبوابَها للمواصلاتِ والتجارةِ، وإني لا أكتمُ سروري باقي الأممِ التي تفتحُ أبوابَها للمواصلاتِ والتجارةِ، وإني لا أكتمُ سروري عندما أعربَ لي مندوبكم عن رغبتكم.

154

۾ ڪوال ۲۳7

Callie ling.

من في سليل لم والشرق ملم الحسيادة العليا الدما عمد بن عميالدين المنام المرات و من المنام المرات المنام المرات المنام و على المرات و من النام المرات المنام المرات المنام المرات المنام المرات المنام المرات المنام هذاليكون قيسيلة لتأديد والباراة تدويرا الرجم وأزوار بالسام النافح المتقابله للمبتاثبة ال والمورو فعة بدينات لهوميرية نادم وليترتس لميالي لفاحة مث بن ومكم يحكان ذلك اضار فرجسة انتيز تها الوك الماكيم المعن إن داديال والمدون والدي من المهادل الدرود والبدركم بدارا يلود به ويهم في الوت لمام زنوبة مكانه واردية رعاما واستحال سباب حدوسادمة من يون فد المانية من المنافية عند المنافية عند المنافية من المنافية من المنافية المن واطوع المراج المناف المنافية والمعادة والمنافية المناورودد بعالى المن المناول المناهج ن - ما أيَّ كليه الماروي المن المار وربيها ومرواد إنالسال وربيها مل مها فالما يولي أنه ٱلْهِرِيَّانَا وَمَنْ مَا مُعَلِّمُ مِنْ مِنْ وَالْمُنْ الْمَالِمَ مِنْ مَا لَمُعْلِلِمُ اللَّهِ لِمَا مَا مُعْلِمُ وَمِينًا وَمِنْ مَا . 2003. He War and The Flore Store is a significant of the Hood of the stand عليا الماماء يناع ين المام المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالمة المام المعالمة المام ر الدال معار جماع تان د المان قال ما يع دري ما دري الحريد التاريخ مال و فردنا نال ال بهنب المدناة مع منظر والنالق القي والمن والمناوات النام اليارة ويناهن والعالمة منين وقرمان والمسائل والمنافئ المنافئ المنافئ المنافئ المنافئ المنافئ والمالك المنافئ والمالك المنافئ والمنافذ المنافذ المنافئة المنافذة ا مستنامات والمبارية والمواج والماراة والموق الماملة والمواجعة المامان المالية والمواجعة والمادان في قورِي وَمَا مَلَ مَنْ إِلَهُ لِيهِ وَأَنَّ لَنَهُ مِنْ فَنْ عَنْ فَلْكَ أَوْلِي عَلَقًا لَلْهِ وَإِن أَمَالَ الْمَاعِ وَلِيمَا

بعلى الديخ مغالمه الكما والمنها والمنها والماردة في من مباق في شدو بقي تربيال الدول بها والمنها والمناق والمناق المنها والمناق والمنا

#### رسالة الملك فيصل إلى محمود نديم

۹ شوال ۳۳۹(۱)

#### (خصوصي)

اعزي محمود نديم بك

بعد إهدائكم وافر السلام، وأزكى التحية، أُبدي أنه اعتماداً على الصداقة وتأييداً للولاء القديم حررت.

كتابي هذا بمناسبة قدومي إلى عدن ماراً منها إلى العراق، وقد ساعدني الحظُّ بأنني وجدتُ أحسنَ واسطة لنقلِه وهو القاضي عبدالله العرشي مندوب حضرة الإمام، حفظه الله، وأعانه على ما فيه الخيرُ العامُ. ولقد كنتُ على يقين من تمامٍ رفاهيتِكم حيثُ إني رأيتُ لكم كتاباً عند أمين أفندي، ناظر الحرمِ الشريفِ أثناءَ حركتِكم من صنعاءَ إلى تهامة، وحيث إنني عالمُ بشدةِ اهتهامكم بالمصالح العامة أخبركم بأنني متوجة إلى العراق، وقد انتدبني جلالةُ والدي بناءً على إلحاح العراقيين لتأسيبي الحكومة العربيةِ هناك واستلام زمام رئاستِها، وذلك لأن أخي عبدِالله تقلدَ أمورَ سورية، أرجو الله أن يوفقنا جميعاً لعمل الخير – أني أشكرُكم خاصةً لما تبذلونه من الجهد في توثيق عرى المحبة بين جلالةِ والدي وبين سيادة الإمام حفظها الله، كما أنني أؤملُ رجوعَ حسنِ الصلاتِ بينَه وبين كافة الأممِ تأييداً لمركزه.

ولقد رأيتُ من البريطانيينَ الميلَ لعقدِ اتفاقِ شريفِ يحفظُ للطرفين منافعها المتبادلة، ويوطد دعائمَ السلم في هذه الأرجاء، فاعتقادي بحسن درايتكم وبُعد نظركِم يجعلُني أن أؤملَ بالوصولِ إلى هذه الغايةِ التي سيكونُ من ورائِها النجاحُ الباهرُ، ولا يخفاكم بأنه لم يبقَ للعربِ الآنَ إلاّ الاعتصام

<sup>(1)</sup> Records of Yemen Vol. 6. 653.

بحبلِ الباري عزَّ وجل، والاعتهادُ على أنفسهم والتبصرُ بمنافعهم الحقيقيةِ، وحبذا لو قُسم لي النصيبُ وتقابلتُ معكم، ولكن بكلِ أسفٍ لا مجالَ لذلكَ في الوقتِ الحاضر. وعلى كل حالٍ، فإني أرجو أن تتحقق هذه الأمنية قريباً، وحبذا لو تمكنت سوريةُ والعراقُ وبقيةُ الأصقاعِ العربية من الاستفادة من آرائكم الجليلةِ. أقولُ هذا بصفةٍ أخويةٍ.

وإني أنتظرُ جوابَكم على كتابي هذا مبشراً بحصولِ الاتفاقِ المطلوبِ بينَ الحكومةِ البريطانيةِ وحضرةِ الإمام، وما ذلك إلاّ حباً بتأييد مركزِه العام وخدمة له وللأمة العربية. وأكونُ ممنوناً جداً لو تتمكنوا من القدوم إلى لأفاوضكم بها ترتاح إليه حميتُكم وغيرتُكم، ولقد حررت كتاباً مفصلاً لصاحبِ السيادة الإمام لا بد أنه سيطلعكم عليه، وفيه الكفاية هذا وسلامي على من هو عزيزٌ لديكم ورجائي دوام محبتكم ودمتم بسلام.

ابن الملك حسين ختم فيصل بن الحسين Fredericans ( Lason organ)

ت تاب هذا بمناسية قدولي الله ما المنها المالعواق وقد ساعدني الحفاظ نفي ومنت أحدز، واسالمه انتقلت وهوالقامني الإسهالميني من وب من آادغ الدمام منقله الدياء واعاله على الند المنزلدام ولتدكنت الميتين منذام خاهبتكم وخادني مأبب تكركمتا فباعدا ميزا فندي الزالج المنالم بمتاء لما كالمدال وترامة ما عرب التين أد على ما ما قد العدم و المتركة والنارية على متوسب الى العاق وقلمانة بني اليه مبادلة والدي بناة على الماح الماج من لتأسيل المراجرة السائد مناك واستاذ عام المراسة عاد فالدوا عني مالاته تفلا وك وربيماء والعان وفي عنيا عميعًا لعل لهي - الني أَعَلَكُمْ عاصد المتناونه على من النيق عرى الحيد بين عادلة والبعي وين أيادة اللهام مناسبة المنيسة والمالة والمرابع ميد مناسبة ويتنب المرادة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة والمرابعة رأيت منالبربيلا بنيين للدلمة ماتفاق سروين يمنظ المارينين مفاضعتها المتربأ داء ويرطأه والمراكس في من الديما، فاء تنادي من روايتكم وبورنزار م جعلن إن الحول الرص ل الحادة الناب الدي - ويَن بَهَل إن مِن الدعم ال أوزان في الدقات الحامز أه عَلَى كامال فالإيار بعر أن نهجَوْق هذه الله فسياء قريبًا - ويكن بَهَل إن من الدعم الراب في الدقات الحامز أه على كامال فالإيار بعر أن نهجَوْق هذه الله فسياء قريبًا وجمن الزناك مدوريه والراق والتية الاصغاع العربية من الا تفاده من اللهم الجليلة أقبل عن المعنى المنوية عديد وإن النارم والمراك كالديم المبشر عمول الدون المال عليد : الحاومة المراولا بند ومن الدخ الومان الله الدميا بتاسية وكان العام وعن الدولان السبرية طاون عن ونا مهدُ الوقيمان الن ما الى الدفاوسك ما ترتاع اليه تعميم وغيرتكم وابتد 

## الفصل الثاني المعرفي المعرد بن سعود العلاقات بين المعمام يحيى والملك عبدالعزيز بن سعود (كما وردت في المخطوط)

يذهبُ معظمُ الباحثينَ في تاريخ العلاقاتِ اليمنية - السعودية إلى وجودِ تشابهِ من حيث الظروف التاريخية للدورِ الذي قامَ به كلٌ من الإمام يحيى في بلده، والملكِ عبدالعزيزِ ابن سعود في وطنِه، فكلاهُما تزعَّمَ حركة لتحرير وتوحيد بلادِه، وكلٌّ منها حاربَ الأتراك، وحصلَ على الاستقلالِ بعدَ الحربِ، وكلاهِما عانى من الضغوطِ البريطانيةِ للحدِّ منْ حركتِه، الإمامُ يحيى تعرَّضَ لضغوط بريطانيةِ حانقةٍ في بعض الأحيانِ من أجلِ التحالفِ البريطانيِّ الإدريسيِّ، والملكُ عبدُ العزيز هو الآخر لاقى من العنت البريطانيِّ صنوفاً الإدريسيِّ، والملكُ عبدُ العزيز هو الآخر لاقى من العنت البريطانيِّ معنوفاً بسببِ التحالف البريطانيِّ مع الشريفِ الحسينِ بنِ عليٍّ. ولم يكنْ يُداخلُ أيا منها لا الإمام ولا الملك توجسٌ من حتميةِ الصراعِ بينها، فلا تماس حدود بينها يستدعي المناوشة أو الاشتباكَ وكلُّ منها يواجه صعوباتٍ في منطقتِه على صعيدِ التوتراتِ والفتنِ والثوراتِ القبليةِ وبريطانيا ترصدُ حركتَها، وخاصةً في معيدِ التوتراتِ والفتنِ والثوراتِ القبليةِ وبريطانيا ترصدُ حركتَها، وخاصةً في معددِ التوتراتِ والفتنِ والثوراتِ الأحوالُ - كما عبَّر عنها مؤرخُنا - بين الإمامِ هذه المرحلةِ التي أُلف فيها مخطوطُنا، خلالَ السنواتِ (١٣٦٦هـ/ ١٩١٧م - عنها يسعى والملكِ «لا يُشتم منها رائحةُ الإرادةِ لأي عدوان» (١٠). فكلُّ واحدٍ منها يسعى والملكِ «لا يُشتم منها رائحةُ الإرادةِ لأي عدوان» (١٠). فكلُّ واحدٍ منها يسعى

<sup>(</sup>١) كتبية الحكمة، ٢٧٩ - ٢٨٠.

للتخلص من الاضطرابات التي تعمم بلادَه: وكلَّ ما يبغيانه في هذه المرحلة هو تحقيقُ الأمنِ والاستقرارِ كضرورة ملحة ثم العملُ على تطويرِ وتقدم بلديها. غير أن التحالفاتِ والاتفاقاتِ والمعاهداتِ والائتلافاتِ بين ملوكِ وأمراء وشيوخِ الجزيرةِ العربيةِ والبلدان العربية عامة لم تكن ثابتةً ولا مستقرةً، وإنها هي في حركةٍ متغيرةٍ تنسجُها المصالحُ لا سيها المصالحُ البريطانية أنذاك.

يحددُ مؤرخُنا عبدالكريم بأن هناك ثلاث قضايا كانتُ لها تأثيراتُها على العلاقة بينَ الإمام يحيى وأمير نجد (كما كانَ يطلقُ عليه مؤرخُنا) تركتُ آثارها السلبية على علاقتها، وهذه القضايا هي: حروبُ قبيلة يام وعسير، وقضية المحمل اليمني.

ويامُ في الأصلِ جبلٌ يطلُ على الجوفِ من الجهةِ الغربيةِ وكانَ سكنَ قبيلةِ يام حيثُ انتقلتُ بعضُ بطونها إلى نجران فيها بعد، ويامُ أحد فروع هَمْدَان ثم بكيل اليمنيةِ، وملخص ما وقع أن بعضُ القوات النجدية بعد إخمادها ثورة حسنِ بن عائض، وفراره سنة ١٣٣٨هـ/ ١٩١٩ إلى الجبال حسن ابنُ دليم القحطانيُّ للقواتِ النجدية مهاجمة قبائل يام وكسرَ شوكتِها، وقد توغلت تلك القوات النجدية بمساندة غيرهم من القحطانيين وقبائل الدواسر في موطن يام حتى وصلت مدينة بدرٍ من نجران، وألحقتُ الهزيمة بهم، وفرَّ الداعي عليُّ بنُ عسنٍ، بعد جهدٍ، ثم عادَ الجيشُ النجديُّ من حيثُ جاءَ «وقدُ أنزلَ وفق رواية مؤرخِنا - بيام كلَّ داءٍ»(١) وفي أوائلِ العام التالي ١٩٣٩/١٩١٩ كثُرُ مؤرخِنا - بيام كلَّ داءٍ»(١) وفي أوائلِ العام التالي ١٩٣٩/١٩١٩ كثُرُ جعل علياءَ صعدة وجهاتِها ورؤساءَ وشيوخَ قبائلها يتوجهون إلى الإمام يحيى المساعدتهم بالسلاحِ والأموال والمؤنِ لاعتقادهم بقدرتهم على التصدي لجيشِ ابنِ سعودٍ بها عندهم من رجالٍ سيتولون ترتيب أطراف البلادِ إذا ما أسعفهم ابنِ سعودٍ بها عندهم من رجالٍ سيتولون ترتيب أطراف البلادِ إذا ما أسعفهم

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ١٠٦.

الإمامُ يحيى بسيف الإسلامِ محمد بن الإمام الهادي، فلا يقومُ بجمعِ كلمتِهم غيرُه ولا مَنْ يقوم مقامه: أو ينوبُ منابَه، ولمّا كانَ سيفُ الإسلام محمد بن الإمام الهادي قد جمعَ نفسه على العبادةِ ومطالعةِ الكتبِ في جبلِ الأهنوم، فقدْ رضي الإمامُ لعلماءِ صعدة أن يُبادروا إلى سيفِ الإسلام محمد بن الإمام الهادي بطليهم، ولما لم يستجبُ كلّف الإمامُ يحيى كلاً من سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميدالدين والقاضي العلامة على بن على اليها في والسيدالعلامة وقاسم ابن حسين أبوطالب وهم من كبار رجال ديوانه - بالارتفاع إلى الأهنوم ومراجعة سيف الإسلام محمد بن الهادي وإلزامِه الحجة بدخوله إلى صعدة وقيامِه بها عول أهلُ صعدة عليه، وكانت الحجةُ، أنَّ جماعة النجودِ الذين وصلوا إلى يام ودخلوا بدراً، كانوا يرتجزون «قد أرجفت صنعاء وبدراً بدين» بمعنى أن صنعاء باتت مهددة من قبلي جيش ابنِ سعود، والخطرُ غيرُ مقتصرٍ على يام، فصنعاءُ غدتْ مطمعاً لزحفِ «الأخوان». وبالفعلِ فقد استجاب سيفُ الإسلام، محمد بن الإمام الهادي، وانتقل إلى صعدة، وجمع البلاد والقبائل تحت قيادتِه، ورتب المحاط للدفاع، ولكنَّ شيئاً من الاحتكاكِ أو القجوم لم يقع.

والنظرُ في الرواية التي أوردَها مؤرخُنا تثيرُ العديدَ من التساؤلاتِ، فاعتزالُ سيفِ الإسلام محمد بن الإمام الهادي في المدَان من الأهنوم كان للاشتغالِ بالعبادة والمطالعة في أحد جوانبِه، ولأسبابِ أخرى اتصلتُ بعدم رضاهُ عن تعيينِ بعضِ النظارِ «لَنَظَارَةِ صعدة»، وعدم قبولِه بمارساتهم في طرائقِ جباية الأموالِ من الأقضية والنواحي. ولعل التعبئة والحشد كان للتصدي للإدريسيِّ وقوانِ بني سعد العاملة معه وليسَ لجيشِ ابن سعود الذي قفلَ عائداً بعد إنجازِ عملياتِه العسكرية ضد حسن بن عائض، غير أن الأرجاف سرى في مناطق صَعْدَة بسبب الروايات المتداوَلةِ عن شراسة «الاخوان في الحروب، وما

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ١٣٨.

يوقعونه في المنطقة التي يجتاحونها من قتل وخرابٍ وتدمير. ولكنَّ هذهِ الحادثةَ وإنْ نجحتْ في تعبئةِ الأهالي والسكانِ، فأحسبُ أَنْ لا تأثيرَ مباشرٌ على علاقةِ الإمام، بالملك عبدالعزيز بنِ سعودٍ.

غير أن ما وقع في عسير، وخاصة في إمارة حسن بن عائض، كان له أثره في تور العلاقات بين الإمام يحيى والملك عبدالعزيز بن سعود، وملخصه أن حسن بن عائض، والذي كان يعمل بوظيفة معاون متصرف في عسير، قد خض بعد إجلاء الأتراك من عسير، لبسط سيط رته على قبائل قحطان وقبائل رفيدة، ونجح في ذلك بها لديه من رجال وسلاح وذخائر تركها له القائد التركي محي الدين باشا قبيل عزمه على الاستسلام تنفيذاً لشروط هدنة موندروز، ولما كانت قبائل رُفَيْدَة تنتمي إلى ابن سعود، فقد سيّر الملك عبد العزيز حملة على رأسها ابنه فيصل، شارك فيها - علاوة على جنود ابن سعود والذي قدر ما معدن من ستة آلاف مقاتل، من قبائل قحطان وزهران وشهران، فاستولت على بيشة وطاردت حسن بن عائض إلى أبها، كما أوقعت ببني شهر الذين ينتمون بالطاعة للشريف واستولى عليها جيشُ ابن سعود وأبقى قوات مرابطة بها، وغين سعد بن عفيصان أميراً على عسير وخلف عبد العزيز ابن ابراهيم فيها بعد، بسبب موت ابن عفيصان (۱).

والأمرُ اللافتُ للنظرِ في هذه الحملةِ أنَّ التماسَ الحدوديَّ بين قوات الإمام وقواتِ الملكِ ابن سعود أصبح واقعاً، لا سيا وأن الإدريسيَّ في العام التالي، ١٣٤١هـ/ ١٩٢٢م قبِلَ بالتخلي عن قضاءِ رجال ألمع وبعضِ قضاءِ محايل لصالحِ الملكِ عبدالعزيزِ بن سعود، وفوقَ ذلك رضيَ الإدريسيُّ بدفع مبالغ كبيرة من الأموال كأتاوة سنوية أيضاً (١). ومعَ أن مؤرخنا وقفَ عن تفسير سبب

<sup>(</sup>۱) تماريخ نجد، ۳۰۳، تماريخ العربية السعودية لفاسلييف، ۳۲۸، نجمد وملحقاته، للريحاني، ۲۹۸ – ۳۰۳، نجد وملحقاته، وسيرة عبدالعزينز بن عبدالرحمن أل فيصل أل سعود، ملوك العرب، أمين الريحاني، ط الرياض ۱۹۸۱م.

<sup>(</sup>٢) كتببة الحكمة، ٢٣٢.

إقدام الإدريسيّ على هذا التواني والقبول، فإنّ الأحداث التاريخية توضح أن حالة العداء بين الإمام يحيى والإدريسيّ قد وصلتْ إلى مرحلة اللاعودة، لا سيا وأنّ الإمام يحيى يعتبرُ الإدريسيّ غاصباً ومعتدياً على جزء من حدود اليمنِ التاريخية، مملكة أسلافِه منذ ألف سنة وزيادة، وأنّ في التنازل عن أجزاء منها لابنِ سعود كان معناه إطالة أمدَ الحربِ لاستردادها، فقواتُ ابنِ سعود تفوقُ قواتِ الإدريسيِّ المنهكة في الرجال والسلاحِ والعُدة، أمّا لماذا أقدم الإدريسيُّ على ذلك، فإننا سندرسُه في محلّه عند بحثنا لحروب الأمام مع الإدريسيِّ.

وفي خضم هذا التوتر الذي ألقى بظلالِه على العلاقاتِ السعوديةِ اليمنية وقعتْ حادثةُ المحملِ اليمنيِّ، والتي تُعرفُ بواقعةِ تنومةَ وسدوان، لتزيد من حدةِ الخصامِ، وترفعَ من وتيرةِ العداء بها أضفاهُ الكتّابُ والشعراءُ من إشعال لإوارِها، ولما كنا لا ننشدُ إلاّ الحيدةَ والاعتدالَ والنزاهةَ في معالجتها، آثرنا أن نبسط الرواية اليمنية لهذه الحادثةِ بشقيها الرسميِّ والعام، وكذا الرواية السعودية بشقيها الرسمي والعام أيضاً.

يروي مؤرخنا عبدُ الكريم بنُ أحمدَ بنِ عبدِ الله مطهر في كتابه الذي ندرسُه خبرَ الحادثة كما يلي: "يوم السبت ١٦ أو الأحد، ١٧ شهر ذي القعدة الحرام عبر الحادثة كما يلي: "يوم السبت ١٦ أو الأحد، ١٣٤ شهر ذي القعدة الحرام من أهل اليمنِ الأعلى والأسفلِ من طرِفِ أمير بلاد اليهامة ونجد، عبد العنزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود في وادي تنومة وسدوان الأعلى والأسفل من بلاد بني شهر وأعمال عسير"، ويضيفُ بأن "أمير الحج" من أطرافِ البلادِ الأماميةِ محمد بن عبد الله شرف الدين كتب إلى أمراء نجد مستوضحاً عن حال الطريق و إمكان الاجتياز فيها بقصدِ التثبت في الأمر، والدخول في تلك البلاد، على بصيرةِ وتعيين تام من تعدي أحدِ عليهم".

وتمضي الروايةُ فتـذكر «بأنه وصلتْ كتبٌ من الأمير عبدالعـزيز بن إبراهيم

تفيدُ اهتهامهم بتأمين طريق الحجاج وتيسير مرورهم وتسهيل سفرهم، وأنه لا خوف عليهم مما يجري في أطراف عسير"، وعلم أمير الحج بذلك، فعادَ الأمرُ مؤكداً من سلوك الطريق المعتادة بأمانٍ وسلام، وحين توغلوا في بلاد عسير وقد تلقاهم بعض النجديين بالمسالمة، وحين كانوا على مقربة من اجتياز عسير بلغهم أن جيش النجديين أمامهم، اختار بعضهم السيرَ على الساحلِ، وأما الآخرون فقد سلكوا الطريق المعتادة، وحطتِ القافلةُ الأُولى في وادي تنومة، والثانية والثالثة في سدوان الأعلى والأسفل، وبينا هم في أشغالهم مستغرقون طلعتْ عليهم ألوفٌ من جنودِ ابن سعود، وأحدقوا بهم من أعلى الوادي وأسفلِه ومن رؤوس الجبالِ، وبادروهم بالرمي، فاستشهد معظمُ من كان بالموادي من الحجاج وقتلتْ أكثرُ دوابهم وأخذت أموالهُم، ثم عطفوا على بالوادي من الحجاج وقتلتْ الثياب قد نُهبت» وقرر المؤرخُ "وقلَ أن تخلو بالفارين من سلبٍ ونهب حتى الثياب قد نُهبت» وقرر المؤرخُ "وقلَ أن تخلو قريةٌ من قرى اليمنِ عن مصابِ بعضِ أهلها في هؤلاء الحجاج».

والرواية تفيد بأن الحجاج كانوا عزلاً من السلاح، وأنهم استوثقوا عبدالعزيز ابن إبراهيم، أميرَ عسير، من سلامة وأمان الطريق، و ولكنها لا تذكرُ عددَ القتلى من الحجاج بل تؤكد «ولم يتحقق قدر الشهداء حتى الآن» ويظهر التروي اليمني في معالجة أثر هذه الحادثة عند الإمام، فقد اهتم الإمامُ لهذا الحادثِ اهتماماً عظيماً وأخذَ في تدبير ما يكون به الانتصاف، لا سيما وقد قوبلَ هذا الحادث بالغضب الشديدِ والحزنِ العام في اليمن.

وفي خلال ذلك وصل من عبدالعزيز بن إبراهيم، أمير عسير ما أفاد التبري من هذا العمل القبيح، وأن وقوعَه كان بغير اختيار من أحد الأُمراء، ووصل التبري أيضاً من الملكِ عبدالعزيز بن سعود، وأفاد بأنَّه جادٌ في التحقق من البحثِ عمن فعلها، وقد أمرَ بإرجاعِ ما أُخذَ على الحجاجِ وطلب إلى الإمام إرسالَ من يتسلمُها، حيثُ أُعيدتْ بعضُ المنهوباتِ من دوابٍ ومنقولاتٍ

وبعضِ قيم السمنِ، ومعها ما يؤكدُ الإصرارُ على التبري من هذه الفعلةِ، وأسفر رأي الإمام يحيى عن طلبه من ابن سعودٍ أن يكونَ هو الحكم في هذه المواقعةِ آخذاً بالاعتبارِ بُعدَ المسافةِ إذا ما فكَّر بالثار، ثمَّ إنَّ الخصمَ ما زال مجهولاً.

وقد اطلعتُ على رسالةٍ مخطوطة صغيرة الحجم لا زالتْ محفوظةً في المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير، في المجموع رقم ٤٨ بين الأوراق ١٠٧ - ١٠٨ جاءتْ تحتَ عنوانِ «هذا بحثٌ مفيدٌ في ذكر المصيبة العظمى التي لم يقعْ فيا تقدمَ إلا في هذا العام بحجاج بيتِ الله الحرامِ في طريق الحجاز) والرسالةُ مكتوبة بعاطفة عصبية حادوً، فالقتلى حسب الرسالة (٢٨٠٠) شهيداً والمنهوباتُ قُدِرتْ بأربع مئةِ ألفِ ريالٍ ماري تريزا، ثم نُوردُ أشعاراً تثيرُ الحماسَ وتستفرّ الهممَ للثأرِ. لا سيما وقد كانَ بين الشهداء يحيى بنُ أحمدَ بن قاسم ابن عبدِ اللهِ حميدِ الدين والفقية أحمدُ بنُ أحمدَ السياغيِّ الحيمي، وأمَّا أميرُ الحج محمَّدُ بنُ عبدِالله شرف الدين فقد عاد سالماً (١). ولم نعثرُ في المصادر اليمنية على روايةٍ منسوبةٍ إلى أمير الحبِّ محمدٍ بن عبدِالله شرفِ الدين تخبرُ بها وقع، كما أن القاضي اسماعيلَ بنَ عليّ الأكوع لم يُشر إلى مكانِ حفظ الوثيقةِ التي وجدَها بخطِ العلامةِ قاسم بن حسّين أبوطالب المعروف بقاسم العزي والتي تاريخها ٤ ذي الحجمة ١٣٤١ هـ وفيها أنَّ الحادثة وقعتْ في ١٧ ذي القعمدة في الساعمة الخامسة بالتوقيتِ الغروبيِّ بين سدوانَ إلى تنومة من بلادِ بني شهر، وكانَ الحجاجُ ثـلاثَ فرقِ، فرقمة تقدمتْ إلى تنومة وفرقةٍ في سدوان الأعلى وفرقة في سدوان الأسفل، وفيها أميرُ الحج محمدُ بنُ عبدِالله شرف الدين (٢)» ولم يقم القاضي إسماعيل الأكوعُ بنشرِها وصورتها في كتابِه.

<sup>(</sup>١) نزهة النظر، ٥٣٨.

<sup>(</sup>٢) هجر العلم، ٦٦٢.

وفي رأينا، أن الإمام يحيى حين أفاد بأنَّ الخصم في بلادِ نجدٍ ما زال مجهولاً، كانَ قد انتهى إلى ذلك من خلال توثقه من رواية أمير الحج محمدِ بن عبدالله شرف الدين بعد عودته سالماً، أما الرواية السعودية والتي جاءت كردودٍ من قبلِ عبدالواحدِ بن محمد راغب دلال في كتابه «مطالعاتٌ في المؤلفات التاريخية اليمنية» دراسةٌ نقديةٌ، ط القاهرة ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م والتي يناقشُ من خلالِ المني كتاب «السعودية تبتلعُ اليمنَ» لمؤلفهه المهندس يوسف الهاجري وغيره، يرى كتاب «السعودية تنومة أحاطتُ بها وقتها ظروفٌ وملابساتٌ عديدةٌ، ثم استُغِلتْ منْ قبلِ البعضِ بغرضِ الإثارةِ وإشعالِ الفتنةِ بينَ الطرفينِ، وما زالَ البعضُ يُثيرِها للغرضِ نفسهِ، ويُعيدُ ترتيبَ الحوادثِ حيثُ يشير إلى:

- «وفيها رحى الحربِ مشتعلةٌ (المقصودُ بين جيشِ ابنِ سعود وحسنِ بنِ عائضٍ»، تداعتْ إلى الأسماعِ أيضاً أنَّ هناكَ قواتٍ أخرى بعثَها أمامُ اليمنِ لمساعدةِ ابنِ عائضٍ بناءً على مراسلةٍ تمتْ بينَه وبينَ الشريفِ حسينِ للتصدي للملكِ عبدِالعزيزِ، بموجبِ معاهدةِ كانتْ قد وُقعتْ بينَهما(١).

- سارع أميرُ عسير الشيخُ عبدُ العزيز بنُ إبراهيمَ باستقبالِ القافلةِ على مشارفِ أبها وأكرمَ وفادةَ الحجاج، وأن عبدَ العزيزِ بنَ إبراهيمَ بادَر بإسداءِ النصحِ لرؤساءِ القافلةِ بأنْ يسلُكوا طريقاً آخرَ أكثر أمناً حددُه لهم ودهم عليه، ولكنهم لم يستمعوا إلى نصيحتِه، وعندها أخذَ منهم كتابةً خطيةً بأنهم يسلكون هذا الطريقَ بمحضِ إرادتهِم واختيارِهم وعلى مستوليتهِم، وأن السعوديينَ ليسوا مستولينَ عن أي خطرٍ يحيقُ بهم أو شرينالهم، وذهبَ المؤلفُ دلال إلى أنهم كانوا يحملونَ السلاحَ ربها للحراسةِ، ثم يمضي ويؤكدُ بأنَّ المقاتلينَ السعوديين ظنوهم مدداً لقواتِ الشريفِ حسين بموجبِ المعاهدةِ الموقعةِ بينُهما عام ١٣٤٠هـ. وأنها قوةٌ تتخفّى بلباسِ الحجيج، وعددُهم كبيرٌ

<sup>(</sup>١) مطالعات، ٥٠.

وأسلحتُهم ظاهرةٌ وشاهرةٌ، وأسند المؤلفُ رواياتِ تنومة إلى مؤلفاتِ كلِّ من، محمد بن أحمد العقيلي، أضواءٌ على تاريخِ الجزيرةِ العربيةِ الحديث، وتاريخُ العلاقاتِ السعوديةِ اليمنيةِ لفتوح عبدا لمحسنِ الخترش، والتي حسبَ رأيهِ لم تلتزمُ بروح الإنصافِ في عرضِها للحادثةِ (١٠).

ويُستفادُ من دراسةِ دلال ما يلي:

- أن الأميرَ عبدَالعزيزِ بنَ إبراهيمَ قد حذَّرَ رؤساءَ قافلِة الحجاجِ من مغبةِ مواصلةِ سيرهِم في الطريق المعتادةِ.
- أنَّه أخلَ منهم كتاباً بإخلاء طرفه ومستوليتِه عما يقعُ لهم من أخطار إذا لم يستجيبوا لنصيحتِه، وأنهم واصلوا السيرَ على مسؤليتهِم.
- ثم يؤكد أن مقاتلين سعوديين وقد ظنوهم مدداً للشريف حسين أو الحسن ابن عائض بناء على مراسلة بين الإمام يحيى والشريف حسين، وأنهم يتخفون بلباس الحجيج وعددُهم كبيرٌ وأسلحتُهم ظاهرةٌ، فوقع ما وقع ورواية دلال لا تقولُ بالمراسلة المسبقة الكائنة بين أمير الحجاج محمد بن عبدالله شرف الدين وعبدالعزيز بن إبراهيم التي ذكرتُها الروايةُ اليانيةُ.

وتتوافقُ مناقشةُ دلال من حيثُ العددُ مع الرسالةِ المخطوطةِ التي أشرتُ اليها والمحفوظة في المكتبة الغربية بجامع صنعاء في المجموع رقم ٤٨ ص١٠٦ - ١٠٨، إذ قالتُ الرسالةُ اليمنيةُ بأنَّ عددَ القتلى الشهداءِ (٢٨٠٠)، وأما دلال فيشيرُ إلى أنَّ عددَ الحجاج كان ثلاثة آلافٍ.

ونحنُ لا نميلُ للأخذِ بكلِّ روايةِ دلال، فلو كان بحوزة الأمير عبدالعزيز بن إبراهيمَ كتابٌ من أمير الحج اليمني محمد بن عبدالله شرف الدين ورؤساء القوافل لأرسل به الأميرُ عبدُ العزيز بن ابراهيم أو حتى الملكُ عبدُ العزيز بن شعود إلى الإمام يحيى، فإنّ في نشرِه في اليمن، الحجة القاطعة لمنع التقولات

<sup>(</sup>١) مطالعات، ٥١.

بإلقاءِ التبعيةِ على عساكرِ الملكِ عبدالعزيزِ ابن سعودٍ، ولكفي الأمرُ. ويقابلُ هذا من طرفِ اليمنين السكوتُ عن روايةِ أمير الحجِ محمدِ بنِ عبدالله شرفِ الدين، والذي عادَ سالماً إلى صنعاءِ.

ومن ناحية أُخرى فلا نرى بأنَّ عساكرَ الملكِ عبدِالعزيز بنِ سعودٍ همُّ الذين هاجموا الحجاج، ونتفقُ مع روايةِ دلالٍ بأن المقاتلين السعوديينَ همُ الذينَ قاموا بالفَعلةِ، ومصطلحُ مقاتلينَ في تلك الفترةِ، كان يُقصدُ به المتطوعةُ من رجال القبائل النين كأنوا يقاتلون مع القواتِ والعساكرِ النظامية، لهم الجراياتُ عندَ كلِ معركةٍ، ولهم ما غنموه خلالَ المعركةِ، وهذا ألنوعُ من التعبئةِ والتحشيدَ كانَ معمولاً به سواء في اليمنِ أو الحجازِ أو نجدٍ أو عسيرٍ، وغالباً ما يكونُ المقاتلةُ من ذوي البداوةِ الغارقينَ في بداواتِهم. وقد جاءَ في مخطوطِنا الذي ننشرُه بأن تبعيةَ الواقعةِ قد أُلقي على بدوٍ يُعرفون بالعطعوط، وحين نظرتُ في أسماء القبائل والبطونِ التي كانتْ تبادرُ إلى الانضواءِ تحت امرةِ قيادة العساكرِ المتحركَةِ للقتالِ، قادني البحثُ إلى قبائل منطقةِ الغطغطِ، فلعلُّ تحريفاً قِدْ وقعَ، فإنَّ جماعةً من هؤلاءِ قد رافقوا القواتِ السعوديةِ (النجدية) التي أُوكل إليها وأدُ فتنةِ حسن بن عائضٍ، كما توردُه الرواياتُ السعوديةُ. والأرجحُ أنّ خبرَ المعاهدةِ التي تَولِّي صياغتَها أمينُ الريحانيِّ معَ الإمام يحيى ومستشاريه والتي لمْ تُوقَّعْ بعدُ، قد وَصَلتْ أخبارُها إلى بلادِ الملكِ عبدِالعزيزِ بن سعودٍ إمّا. من قبل عيونِه أو سُرِّبتْ من قبلِ البريطانيينَ، وشاعَ أُمرُها بين عساكرِ الملكِ عبدِالعزيز بنِ سعودٍ والمقاتلين من جماعاتِ القبائل، فأقدمتْ جماعات من البدوِ على الإَيقاع بالحجاج دونَ اختيارِ أحدٍ من أمراء قواتِ ابن سعودٍ النظاميةِ، ولكنهم يدرون عن ذلك، فحركةٌ قواتٍ مقاتلةٍ بهذا العددِ الكثيفِ لا يمكنُ أَنْ يتمَّ خفيةً ودون علم أحدٍ، ولا أعتقدُ أَنَّ أُمراءَ اللَّه واتِ السَّعوديةِ كَانوا قادرينَ على منعهِم، فالإخوانُ المقاتِلةُ يَرَوْنَ أنفسهم بأنهم أصحابُ اليد الطولى، في تحقيقِ الانتصاراتِ التي حققتُها قواتُ ابنِ سعودٍ، وفضلُهم لا يُنكر

ورأيُّهم لا يقوى أحدٌ على معـارضتِه، فكيفَ بالتصدي لـه وِلجمِه! وحتى تنشرَ الوثائقُ إِنْ كانتْ موجودةُ عند اليمنيينَ أو السعوديينَ ستظلُّ هذه الحادثةُ مثيرةً ومستغَلَّةً ورقةً تُشهر عند التشاحن ومن ناحيةٍ فقد كان لحادثةِ تنومةَ وقعُها على المهمة التي قام بها كلُّ من محمد كامل القصاب ورفيقه حياتي، موفَّديْنِ من قبل الجمعيةِ العربيةِ التي كانتْ تسعى لتوحيدِ كلمةِ العربِ وهم يأملونَ في الوفاقِ بينَ الإمامِ يحيى والملكِ عبدالعزيزِ بنِ سعودٍ، وقدْ كانَ ردُّ الإمامِ، بأنَّ الوفاقَ مرغوبٌ، ولا سيما السلامةُ من عدوانِ أمم الإفرنج، ولكنَّ ذلك متوقفٌ على تقديم الملكِ عبدِ العزيز الإنصاف بشأنِ العدوانَ الدُّدي وقعَ على الحجاج اليمنيين في تنومة وسدوان، ومتى تمَّ ذلك وزالَ ما في النفوسِ من غيظٍ أمكنَ الشروعُ في الاتفاقِ على أساسٍ متينٍ من الاتحادِ ونبذِ الشقاقِ، والسعي في إنقاذِ ما وقع تحتَ مخالبِ الإفرنج من البلادِ العربيةِ، وكتب لهما الإمامُ كتاباً ليوزعَ على جميع شُعَبِ الجمعية العربية، ثم عادا على أن يعزما إلى الرياضِ والسعي عندَ الملكِ عبدِ العنزيزِ بن سعودٍ لتحقيقِ الانتصافِ من المعتدين(١١)، وحتى عندما وافق الإمام يحيى بعد إلحاح بعض الزعماء العرب وكثرة الوساطات لإرسال مندوب عنه لحضور المؤتمر الإسلامي الذي دعا إليه الملك عبدالعزيز لمناقشةِ أمورِ المسلمين مع الدول الإسلامية، والذي عُقـد في مكة ١٩٢٦، فقدً أنهى مندوب الإمام، السيد حسين بن عبد القادر إلى الملك عبد العزيز بن سعود وجوبَ تسويةِ مسَأَلةَ الحجاجِ قبلَ كلِّ شيءٍ (١). غير اني لا أُعَتقدُ أنَّ قضيةَ يامّ وحادثة تنومة كانَ لهما أثرٌ في طبيعة العلاقاتِ التي نشأت فيها بعدُ بين اليمنِ والسعوديةِ. وتمخَّضَ عنها الحربُ اليمنية السعوديةُ. ولكنَّها مسألةُ الحدود بينَ الطرفين والتي ستبقى مؤرقةً للطرفينِ ما لم يجرِ التعاملُ معَها بكلِ حكمةٍ ورويةٍ وحلُّها بتراضٍ تام يقبلُ بهِ أبناءُ البَلديْنِ في إطارِ الأُنْحوةِ في الدِّينِ بعيداً عن العصبية الجنسية أو النفعية الذاتية.

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ العلاقات السعودية اليمنية، فتوح الخترش، ١٢١ - ١٢٢.

## الفصل الثالث العلاقات اليمنيةُ البريطانيةُ (كها أوردنها المخطوطة)

استمرت العلاقات اليمنية البريطانية في تدهور نتيجة مواصلة القوات البريطانية في احتلالها لميناء الحديدة، وإمداد قوات الإدريسيّ بالأسلحة والذخائر، وقد عبرت رسالة القائد العام، المقيم السياسيِّ في عدن استيوارت إلى الإمام بتاريخ ١٩ يناير ١٩١٩م عن مدى تردِّي العلاقات بين الطرفين، فقد رفض استيوارت مقابلة مبعوثي الإمام الذين وصلوا من الحديدة على دفعتين، الأولى في ٣ يناير والثانية في ١١ يناير بدعوى اتصال أحد أعضاء الفريق الثاني بقنصلية أجنبية (اميركا)، وتسليمه رسالة من الإمام إلى القنصل يُبدي فيها رغبته في عرض مطالبه على مؤتمر السلام الذي سيُعقدُ في باريس عن طريق تلك الدولة، مما ترتب عليه إعادة فريقي المحادثات إلى الخديدة على أول واسطة نقل.

غيرَ أنَّ المقيمَ السياسيِّ في عدن جأ إلى سياسةِ العصا والجزرةِ في رسالتِه إلى الإمامِ، فأبدى استعدادَه لتلقي أية رسالةٍ من الإمام تُبعثُ له عن طريق الحديدةِ، وفي نفسِ الوقتِ يقدمُ شكرَهُ للإمامِ لعدمِ معارضتِه في استسلام الجنودِ الأتراكِ، الأسرى، في الحُديدةِ، ويُفيد بأن ما تمَّ لا يتعدى كونَه تنفيذا لواحد من شروطِ الهدنةِ المفروضةِ على الدولةِ التركيةِ، ولا بدَّ من تنفيذِ باقي

الشروطِ الملزمةِ باستسلامِ كافةِ الحامياتِ التركيةِ المتبقيةِ في اليمنِ لا سيما وأن مبعوثاً خاصاً قد وصلَ من تركيا وهو في طريقِهِ للاتصالِ بالسلطاتِ في اليمنِ لتنفيذِ بقيةِ الشروطِ، وبعدما يتحققُ ذلك فإنَّه يمكنُ النظرُ في جميعِ مطالبِ الإمام الماليةِ والإقليميةِ كما وعدت الحكومةُ البريطانيةُ(۱).

ويتضحُ من الوثائقِ البريطانيةِ، أن السياسة البريطانية كانتْ تحاولُ خداعَ الإمام بشأنِ الحديدةِ، فقد نشط الضباطُ البريطانيونُ خلال العام ١٣٣٩ هـ/ • ١٩٢٠ م للالتفافِ على مطالبِ الإمام الإقليميةِ وخاصةً في الحديدةِ، فأعزوا إلى بعض أعيانِ الحديدةِ رفعَ الاسترحاماتِ والاستعطافاتِ والالتهاساتِ بواسطةِ الحاكم السياسيِّ في الحديدةِ الميجر ميك ثم بواسطةِ الحاكم السياسي في الحديدة L. M. Steeler إلى لجنةِ الأمم (عصبة الأمم) التي ستلتئم في باريس في مؤتمر الصلح، يُعبِّرونَ فيها عن مطالبِهم تمشياً مع القاعدة المنشأة بين الدول في حقّ تقرير المصير. وفي هذه الاسترحاماتِ المملاةِ من الضباطِ البريط انيين، يُبدي الأعيانُ رغبتهم في الإبقاءِ على القواتِ البريطانيةِ وعدم تقليصِ أعدادها بدعوى حماية أهل الحديدة من هجاتِ البدوِ أو منْ قبلَ قواتِ الإمام أو الإدريسيِّ حتى لا تُنهبَ المدينةُ من قبلِ هؤلاءِ جميعاً، وهم يرغبونَ في إعادةِ دولتهم العثم نية لمارسةِ سلطاتِها عليهم في تطبيق الشريعةِ وحفظِ أمنِهم كخيارِ أول، فإن تعذَّرَ فيقبلونَ بأحدِ أفرادِ الأُسرةِ الخديويةِ المالكةِ في مصر أو اختيارً أي ملكٍ عربي طبقاً لشروطِ توافقُ عليها وتقبلُها القوى العظمى ولكن بواسطةً بريط انيا العظَّمي، وقد وقَّعَ على الاستعط افَيْنِ نفرٌ من التجارِ، وكلاءِ الشركاتِ الأجنبية التجارية في الحديدة، وعددٌ من الموظفين الإداريينَ وبعضُ القضاةِ الذينَ كانوا يـوالونَ الإدريسيَّ. ولأهميـةِ الوثيقتين ومـا حملتـاهُ من معاني فإني أُثبت تـرجمةً للوثيقتَيْنِ وصورَهما المنشورة في الجزءِ السادسِ من وثائقِ اليمن، ص٤٧٨ - ٤٨١.

<sup>(1)</sup> Records of Yemen, Vol. 6. P. 547

مقيمية عدن

١٦ يناير ١٩١٩م رقم: ٩٧

إلى إمام صنعاء

لقد وصل مبعوثوك على دفعتَيْنِ

الدفعةُ الأولى: في ٣ يناير والثانيةُ في ١١ منه

لقد أعربَ سيادُتكم عن الرغبة في إرسالِ هؤلاءِ المبعوثينَ لمقابلتي، وقد وافقتُ مسروراً على استقبالهم، على أملِ أن يؤدي ذلك لإجراء ترتيباتٍ سريعة بينَ الحكومةِ البريطانيةِ وسيادتِكم، كما قمتُ بتأمينِ سفرِهم من الحُديدةِ إلى عدن. وكان في نيتي المبادرةُ لمقابلتِهم بعدَ وصولِهم.

وحينَ وصلَ الفريقُ الأولُ رأى الانتظارِ لحينِ وصولِ الفريقِ الثاني، إلاّ أن الفريقَ الثاني قام بمجردِ وصولِه، ودونَ التشاورِ معي، بزيارةِ قنصيلةٍ أجنبيةٍ، وسلّمَ القنصلَ رسالةً من سيادتِكم لنقلِها إلى رئيسِ حكومتِه. وفي تلكُ الرسالةِ تتذمرونَ منَ المعاملةِ التي تلقيتُموهما مني ومنَ الحكومةِ البريطانيةِ، وتلمحُ فيها إلى أنْ يتم عرضُ مطالِبكم في مؤتمرِ السلامِ.

إنني اعتبرُ هذا العمل غيرَ مبرر ويشكِّلُ انتهاكاً فاضحاً لمكانتي التي أُمّتعُ بها بالنيابةِ عن حكومتي، ولذا فقد قررتُ ألا أمضي في تقديم المعاملةِ المشرِّفةِ لمؤلاءِ المبعوثينَ والتي كنتُ أنوي تقديمَها. وإنَّ الطريقَ الوحيدَ الذي سأسلكُه معهم هو إعادتُهم إلى الحُديدةِ في أول فرصةٍ.

وفي الحديدةِ، فإنَّه يُسعدُني تلقي أيةَ اتصالاتٍ أُخرى من سيادتِكم إذا كنتم ترغبون في توجيهها إليَّ.

إِنَّ رسالةً سيادتِكم الموجهةَ إلى جلالةِ ملكِ بريطانيا قد سُلمتْ إليَّ وسأقومُ

بنقلِها، ولقد علمتُ أن الأسرى الذينَ كانُوا تحتَ يد سيادتِكم قد استسلموا في الحُديدةِ وأنتهزُ هذه الفرصة لأشكرَ سيادَتكم في تمكينِنا من تنفيذِ أحدِ شروطِ الحُديدةِ المنفوضةِ على تركيا من قبلِ الحلفاءِ والواجبةِ التنفيذِ. والذي كان لتنفيذِهِ انطباعاً حسناً لدى الحلفاء.

ولكنْ يجبُ أَن أُذكر سيادتكم بغير ذلك من شروط، مثل استسلام جميع الحاميات التركية في اليمن، لا سيا وقد وصلَ مبعوثٌ تركي خاصٌ من القسطنطينية إلى الحديدة، وهو في طريقه إلى زاوية ليتصلَ هاتفياً بالسلطاتِ في صنعاء وأملي أَن جميع العقباتِ الخاصةِ بالاستسلامِ المشارِ إليه سابقاً ستُزال جميعاً وفوراً، وبذلك يمهد السبيلُ للنظرِ في جميع المطالبِ الماليةِ والإقليميةِ التركيةِ التي ترغبونَ سيادَتكم في تقديمِها.

وطبقاً لأوامر حكومتي، فقد أكدت لسيادتكم دائماً بأن مثل هذه الاعتباراتِ سينظرُ فيها كاملةً وبشكل عادلٍ.

J. M. Stewart

القائد العام المقيم السياسي، عدن. Acon nesseement 1919.

To,

The Imps of Cans.

Your Excelleney,

Your enveys arrived in iden in two parties, the first on the 3rd January the latter on the 11th inst.

Your Excellency had expressed a wish to send these envoys to see he, and I in the hope that it would lead to a speedy arrangement between the British Government and your Excellency gladly agreed to receive them, and arranged for their passage from Hodelida to Aden.

It was my intention to give them an interview very noon after their arrival.

The first party preferred to await the arrival of the second. The second immediately on arrival, and without consulting me, visited a Fereign Consul, and handed him a letter from Your Excellency, for transmission to the Head of His Government.

In this letter Year Excellency complained of the treatment you had received from me and the British Government and urged that you and your claims might be represented at the Peace Conference.

I cobsider that this metlow was most unjustifiable and a grave breach of the privilege I had accorded on behalf of my deverment.

I decided that I could be lenger extend to these enters the honourable treatment that I had intended, and that my only course was to send them back to Hedelds at the earliest opportunity.

In Hedelick I shall be glad to receive from Year Excellency any further communications you may wish to address to me.

Your Excellency's letter to His Imperial Hajesty
The King of England etc. etc. has been handed to me, and
will be duly transmitted.

رسالة استيورات إلى الإمام بشأن إعادة وفدي الإمام

I have now learns that the prisoners she were in Your Excellency's hands have been surrendered at Hedelda. I take this apportunity of thanking Your Excellency for thus anabling one of the terms of the armistica distated to Turkey by the Allied Powers, to be corried out. It eminet but erosts a good impression with these Allied Powers. But I must remind Your Excellency of another of those terms, and that is the surrender of all Turkish garrisons in the Yemen. A special Turkish envey from Constantinople has arrived in Hodelda and is proceeding to Zavia to communicate by telephone with the authorities in Sanas.

I hope that all difficulties in the matter of the prescribed nurrender will new be immediately removed, and the way thus paved for the consideration of all financial and territorial claims which Your Excellency may wish to advence. Under the orders of my deverment I have always assured Your Excellency that such consideration will be complete and just.

od. J.M.Stewart, Wajer-General, Political Resident, Adam.

# ترجمةُ الاسترحامِ المرفوعِ من بعض الأعيانِ في الحُديدةِ بتاريخ ٢٥ جماد الأول ١٣٣٨هـ/ ١٥/١٢/١٢م

### بسم الله الرحمن الرحيم

قالَ تعالى في كتابه الكريم: ﴿إِنَّ الذي فَرَضَ عليكَ القرآن، لرادُّكَ إلى مَعَادَّ﴾ [القصص: ٨٥].

نحنُ شعبُ اليمن، الملتزمون بشريعةِ محمدٍ، صلى الله عليه وسلم، وعملاً بشريعتِنا، فإنَّ بلادَنا ما كان لها أن تخضع ولا تُحكمَ إلا من قبلِ حكومةٍ مسلمة.

وفي ظلِّ الظروفِ الحاليةِ، فإنَّ على حكومتِنا أن تهتمَّ بالشؤن العالمية، وأَنْ تكونَ قادرةً على اتخاذِ الإجراءاتِ المناسبةِ - النح بينَ شعبِنا في هذا الجزءِ من البلادِ والأُممِ الأخرى، ولا بدَّ من الاحتفاظِ بجيشٍ قوي وعادلٍ وكافٍ لحايةِ البلادِ من كلا الجانبينِ من البرِ والبحرِ.

وكنتيجة للحرب العامة، فإنَّ حكومة بريطانيا العظمى ستنزلُ في الحُديدة وأنهم يحتلونها لمدة عام كامل، ولا ندري الدوافع التفصيلية التي تسببتْ في هذا النزولِ ولا الإجراءاتِ التي تمَّ التوصلُ إليها بين القوى حتى الآن. ولكننا علمنا من الأخبارِ التي جمعناها من الصحفِ المصرية العربية، أن اجتماعاً عاماً قد تمَّ بينَ كافة وفودِ القوى في باريس تحت اسم (لجنة الأُمم)، وذلك لبحثِ الترتيباتِ وجعلِها نافعة لكلِ الأجناسِ العربية والطوائفِ الأُخرى.

نحن سكانُ الحديدةِ من مثقفينَ وسادةٍ وتجارٍ وأشرافٍ نسارعُ بتقديمِ هذا البيان، ونطلبُ من الميجر ميك، الحاكم السياسيِّ في الحديدةِ نقلَه مشكوراً إلى

لجنةِ الأُمم، ونستعطفُ التعبيرَ عن وجهةِ نظرنا المبينةِ أدناه.

الأمرُ الأولُ: نحنُ لا نريد أية حكومةٍ أخرى غيرَ حكومتِنا العثمانيةِ

الأمرُ الثاني: وإذا لم تتنازلُ القوى لتوسلاتِنا، فإننا نطلبُ تعيينَ أحد أفرادِ العائلةِ الخديويةِ ملكاً علينا، لأنَّه مسلمٌ وعربيٌ. كما أن هذه الحكومة سبقَ وأنْ احتلتِ اليمنَ، ولديها المعرفة بشريعتِنا وقوانينِنا الأخرى، وبتبني مثلَ هذا المسارِ، فإنَّ الرفاة سيتحققُ، مثلها يتم الحفاظُ على الأمنِ، وسيؤدي إلى وقفِ كلِّ دولة طموحة من التطاولِ على بلادِنا انسجاماً مع القواعدِ المنشأةِ والمتمدنةِ، ونتطلعُ لحما يتنا وتطوير بلادِنا، ونلزم كلَّ حاكمٍ علينا أن يعملَ طبقاً للظروفِ القائمةِ.

الأمرُ الثالثُ: وإذا لم يتم تلبية هذهِ المطالبِ - على أية حالٍ - لا سمح اللهُ، سنكونُ مضطرينَ لاختيارِ ملكِ عربيّ، طبقاً لشروطٍ توافقُ عليها وتؤيدُها القوى العظمى، من خلالِ وساطةِ بريطانيا العظمى، والتي سنتصرفُ كذلك كدولةِ انتداب، ولكن لا نريدُ أية دولةٍ أجنبيةٍ غيرَها.

الأمرُ الرابع: ولحينِ إبلاغِنا نتيجةً هذا البيانِ، فإننا نُصلي من أجل بقاءِ القواتِ البريطانية معنا من أجلِ حمايتِنا من البرَ والبحرِ ولاستمرارِ التجارةِ كما هي الآنَ وتوسيعها أكبرَ قدرِ ممكن.

التاجر: أحمد طاهر زكي

التاجر: عبدالقادر بن أحمد زكري

عضو المجلس البلدي في الحديدة: سيد الشراعي

التاجر: على داود

التاجر: مرجان سليمان هنومي

نيابة عن تجار الحديدة:

In the name of the Merciful and Benevolent God . God mild in His Holy Book. "Host surely lie who has made the Koran binding on you will bring you back to the destination."

We the people of Yemen continue to observe the Mohammedan Chariah and id accordance with our Guarish, our country should be compled and ruled by an lalamic Governmont.

In view of the present conditions, this devernment phould be convergent with the affairs of the world and capable of making proper arrangements etc. between the prople of this part of the country and other foreign notions. They should keep a sufficient, just, and strong army to protect the country from both sides by loud and aca.

An a result of the general, war, the troons of the Great British Government had land, at Hedeldah. boon compaine it for a whole year, of we are not in posennion of the detailed reason's which actuated this landing and the arrangements arrived at between the Powers up to now, but we have learnt from the news sathered from the Arable Egyptian Papers that a general maeting has been arranged between all the (Delegates of the) Powers at Paris under the name as the longue of Mations, in order to disin Commitours and make mitrangements useful to both the Arab races and other caston.

iterally

to of Malong.

> We, the inhabitants of Hodeldah consisting of learn ad men, feyyids, morehents, and notables, therefore heaten to submit this problemation and request that Enjoy Fock, the Political Officer at Hodeldah, will please transmit it to the lengue of Nations. We beg to express our opinious which are not forth herein below :-

- Subject. We do not want any Government other than our Ottoman Government.
- If the Powers will not madde to our prayer, we request that one of the members of the Bhadive's family may be appointed an Ring over us, because he is a boulom and an Arab. This Government in the past occupied Yemen and have knowledge of our Sharish and other rules. By adopting such a course the welfare as well as the maintenance of order in our country would be preserved. Its should stop every ambitious lation from transgressing on our country in accordance with the established and civilized rules and see to our protection as also the improvement of our country, as it is incumbent on avery ruler to do under the present conditions.
- 3. Subject.

  If, however, these requests connect be granted, which God forbid, we will be compelled to elect an Arab King under terms approved and confirmed by the Great Powers, through the mediumbin of the Breat British Government, who should also not an a mandate, but we do not want any other Foreign dation.
- 4. " Until we are informed of the result of this presidention, we mare if the result of the strip of the British in brown now with the for the purpose of our protection both from the land and see, and for the continuous of trade of it is now, and its expansion as for an possible.

```
Merchant . . . . . . . ad. Ahmed Tahir Jakira.
                          ud. Abdul Kader bin Ahmad Zakira.
Bunicipal officer of Ho- nd. Shorai.
             a dabkeb
Morchant, . . . . . . . . . . . . All Dawood.
thibishell to Hadand no
                          nd. Tahur Yunif Enjah.
nd. Omer Suleman Rizjaji.
merchants.
                          nd . Forgian Salim.
    Ħ
                          ud. Balah bin Voltamad thadli.
Cazi of Hodaidah. . . .
                          nd. Ahmed Abdulla Carwal.
                          ed. Yehin Abdulla.
                           nd . Kanim Bachiri.
                          nd. Ahmed bin Fohnmad Ali bin Abdu
                          ad.
                                                Ander al Aldaj
                          ng. Abdul Endor blu Ali Abdul Kndor
                                                      al Ahdal
                          . bindO obdA itA . bu
                          ad. Abdulla Omor.
                          ad. Yohin Suleman Zakira.
                          nd . Fohrmad Obeid.
```

## نصُ كتابِ الاسترحامِ مؤرخ في ٢٥ جماد أول ١٣٣٨هـ ١٩٢٠/١٢/١٥

إلى لجنةِ الأُممِ (عصبة الأمم):

باريس

بواسطة: الحاكم - السياسيِّ البريطاني - الحُديدة -.

احتلتِ القواتُ البريطانيةُ الحديدةَ قبلَ ١٤ شهراً. وقد عوملْنا معاملةً حسنةً منَ الضباطِ البريطانيينَ خلالَ الأربعةِ أشهرِ الماضيةِ.

ولما كانتْ أغلبُ الكتائبِ البريطانيةِ من الهنودِ قد غادرتِ الآنَ إلى عدن، فقد تناقصتْ قواتُ الحمايةِ عندَنا، ونخشى من قدوم رجالِ القبائلِ وسيطرتهم على الحديدةِ والإقدام على نهبها، كما نخشى من قدوم قواتِ الإدريسيِّ أو قدوم قواتِ الإدريسيِّ أو قدوم قواتِ إمامِ صنعاءَ من صنعاءَ عن طريقِ الحلِ الدبلوماسيِّ، حيثُ إن قواتِها على حدودِ باجل القريبةِ من الحُديدةِ، وقد رفعنا ببياننا المؤرخَ في ديسمبر على حدودِ باجل السياسيِّ الموجودِ حالياً في الحديدةِ، مضمنيهِ أفكارَنا وتوجهاتِنا، وإذا لم يصلُ إلى عصبةِ الأُممِ، فإنّنا نطلبُ إرسالَه إليها من عدن.

نريدُ حكومةً مسلمةً قادرةً على فرضِ القانونِ على النحو التالي:

أولاً: الحكومةُ العثمانيةُ، وإذا كانَ هذا مستحيلاً، فالحكومةُ المصريةُ تكونُ هي المطلوبةَ، وإذا كان - على أي حالٍ - كلاهُما غيرَ ممكن، فتعيينُ قاض عربيٍّ أو تعيينُ ملكِ، ممن يتمتعونَ بالمؤهلاتِ القانونيةِ والمدنيةِ، على أن يتمَّ انتخابُ هذا الحاكِم من قبلِ أهلِ الحُديدةِ يكونَ ذلكَ برعايةِ الحكومةِ البريطانيةِ. ولا يجبُ تخفيضُ القواتِ البريطانيةِ الموجودةِ في الحُديدةِ، ويجبُ إبقاءُ القائد

# البريطانيِّ الميجر ميك إلى أنْ يتمَّ اتخاذُ قرارٍ بخصوصِ مطالبِنا. في انتظار ردكم

| أحمل محمل               | سليهان باغفار           | علي يوسف السنوسي   | عبدالقادر زكري  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| عمر سليان مزجاجي        | عبدالقادر بن علي الأهدل | عبيد نوره          | سيد أحمد مراوعي |
| يحيى علي عامر           | سرور صالح باسودان       | راجح باهشاوين      | طاهر رجب        |
| سيد عواد مر <b>وع</b> ي | علي عبدو عبيد           | حمد الحدري         | صالح شادلي      |
| یحیی نوح                | محمد سعيد داود          | محمد سليهان الهجام | أبوبكر العطاس   |
| أحمد طاهر زكريا         | محمد علي عبدالله حسين   | محمد علي           | محمد صالح شواف  |
| عقل عبدالله عمر         | عامق                    |                    |                 |
|                         | مرجان هنومي             |                    |                 |

Dated 16th Fabruary 1920.

480

174

The League of Nations,

Paris,

Through the British Political Officer, Medeidah.

The British force completed Hadeldsh some 14 months ago. We have been gotting good treatment from the officers during the last 4 months.

Most of the Indian troops have to-day left for Aden thus the strength protecting the place decreased.

We fear lest the tribecmen come and lay their hunds on No-deidah and commence leeting.

We also fear the oming of the Idrisi force or that of the Imam of Sanna to Medeidah by diplomacy as their forces are already on the borders of Bajil which is close to Medeidah.

We nubmitted a proclamation dated December 1919 to the Political Officer new at Medicah expressing our ideas therein. If it has not reached the Langue of Nations, we request that it may be sent for from Aden.

We want an Islamic Covernment which is capable of enforcing the rules viz: first our Ottoman Government but, if this is impossible, the Egyptian Government should be the one. If, however, both are not possible, than an Arah Judgo (or King) who bears full legal and civil qualifications should be appointed. His election should be made by the Hodeidah people and he should be under the British Government as guardian.

The available British force at hedeldes should not be decreased and the British Officer, Fajor Reek, should be kept till a decision in passed on our applications.

A raply is solicited.

/ (Signod)

رسالة إلى لجنة الأمم من أهل الحُدَيدَة

#### (Bigned)

Abdul Kadir Zakira. Ali Yusuf al Sanusi. Buloman Ba Ghafur. Ahmed Mohamed. Sayod Ahmed Marwai . Obeid Nurah . Abdul Kader bin Ali Al Ahdal. Omer Suleman Mizjazi. Tahir Rajab. Rajoh Ba Hashwain. Saroor Saleh Da Sodan. Yohis Ali Amer. Salch Shadli . Hamid al Khadri. Ali Abdo Obeid. Sayed Awad Marwai. Abubaker Al Attas. Mohamed Suleman al Huggam . Mohamed Saeed Dawood. Yehim Nuh. Mohamed Saleh Shawaf. Mohamed Ali. Mohamed Ali Abdulla Huson Amak. Ali. Ahmod Tahir Zakirah . Margan Hanumi . Akil Abdulla Omerin

ويُستشفُ من الـوثيقتَيْن المحفـوظتَيْنِ في نفسِ المجلدِ، الصفحـات ١٩٥، ٥١٢، ١٧، ٥١٧ أنَّ بريطانيا قد خطتَ خطوةً متقدمةً اتجاه الحديدةِ، ففي ٢٥ سبتمبر ١٩٢٠ بعث الميجر القائدُ العامُ T. E. Scott ، المقيمُ السياسيُّ في عدن، والذي خلفَ استيـوارت، المقيمَ السياسيَّ في عـدن السابق بـرسالـة إلى المندوبِ السامي في رملة الاسكندرية ضمنها ملاحظاتِه ورأيَ المعاونِ الأولِ للمقيم السياسيِّ في عدن باريت خلالَ زيارتِه الأخيرةِ إلى الحُديدةِ، وأرفقُ معها رَسالةً من أعيانِ الحديدةِ تتصلُ بمستقبل حكومةِ المدينةِ في حالةٍ انسحاب الحكومة البريطانية منها. والرسالةُ وإن كانتْ تكررُ ما وردَ في الرسالتين السابقتين إلاّ أنها تضيفُ بأن التجارَ في الحديدة يرغبونَ في إنشاء مملكة تضم متصرفية الحديدة بحدودها التركية التي تمتد من أبي عريش (أي المنطقةِ التي يسيطرُ عليها الإدريسيُّ في الشمالِ إلى زَبيد في الجنوبِ التابعةِ للإمام وتشمل أيضاً جبل ريمة وملحقاتِه وجبلَ بُرع بمدنِهِ ونواحيه وعُزلاتِه. ويؤكد T. E. Scott استحالةً إنشاءِ هذه المملكةِ بسبب معارضةِ كلِّ من الإمام والإدريسيِّ. غيرَ أن رسالةِ أعيـانِ الحديدةِ بتـاريخ ١٢ ذي الحجة ١٣٣٨هـ/َ ٢٦ أغسطس ١٩٢٠م والتي حُررت بعد اجتماع الأعيانِ مع باريتِ المعاونِ الأولِ للمقيم السياسيِّ في عدن، وناقشَ باريتَ معَ الأعيانِ تصميمَ بريطانيا على تحصيلِ رسوم جمركيةٍ على البضائع بواقع ٢ إلى ٣٪ لمواجهةِ مصروفاتِ التكاليف البريطانية فإنها أكدت رغبكة الأعيان في عودة الإدارة والحكومة العثمانيةِ إلى الحُديدةِ أو حكومةٍ قانونيةٍ عوضاً عنها، ويشيرونَ إلى تخوفِهم من الحروبِ الواقعةِ بين الإمام والإدريسيِّ من جهة، والتحالفِ السعوديِّ الإدريسيِّ من ناحيةٍ أُخرى، وإلاّ فالحكومةُ المصرية أو الحكومة البريطانيةُ انتظاراً لَقِرار لجنةِ الأُمم، ومع ذلك فقد أعادَ الأعيانُ تذكيرَ بريطانيا بوعودِها حين احتلَّ استرنج (Strong) الحُديدة وأصدرَ منشورَة إلى الأهالي في ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٣٧هـ/ ديسمبر ١٩١٨، بأن بريطانيا ما أقدمتْ على احتلالِ الحديدة إلا لحماية أهلِها وفرضِ النظامِ والقانونِ، وليس من مقصدِها توسيعُ سيطرتِها على مناطقَ أخرى ولا البقاءُ إلا لحين صدورِ قراراتِ لجنةِ الأممِ. وهذه ترجمةٌ للوثائقِ وردُّ باريت على رغائبِ بعضِ أعيان الحُديدةِ.

الأرشيف: ختم: المندوب السامي مصر ٢٥ سبتمبر ١٩٢٠م رقم ٣٦٦٥/ ١٧٧

مقيميةُ عدنِ ١١ سبتمبر ١٩٢٠م رقم: 735 - C

من القائدِ العام: C. B., C. I. E., D. S. S. O., T. E. Scott

المقيم السياسي - عدن -إلى: سيادة المندوب السامي، رملة، الإسكندرية.

بالإشارة إلى المراسلةِ التي تنتهي برسالتِكم رقم ١٧٢م (172M) / ٣٦٦٥ / (172M) بالإشارة إلى المراسلةِ التي تنتهي برسالتِكم رقم ١٧٧، المؤرخةِ في ٩ أبريل ١٩٢٠م، فإنَّ لي الشرفَ أن أَرفعَ الأصلَ والترجمة الإنجليزية للالتهاسِ المؤرخِ في ٢٦ أغسطس ١٩٢٠م والموجه إلى .Barret ، المعاون الأولِ للمقيمِ خلالَ زيارتِه الأخيرة إلى الحُديدةِ من قبل أعيانِها، والمتصلةِ بمستقبلِ حكومةِ المدينةِ في حال انسحابِ الحكومةِ البريطانية منها، كما أُرفق نسخةً من جوابِ الميجر باريت المعطى للأعيانِ.

الخُديدة. أن مسودة الالتماس قد أوجدتْ خلافات هامةً بينَ الأعيانِ، الحُديدة. أن مسودة الالتماس قد أوجدتْ خلافات هامةً بينَ الأعيانِ، ولكنهم تمكنوا من التغلبِ عليها أخيراً، بفضل الجهودِ والدورِ الذي قامَ به طاهر رجب، وهو تاجرُ معروفٌ في الحُديدةِ، والـذي أثار تساؤلاً حولَ عبارةِ «عودةِ الأتراكِ» الواردةِ في الالتماس، وأوضحَ طاهر رجب للأعيانِ المجتمعينَ، أن مثلَ هذا الطلبِ ليسَ له نصيبٌ في القبولِ.

أمّا الطلبُ لملكِ مصري، فيعني حاكماً مستقلاً عن عائلةِ السلطانِ الحاكمِ في مصرَ، ولا يتضمن أيَ خضوع لمصر.

ويرغبُ التجارُ في مملكةٍ تضمُّ أجزاءَ متصرفيةِ الحُديدةِ التركيةِ التي تمتدُ من

أي عريش في المناطق التي يُسيطرُ عليها الإدريسيُّ في الشالِ إلى زبيد في الجنوب، وتشملُ أيضاً جبلَ رَيْمة وجبلَ بُرَع في الشرقِ، وهذه فكرةٌ مستحيلةٌ لأنها لن تكونَ مقبولةً لا للإمام ولا للإدريسيِّ.

ويعارضُ التجارُ في توليةِ أي حاكم عربي، سواء أكان الإمام أو الإدريسي أو أي زعيم محليِّ منتخبٍ.

لي الشرف، سيدي أن أكون خادمكم المطيع القائد العام الميام الميجر T. E. Scott الميم المقيم السياسي، عدن

No.C- 735

HOR CONVISSIONER
EGYPT

ABEN PMAINTER 5/1977

Hoptomber 1220

Frais.

Major-Gonoral T.E. Scott, C.F., C.I.S., D.B.O., Folitical Resident, Aden.

To,

Ris Excellency

The Righ Commissioner, Ramloh, Alexandria,

Sir,

With reference to the correspondence ending with (3665/PY) your latter No.1728, dated the 9th April 1920. I have the honour to forward, in original with its English translation, a potition dated 26th August 1920 addressed to Major G. C.J. Marrett, C.I.E., First Assistant Resident, on his recent visit to Nodeida by the notables of Medeida on the subject of the future Covernment of the term in the event of the withdrawal of the Writish Government. I also attach a copy of the reply given by Major Parrett to the notables.

2. Major Marrett gathered from Mr.L.A. Steele, Political Officer, Nodelda, that the drafting of this political council considerable difference of opinion among the notables, and that they were only wenever finally by Takir Majab, a leading merchant of Medeida, who asked that a preferrar request be made for the return of the Turks. Takir Majab explained to the assembled notables that such a request was not in the least likely to obtain acceptance.

The request for an Egyptian King means a really independent ruler from the Sultan of Egypt's family and does not imply any subservients to Egypt.

The merchants desire a Kingdon embracing the whole of the Turkish Mutasariflik of Hedelda stretching from Abu Arish in Idrisi territory in the north to Zabeed in the south and including Jabol Reima and Jabol Bura in the

ount.

رسالة اسكوت إلى المقيم السياسي

#### Records of Yemen

-2-

oust. This is an impossible ideal as it would be unacceptable to both the Imam and the Idrici. 57

The morehants are opposed to any indigenous Arab rule be it that of Imam, Idrici or a locally elected Chief.

I have the henour to be.

Sir.

Your mont obedient corvant,

Major-General,
Political Resident, Aden.

بواسطة الدكتور استيل الحاكم السياسيِّ لدولةِ بريطانيا العظمى بالحديدةِ، يقدمُ إلى معاون أول لوالي عدن الميجر باريت.

في يوم الشلاثاء ١٧ أغسطس سنة ٩٢٠، ثان شهر ذي الحجة سنة ٣٣٨، شرفَ معاون أول الحضرة والي عدن الميجر باريت وتواجهنا به بدائرة المحكمة السياسية بالحديدة، فأولُ خطابٍ أبداهُ لنا هو أنه قد صممتْ دولةُ بريطانيا الفخيمة على وضع عشور كمركِ بحري بالحديدة في الماية اثنتين، إلى ثلاث لمقابلِ مصارفاتِ مأمورين الملكية الانجليزية، وأن الحكومة لا تريدُ استفادة لنفسِها من هذا العشور، وقرأ حضرة المعاون (البودجة) الميزانية لمدة سبعة شهورٍ مادة بهادة، ومَع كلَّ مادة يسئلنا (يسألنا) القبول أو عدمَه.

وأخبر بأن الحديدة ستبقى لأهلها وهم يدورون أمر حكومتها بأنفسهم، فأفهمناه بأنه لا يمكن إدارة الملك بمعرفتنا ولا يوجد بيننا رئيسٌ حائزٌ شروط الملك، فأجاب: فمن تريدون، فقلنا: حكومُتنا العثمانية أو حكومةٌ قانونيةٌ عوضها، وأنفض المجلسُ فنعرضُ بأنَّ الدولة البريطانية العظمى لمّا احتلت الحديدة أصدرت منشور مؤرخ ١٢ ربيع الأول سنة ٣٣٧، موافق شهر ديسمبر المحديدة أصدرت منشور مؤرخ ١٢ ربيع الأول سنة ١٩٦٧، موافق شهر ديسمبر السادات والعقال والقبائل بأن من كون تبعة الانجليز تحت محافظة الأتراك، فلأجل تسليم التبعة منطرف (من طرف) الأتراك إلى الدولة الانكليزية نزلت الدولة الانكليزية القوة لحماية الحديدة، وأنَّ ليس عندها مقصدٌ، ولا تريدُ توسيع مملكتها في اليمن، ولا مرادها إنزال القوة إلى محل آخر في اليمن لأجل أخذِه، وأنَّ عين مقصد الدولة الانكليزية هو أن تقيم بهذا المحل وتجعله مركز لأجل لأجل تنظيم البلد المذكور وتأمينه وما تيسرَ لحتى يصيرَ القرارُ من جميع الدولِ عن قريب لمن يملكها، وافتونا بأنَّ ما قصدكم أخذُ بلادِنا بل مرادكم تخليصنا من إساءة العثمانين.

ففي الحقيقة غير الشلاثة الهجوم الذي وقع من العبسية على الحديدة بشهر أغسطس ١٩١٩ أي شهر ذي الحجة سنة ٣٣٧ ما بعد صار هجوم لكن لم نزل نخشى لا سمح الله تكرر الوقوعات منطرف (من طرف) العبسية وغيرها من نخشى لا سمح الله تكرر الوقوعات منطرف (من طرف) العبسية وغيرها من القبائل الخوف طبعاً مقدر لدى قوماندان العسكرية وهو المسؤول عنه لأن حكومة بريطانيا لما أخرجت حكومتنا العثمانية من اليمن تركتنا بلا حكومة، ولا نعلم ما لموجب لإخراجها حيثُ ما قد صدر في حقيها لا سابق ولا لاحق. بل إن خروج الدولة العثمانية من اليمن أوجب النفور والعداوة بين إمام صنعاء عيى بن محمد حميد الدين (١) وإمام تهامة محمد علي الإدريسي، ولم يزل الحرب بينها متواصلٌ ومستمرٌ في ضالع وتعز وأطراف زبيد وفي نفس جبل ريمه وجبل برع وجبل صغفان الواقع بحراز والدماء تسفكُ في شواهي ونواحي اليمن، وعلاوة على ذلك بلغنا بأنَّ جيشَ ابن سعود والوهابين إلى عسير، وأنه زاحفٌ على صعدا، وأنَّه متفقٌ مع الإدريسيِّ ضد إمام صنعاء وكلُّ هذه الأخبار جعلتِ الخوفِ في قلوبنا على ديننا (كون المتحاربين مختلفين المذاهب) وصرنا بأرواحِنا عرضة لضراباتِهم وطمعاً لغنائمهم، فالمرجوا من المقام المسئولِ امعان بأرواحِنا عرضة هذا الخال قبل اتساع الخرق.

وجل استرحامِنا هو إعادةُ دولتِنا العثمانيةِ إلى اليمن، رجاءَ تسكين الفتنةِ فإذا ما أمكن نرجو جعلَ حكومة للحديدةِ تكونُ قانونيةٌ لأن الحديدة أسكلةُ اليمنِ الوحيدة، ومحلُ التجارة وأهلُها لا قبلَ لهم بالقبائلِ والبدوانِ ولا توجدُ حكومةٌ تناسبُ لجنسِنا ومذهبِنا سوى الحكومةِ العربيةِ المصريةِ، وإذا ما أمكنَ فتكونُ الدولةُ البريطانيةُ حكومةً علينا، وذلك من بعد قرارِ مجلسِ الدولِ ثم وكيل حكومي من القوة الانكليزية بالحديدة لمحافظتنا وقبول استرحاماتِنا اللائقة بالمقام ودمتم.

١٢ ذي الحجة ٣٣٨هـ و٢٦ أغسطس ١٩٢٠م

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن محمد حميد الدين

### عن الحديدة

عبدالقادر زكري علي داود صالح بن محمد الشادلي طاهر رجب

أحمد طاهر زكرى محمد سليان زكري يجيى بن على عامر مرجان سالم الحرازي

مختار محله المشرع والهنود بالحديدة

على بن إبراهيم موريه

عمر سلمان مرجاجي

قاسم بن أحمد الناشري

امام وخطيب الجامع الكبير بالحديدة: محمد مكرم مختار محلة اليمن

حسن علي

سرور بن سويدان

عبدالرحيم حسن شاهين

عبيد نوره

أحمد بن إبراهيم صابون

محمد سعيد داود

محمد على عامق

مرجان هنومي

سليمان باغفار

حسن يحيى شرعان

### بإسلة الانتراحة الكام الدين كدولة برديكا با النظمى بالدي مغيم ادساده أول والحاعمة المبي باريت

53

نوبع النواس، بنسل في كذ شد تعام 20 سن ساوراول فيق ولا عدالمي بابية وألفظم بالرّز الكواليب بالدي فاول خف بالبأون هواله قدممت دوليا النم به وضع عروباك بيء بالحب أثاثار أثني الاثرث لمثاب معارفات علايم المنكواراتكيزر والالكوم لاق جداستنا والمنظف المناور والحاجات اللهم المعادي المنظم داخر اند الدي سنيق مدهك دهم بدورون الرحكو: لا با نشهم فافهاه باز ركد ادارة اللك مبرنشا ومعرجه بنيا يرب حازترول اللك فاجاء طن ترمون لقاً ننف بارادداد در البرية أيان لما استفاعي امدرته نسكور مذفح به بياموها المونية باحا الكرني (استرنج) تومازلا تره ادولا والمعالمان الم والعاكل والقباب بأبر مذاور ننبغ الوكليز تمث مما مُلغ الوكال علي شهرا لتبرشطاني الوكارى الالعام المعالم المعارض والمعارض والعام والمعرب عنها مثل ولاته تتب ملكاً فابن ولالاما ارالاند. المموآخ فابن جواخذه والرعن تتعدال ولا المنادموا دتيم بنا الحل وتبدم ( جونظم للد المذكار وتأميروا ت بسيري مود المراد الما أن العسكر وهالمسئول عند أون حكومة بريعة في المرجة به حكومًا الثمان من أبين تركنا بير كادر ومونيم ما لمرجة ما قدم اعزف ما إنا مند لنا، فرما لذا لعسكر، وهالمسئول عند أون حكومة بريعة في المرجة بالكرد أن الثمان من المركز ومونيم أه حل تعب بد دمد عود العاد خود والدول الثاني المبرن اوجه زيادة النفور والعاده بن امام صفا محقى حميالين وامام تلومون والدول الجاء بنيها خوامان واز والمان نهد وي مجادم وميل مع وجل مهممان الأنع كار والما تسبك في ذل والمولين وعلوه عادين العابث بأنا مهندا المال الإخسار وانم ناحف عرصه وانم شغر ما الاوران خسامهم محك هذه الموضاء حيث المرف في تلاية عودشا وكوليلما يون تكفين المنااس) وهما باروفيا مِنعَةً اللَّذِينَ وَلِمُعَنَا لَمُناعِمُ مَا أَيَّا لِمُعِيدًا مِنَا لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ تَوَاسَلُ الْحُيْ مِنعَةً اللَّينَ وَلِمُعَنَا لِمُناعِمُ مَا أَيَّالِمِيلِ مَن السَّلِيلِ السَّالِيلِ السَّلِيلِ اللَّهِ تَوَاسَلُ الْحُيْلِ مين استرما ما هرامارة وولنا المثاني الألن رماذ تكني النتن فالأما الكدن على ملام المحدد كان تا فرند مؤن الحي المكلة الن الرحد و ول الكاره والعالم و ا مَا إِن وَلِدِوْلُ وَمِن مُعِدِ مَا سِلِمِنَا مِنْصِنا مِنْصِنا مِعِلَاكُمُ العِيرِ المقيرِ وَاذَ ما الكير فيكوم الدول الربعة في مكوم عيداً وزيك عبد فارتعب أرواء مُ وكلونا ويُلّ ا مده الانكريم الحديد للانكراء وقرد المراز الملائم الله والم المرادة ا تمامهن اهد

### جوابُ الميجرِ باريت إلى أعيانِ الحُدَيدة

كان ردي عند قراءة الميزانية، أن أهلَ الحُديدة، تحتَ إشرافِ الحاكم السياسي ستديرُ عائداتِ الحديدةِ لما فيه مصلحة المدينةِ، طالما بقيتِ القواتُ البريطانيةُ محتلةً لها، ومن ثمَّ فإنَّ الحكومة البريطانية لا تريدُ عائداتِ الحُدَيدة لنفسها.

وعندما تغادرُ الحكومةُ البريطانيةُ الحُدَيدةَ، ستتخذُ الترتيباتِ المناسبةَ لضمانِ أمنِ وخير حكومة المدينةِ مستقبلاً، وستعملُ قدرَ الإمكانِ على تلبيةِ رغباتِ الأهالي. ولكني لا أُعلقُ آمالاً على الرغبةِ بعودةِ الأتراكِ، والذين هم في حالة ضعفٍ شديدٍ ولا يفعلونَ أكثرَ من حمايةِ القسطنطينيةِ والأناضولِ، وليسَ لديهم - امكانية - على توفيرِ قواتٍ إلى اليمنِ.

المرسل:

C. C. J. Barrett. الميجر

۸۲/۲/ ۱۹۲۰م

ولتدعم بريطانيا حجتها في عدم إقدامِها على احتلال الحديدةِ، فقدٌ قبلتْ من شيخ مشايخ ريمة محمد أمين رسالتَه التي يطلبُ حمايتَه وقبيلتَه التي يريدُ تعدادُها عن مئة ألف ويزيدونَ من الإمام وقواتِه، ولعلّ القادة البريطانيين في عدن والحُديدة يشيرونَ إلى رغبة التجارِ في الحديدةِ في إنشاءِ مملكة تكونُ ريمة أحدَ ملحقاتِها. وقد جاء في رسالةِ محمد أمين(١) ما يلي:

حضورُ مقامِ جنابِ الحاكمِ السياسيِّ من طرفِ الدولةِ البريطانية بلوا الحديدة

<sup>(1)</sup> Records fo Yemen. Vol. 8. P. 84.

#### بأسلة الدفق أنه اللهم الديمة الدولة الرواية بالنظمة بالدي المقيم الإصاوراول والتاعيم. الليم الرميث

53

ن دم الدُوك من في لمرزي كذ شد دُمامِ من ساور الله في قام مدالي عرب ولام في المرز الكراب بالدي فارق فع به المرد الدوار قدم من ووال وافر آن الحيصستين مدهدا وهم به درون الرمكو: و بالفريم فافها ، بأن مدّر الأزه اللك ميرفشا ويوم مدينا فيس حافرتره لم اللك فاجاب خن ترحول الكل مكوشا النما أومكور قائرته عوضل والفضالاس نسين بدالدود الإيه ليا ألمه لا احتدالت (مدرتينشور دوخ) بيامول مي مياندين مين الدن (استرنج) فراغاليان الوكليز والميال والتأ والعناه دامنيا و. المد أنه الدخار في ما ماه الاتكان منهم تسيم الشرشطية العثرك الالدارلالعثير الدود العظفير التو. في الما المعالم المتعالم دمدت. رَسِع مَكُمَّا فَادِنْ وَمِدَالِدَ، اراه استر، العموالَ فالهُ هوائنده وارجيّ شعدالدود امزيز فوارتم بنا الحق وتبدرًا عونتام ليد النكر وأجدُ وا ان بعراد لأرض م الدول حدق المن مكول وانتوا فارما مذكر اخترونا م وأن تمليف طاحات العنائين منالحلنغ فإذكرا المجرالنا، وأع طالعبسب بالي مشرا فسلمواني العاشدة المجروع عاجد ما يميع كمده تزل تحقيم من العبسب الذي الذي سند الله توالذالسكر وهالسلاعة من ما مكرة براج يا لما أخبت مكرت الثاني شا الن ترك بيد كادر وبرنس ما لوجد موالطرعي ما قرميا الذي الذي سند الله توالذالسكر وهالسلاعة من ما مكرت براج يا لما أخبت مكرت الثاني شا الن ترك بيد كادر وبرنسي ما لوجد موالطرعي ما قرميا اً على على ود على الدفوج الدوالعثار بالن اوج زياد، النور والأوه بن الع صفا مرقع مرالين الماع كرد مرجع الروالة المعاسطة على المرادم وأرز والمان نهيد وأن ما إمام ومن مع وجن موسئال الأنع بواز واليناً تسفك في زاء وأوليانين وعدود مع وكك العنا بنا عين الماليول آلِفُ وَا رَاعَهُ عَدِمُ وَا مُسْفَرِينا مُورِنَ مُسْلِمَ مِنَا كَالِكُ وَمِنْ الْأِنْ لَ تَدِياً فَعَ وَنَا وكولِكُمْ إِنْ تَكَامَلُونِ مُنَاكِلُونِ كُومِنا إِدْلًا مين استرمانا هرامان دولة المناني الألف سعاف تشخيف البين فاذا ما المعدِّفي من عدر معمد مكون قافية مؤن البيما اسكنة البنا الوصيده والانحاره والعلام وخدة منار .. ولمنا نشائهم . . فالعراض الشاها كالمناف الله قوات المرابع ا شان فاندوان ودرار عكور تا سيلت دروسا سروالكرالويداللي والأما اعد تشكيدالدولها دون عكورونيا وديك روسالدول عم دكونلوم ا مَدِ الدِلْمَةِ اللهِ لَمَا أَنَا أَ وَقُولُ النَّا اللَّهِ اللَّهِ وَمَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال ما علیالی مدور عمانات فامهنااحه

جواب باريت لأهل الحُدَيْدة

- ١ عند ابتداءِ الحربِ بين الدول والدولة ما علمنا هل هو حربٌ دوليٌ أو حربٌ دينيُّ.
- ٢ حسبَ المسموعِ أنَّه انعقدَ الصلحُ بينَ الدولِ وصارتْ هدنةٌ وصارَ مؤتمر
   الصلح في فرانسة.
- ٣- أخذت الدولة العلية العثمانية وهي (حاكمية) القطعة اليمانية، وكان تحت إدارتها خمسة مليون نفوس.
- ٤- إنّه لما انسحبتِ القوةِ المحاربةُ العثمانيةُ من (قطعة) اليمنِ، بقتْ قطعةُ اليمنِ تحتَ مخالبِ الوحوشِ ومهددةً بالانتهاكِ حتى استولى على قسم منها الإمامُ يحيى، وقسماً منها الإمامُ الإدريسيُّ، ولم يجر فيها أحكامَ شروطِ المتاركة إلا الحديدة فقط.
- ٥- حسب المسموع بموجبِ المقاولةِ بين الدولِ المحاربة، تكونُ الحكومةُ العظها (العظمى) البريطانيةُ محافظةً لحقوقِ أهالي القطعةِ اليهانيةِ حالاً، وما لا ولم صار اجرا هذه المقاولة إلاّ بنفس الحُدَيْدَة فقط.
- 7- بعد انسحاب الدولة العثمانية من ولاياتِ اليمنِ لم حصل من طرفِ الحكومة البريطانية المحافظة على عموم الأهالي حسبها كان جلُّ اعتقادِنا، وحسبها كنا نـؤملَ من جلالة ملكِ إنكلترا. فقط استلمتِ اليمنَ السيدَين الجليلين الإمام يحيى حميدالدين والإمام الإدريسي، ولما استولى الإمامُ يحيى على أغلبِ قطعة اليمنِ نشر فيها ألوية الظلم، وانسلب راحة العموم، وصارت الرعايا في دورِ الاستبدادِ والظلم، وخُرَبت دورُهم وديارهُم وأخذ حسن حالهم وأموالهم، وكان المؤملُ من الحكومةِ المعظمةِ البريطانيةِ حسن الإدارةِ لأجل جلب قلوب الأهالي وتأمين راحتِهم.

٧- المرجو من الحكومة المعظمة البريطانية رفع أيدي السيدين الجليلين المومى اليهما من بلادنا، وبلاد أمثالنا، وكلاً منهما يقف على حدوده المعلومة لأجل إراحة الأهالي من سفك الدماء ونهب الأموال إلى عند ظهور نتيجة الصلح بأي صورة كانت الآن، وجعلتُ أراجعُ مقام دولتِكم والعاجز شيخ مشايخ ريمة وأهاليها إلى نحو ماية ألف أو يزيدونَ مما وقع بنا من الظلم حسبها ذكر اعلى في المواد ملتجياً بالدولة العظيمة أنا ومن بمعيتي، دفع المومى إليهم عن تعديهم إلى بلادنا وبلاد أمثالنا، وإراحة الأهالي من سفك الدماء ونهب الأموال، فإن سيحصلُ مطلوبنا من مقام دولتِكم، فنعمَ المطلوب، وإذا لم يحصلُ فنرجو من مقام دولتِكم أرسالنا أنا ومن بمعيتي إلى مقام ولاية عدن، وهنالك سيكونُ الخطابُ باللازم ودمتم في ٨ شهر صفر الخير ١٩٣٩، ٢٣ أكتوبر ١٩٢٠.

صحيح شيخ مشايخ ريمة محمد أمي*ن* 

### منور مقام منابكاكم لياسيمن طرف الدولم البريطانيم بلوا الحديد.

Exposite States

وبالعودة إلى مخطوطنا الذي ننشرُه فإنه يمكنُ اعتبارُ سنة ١٣٣٩هـ/ ١٩٢٠ – ١٩٢١م، بداية مرحلة في مراسلاتِ الإمامِ يحيى مع الدولة البريطانية هدفت إلى توقيع معاهدة كانَ الوفدُ الإمامي قد قدم مسودة لها في ٣ ذي الحجة سنة ١٣٤٢هـ/ ٢٦ يونيو ١٩٢٤، ولكنْ لم يتم الاتفاقُ حولها إلاّ في ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٣٥٣هـ/ ٢ سبتمبر ١٩٣٤ بعد ١١ سنة حيثُ صدقها الإمام بما جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم ختم: أميرُ المؤمنينَ المتوكلُ على اللهِ ربِّ العالمينَ الإمام يحيى بن محمد حَميدِ الدين وفقه الله

ثم: المتوكل على اللهِ سبحانه

نحنُ أميرُ المؤمنين، ملكُ اليمنِ الإمامُ المتوكلُ على اللهِ يحيى بن محمد حيد الدينِ اعتهاداً على التوفيقاتِ الربانيةِ واستناداً إلى العنايةِ الجليلةِ الرحمانيةِ نصدقُ ونقررُ هذه معاهدةَ الصداقةِ والتعاونِ المتبادلِ مع دولةِ إنكلترا المعظمةِ وحضرةِ جلالةِ ملكِها جورج الخامس المبجلِ عن أنفسنا وعن مملكتِنا وحكومتِنا وخلائفِنا، ونلتزمُ التزاماً ملوكياً بتنفيذِ هذه المعاهدةِ الشريفةِ بكلِ صداقة واحترام ونرعى جميعَ ما احتوتْ عليه بنودُها، ونقاومُ بكلِ ممكنِ كلما يخالف أيَّ بند أو شرط بأيِّ واسطة كانتْ، وحررنا هذا وأمضيناه بخطنا الملوكيِّ ووقعنا عليه ختمنا ونسألُ اللهَّ تعالى أنْ يجعلَ هذه المعاهدةَ مقرونة المخيرِ والسعادةِ للمملكتينِ والشعبينِ مفتاحاً لكلِ مناسبةٍ ودية شريفة تحريراً في ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٣٥٣(١٠).

<sup>(1)</sup> Records of Yemen Vol. 8. p. 84.

في سنة ١٩٢٩هـ/ ١٩٢٠ عُين القائدُ العام T. E. Scott المقيمُ السياسيُ ولي عدن، والذي عدل عن سياسة المقيم السياسي السابق استيوارت، فأرسل إلى الإمام يحيى، كها جاء في مخطوطنا يبغي ألا يكونَ بينَ الإمام والانجليزِ الخصام، وأنّه مكلفٌ بتنظيم مصالحةٍ تتضمنُ تحسينَ علائقِ الجوارِ وضهانَ حقوقِ من يصلُ من رعيةِ الإمام إلى عدن وتلك الديارِ، وأنّه أي اسكوت طلبَ من الإمام إرسالَ مندوبٍ من طرفِه للمراجعةِ في ذلك الموضوع، ولاقتضاءِ المصلحةِ العامة مع ملاحظةِ مثلِ هذه الأمورِ ودفع الشرور(١٥ ويمضي عبدُ الكريم بنُ أحمد العامة مع ملاحظة مثلِ هذه الأمورِ ودفع الشرور(١١ ويمضي عبدُ الكريم بنُ أحمد للنك، فتوجه إلى عدن مزوداً بالوصايا من الإمام وأهمُها ألا يكونَ منه إبداء أيَّ للنوبِ إذا تمكن من العمل على إعادة فتح طرق التجارةِ وعلى التخلصِ من الإدريسيِّ، وهذا الأمرانِ مرتبطانِ ببعضها، لا انفصامَ بينهَا فهذا شيءٌ جميل (١٠).

ويذكِّرُ عبدُالكريم بنُ أحمد مطهر بالموقفِ العدائيِّ الذي سلكَه المقيمُ السياسيُّ السابقُ استيوارت بحقِ مطالبِ الإمامِ، ومكرِ وخداعِ وآلاعيبِ بريطانيا والتي لا ينخدعُ الإمامُ بها ولا تروج تمويهاتُ وأضاليلُ الإنجليزِ عندَه.

ونحن نرى بأنَّ الإمامَ كان يسعى جاهداً لإيجادِ شرخِ في التحالفِ البريطانيِّ مع الإدريسيِّ ومن ثمّ التخلي عنه، وعندَها يتمُّ للإمامِ القضاءُ عليه بسهولة إذا ما توقف الدعمُ البريطانيُّ للإدريسيِّ بالأَموالِ والسلاح والذخائرِ، وكذا فإنَّه سينجحُ في كبح تمرداتِ وثوراتِ القبائلِ ضدَّه ويحولُ دونَ محاولاتِ شيوخ بعضِ القبائلِ للالتجاءِ لحمايةِ الإنجليز، ويفسدُ التوجهاتِ البريطانيةَ باحتهاليةِ إنشاءِ دويلاتٍ أو ممالك سواء في الحديدةِ أو تعز، ويلتقطِ أنفاسهُ في باحتهاليةِ إنشاءِ دويلاتٍ أو ممالك سواء في الحديدةِ أو تعز، ويلتقطِ أنفاسهُ في

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ملوك شبه جزيرة العرب، ٣٢٩.

استراحة محارب لدعم الاستقلال والعمل على توحيد اليمن، أما بريطانيا فقد كانت ترى في استمرار مراسلاتها مع الإمام الضغط عليه لتنفيذ بقية بنود الهدنة المفروضة على تركيا لإضعافه وانتزاع الاعتراف من الإمام بحق حمايتها للسلاطين والشيوخ واستقرارها في محمية عدن، ثم الحيلولة دون سعي القوى العظمى، إيطاليا وفرنسا، في المنافسة معها على اليمن ببحره وموانيه وبره ومعاديه وتجارته. غير أنَّ الوثائق البريطانية في تناولها للعلاقات اليمنية البريطانية تذهب إلى غير ما قرره مؤلفنا، ومن المعروف أن بعض هذه الرسائل نقلها وزير سلطان لحج عبدالكريم بن فضل العبدلي(١) وبترتيب الوثائق وإعادة قراءتها يفيد ما يلى:

- رسالة من باريت إلى الإمام بتاريخ ٨ ابريل سنة ١٩٢١م كانت جواباً على رسالة الإمام إليه تاريخها ٢٩ جماد أول سنة ١٣٣٩هـ/ ١٥ فبراير ١٩٢١ ورسالة الإمام المشار إليها غير مضمنة في سجلاتِ وثائق اليمن، سقطت من المجلد الذي حرره Doreen Ingrams و Leila Ingrams، ونشر سنة ١٩٩٣م أو غيرُ مثبتةٍ في ملف الوثائقِ أصلاً.
- رسالة ثانية من الإمام إلى باريت بتـاريخ ١٣ رمضان ١٣٣٩ هـ/ ٢١ مـايو ١٩٢١م.
- رسالة ثالثة من الإمام إلى اسكوت المقيم السياسي، عدن بنفس التاريخ ومرفقة معها.
- رسالة رابعة من أسكوت، القائد العام، المقيم السياسي في عدن إلى وزير

<sup>(</sup>۱) كتيبة الحكمة، ١٨٠، حيث ورد أن أكبر أعوان سلطان لحج عبدالكريم بن فضل العبدلي وهو علوي بن حسن الجفري وصل معه صالح بن سعد العبادي ومعهم كتب من حكومة عدن مرسلة إلى الإمام، ومعهما سيارة الومبيل هدية من الانجليز للامام.

الخارجية لشئون المستعمرات، لندن، تاريخها ٣٠ حزيران ١٩٢١م.

ويُستفادُ من الرسالةِ الأولى أنَّ الإمامَ في محاولةٍ منه لدفعِ البريطانيينَ للتخلي عن احتلالهم للحديدةِ والتخلي عن الإدريسي وحتى المحميات، فقد هاجمتْ قواتُه المحمياتِ ونجحتْ في السيطرةِ على أربع منها، وهذا ما درسناه في حروبِ دعم الاستقلالِ وحروبِ التوحيد، وفي نفس الوقتِ بعثَ برسائِله إلى عدن للالتفافِ على ردةِ الفعلِ البريطانيةِ وجاءَ في رسالةِ باريت إلى الإمام:

- أنه يشكرُ الإمامَ لعدمِ تفكيرهِ في التدخلِ بالمصالحِ والحقوقِ البريطانيةِ، وأنهم متضايقونَ من تقدمِ قواتِ الإمامِ واحتلالها لأراضِ تحتمي ببريطانيا، الآأنه يقدرُ مبادرةَ الإمامِ بوقفِ الهجومِ وإخلاءِ الأراضي التي احتلتها قواتُه.
- يؤكد للإمام الادعاء البريطاني بعدم رغبة بريطانيا بتوسيع مناطق سيطرتها واحتلال أراض جديدة في اليمن، ولا استعدادها للموافقة على تقديم أية مساعداتٍ لمن يطلبُها للعملِ ضدَّ الإمام وسيادتِه.
- يبلّغ الإمام رضى بريطانيا وسعادتها حين ترى العرب موحدين ويستشهدُ بالآيةِ القرآنية ﴿ولا تنازَعوا فتفشلوا وتدهب ريحُكُم ﴾ وأنهم على استعداد لتقديم خدماتهم لتذليل وتيسير أية مشاكل قد تثورُ بينَ العرب، ولكن دونَ الانخراطِ في صراعاتِ الحكامِ العرب، الذين عليهم أن يسووا خلافاتهم بأنفسِهم، لأنهم يرغبونَ في الاحتفاظِ بوفاقٍ مع الجميع.
- أما ما يتعلقُ بسياستِهم اتجاهُ المحمياتِ، فإنَّهم لا يضمرونَ أيَّ نوعٍ من العداءِ تجاهَ الإمام، وهذا الوضعُ كانَ موجوداً قبلَ الحرب، وليسَ في نيتِهم تغييره أو التدخل في شئونِ القبائلِ التي تديرُ أمورَها دون تدخلٍ من قبلِ

- بريطانيا فنحن أُمةٌ نبيلةٌ، تحافظُ وتلتزمُ بكلمتِها اتجاه الجميع.
- ثم يُنهي رسالتَه بإبلاغِ الإمامِ مبادرتَه في الردِّ على رسالةِ الإمامِ بنفسه ويطلبُ اليهِ الاستمرارَ في توجيهِ رسائل إلى القائدِ العام، اسكوت، المقيمِ السياسيِّ الذي خلف استيوارت.
- أما رسالة الإمام إلى باريت والمؤرخة في ١٣ رمضان ١٣٣٩ هـ فقد أشارت إلى الأمور التالية:
- الإشادةُ بقدرةِ باريت العقلية واتساعِ افقه في إدراكِه لمتطلباتِ الصلاحِ والإصلاحِ وسكونِ الحروبِ، فإنَّ تبادلَ المنافعِ للأطرافِ هو الأساسُ الذي يبنى عليه سلامةُ الدولِ.
- يُبدي ارتياحَه وتفاؤلَه من وضوحِ طريقِ الانصافِ عندَ البريطانين، ولذا كتبَ إلى الوالي الجديدِ بها كان قد بعثَه إلى الوالي السابق، لا سيها وقد وصل إلى الإمام من أميرِ الجيشِ الإماميِّ في تعز، حيث كان علي بن عبدالله الوزير، كتاباً يفيدُ بإزالةِ ما يمنعُ من روابطِ الصداقةِ بين إمامتِنا والحكومةِ البريطانية.
- ثم يُنهي إليه رغبة الإمام في العودة للتداول والمراجعة لتحقيق الأماني المرغوبة، والتي يكونُ بها حفظُ حقوقِ الطرفين ورعايةُ شرفِ مقامِ الإمامة وزوالُ سوءِ التفاهم.
- ويجاملُ الإمامُ يحيى مخاطبَه بأنَّه يعلمُ محبةَ بريطانيا للعرب، ورغبتَها في إصلاحٍ أحوالِهم، وعدم سعيها في توسيع مملكتها الواسعةِ وتصديقِه لذلك، وعليه فقد انتدبَ القاضي الأجلَ عبدالله بن أحمد العرشي مأذوناً بإجراءِ المحادثاتِ وكل ما يلزمُ للنظرِ والمداولةِ فيه.
- و يعودُ الإمامُ للإشادةِ بقدراتِ باريت وشائِله المنصفةِ، و يتمنى عليه أن يكون مثالاً لرجالِ السياسة الذين يتصدونَ لحلِ المشاكلِ الصعبةِ بالإنصافِ

المقبولِ وأهدى إلى الوالي الجديدِ رأسينِ من الخيلِ النجابِ وقهوةً وزبيب ولوز ولباريت قهوةً وزبيب ولوز.

وتضمنتْ رسالةُ الإمامِ إلى اسكوت، المقيم السياسيِّ، التهنئةَ والتبريكَ بمنصبه الجديدِ، وتمنياتِه له بتحقيقِ الأمن والراحةِ وسلامةِ اليمنِ، وهو واجبُ الفائدةِ لدولتِكم ثم تناولَ الأمور التالية:

- إن الوالي السابقَ لم يقابلُ جه ودَنا واهتهامَنا بتحقيق الوفاقِ بها تستحقهُ من حسنِ التفاهم وما أملناهُ. ولكنا نؤملُ عليكم خيراً.
- يطلبُ الإمامُ إلى الوالي اسكوت ألا يبخل بجزء من وقتِه لمراجعة منا في خزائِنه من مراسلات وقعتْ قبل مجيئه، ولو فعلَ وراجعها بحسن نية وعدلٍ فسيعرفُ أنَّ مطالبَنا معقةٌ ومعتدلةٌ ولكنها لم تجدُ لها أثراً، لما كان يضمُره الوالي السابقُ من عداء لنا بتحريضِه القبائل للتمردِ علينا ومحاربتنا وتسليحهم، والأوراق الممهورةُ بتوقيعِه تثبت صدق دعوانا.
- وبالرغم من ذلك فإن الإمام يجنحُ إلى المسالمةِ معتمداً على حسنِ تقديرِه للإنصافِ والعدلِ.
- يبلغ الإمامُ اسكوت أنَّ أولئكَ الذينَ يحتمونَ بهم سوف لا يجدونَ من طرفنا إلاّ المحبة والفائدة إذا ما كانوا راغبينَ في ذلك، وعدم إقدامهم على معاداتنا.
- يؤكد الإمام بأنَّه ما قامَ إلا باتخاذِ التدابيرِ الطبيعيةِ التي أُجبر عليها وذلك للحفاظ على «حقوقِنا المشروعةِ وسلامةِ وطننا»، فها حارب إلا لأنَّه أُكره على ذلك لحفظِ الوطنِ والرعايا وسلامتهم.
- ويحسمُ الأمامُ الأمرَ مع اسكوت بأنَّه لا حاجةَ للتطويلِ والشرحِ الزائدِ، «فنوايانا حسنةٌ» كما جاءَ في رسائِله، وما يريدُه إجراءاتٍ فعَّالةً وجديةً لإزالةِ أسبابِ الخلافِ، ويشيرُ الإمامُ إلى ابتلاءِ بريطانيا بخسر ان سياسيّ إذا ما

واصلتْ سياستَها في تهامة، لأنها ستنجح بقوتِها العسكريةِ وتخسرُ سمعتَها السياسية، وما يرجوه إحقاق الحقِ وإظهارِ العدلِ، وعلى اسكوت أنْ يعملَ لما فيه منعُ توسيعِ الخلافِ على نطاقِ العالمِ، فيقالُ «مسألةُ اليمنِ وانكلترا».

- ثم يبلغُه بانتدابِ القاضي الفخري عبدالله بن أحمد العرشي مندوباً عنه للمراجعة والمحادثة لقصد السلم والتحاببِ الواردِ في مراسلاتِه السابقة وحل المسائلِ المعلقة بها هو أوفقُ وأسلم، ومن ثم تمنيات الإمام بالتوفيق في البداية والنهاية.

والنظرُ المتمعنُ في الرسائلِ الثلاثِ يدركُ بأن بريطانيا تحاولُ دفعَ الإمام للاعترافِ باحتلالِها للمحمياتِ بما فيها عدن، وتجرهُ للاتفاق معَ باقي الزعماءَ العربِ لتحقيقِ مصالحِها، والتخلصِ من شوكتِه، والحدِّ من حركتِه وحصرِه في جزءٍ من اليمنِ، أما الإمامُ فقد حاولَ إظهارَ عداءِ الوالي السابقِ لمطالبِ اليمنِ العادلةِ، وعزوف استيوارت عن تحقيقِ الأمنِ والراحةِ ليلادِه بالقبولِ بسلامةِ اليمنِ، ثم إنَّ الإمامَ لم يقدمُ شيئاً سوى ما يسعى إليه من الاستجابةِ لما جاء في رسائِلِه المحقةِ. ويحذرُه بطرفٍ خفي إلى أنَّ ما قامَ بهِ من حربٍ ضدًّ الانكليز وأُعوانِهم ماكانَ إلا مجبوراً عليُّه، يدفعُه إليه حفظُ حقوقي اليمنِ المشروعةِ، ومنعُ محاولاتِ تجزئةِ اليمن التي تدعمُها بريطانيا بما تقومُ به من تحريضِ القبائلِ وتزويدِها بـالأَموالِ والسلاح والذخائرِ، وما تنفذُه في تُهامـةَ بدعمهـا لـلإدرَيسيِّ. وما أرسلَ مبعـوثُـه إلاَّ لإحقاقِ الحَقِ والانتصـارِ للعدلِ، ويلاحَظُ أنَّ الإمامَ يُضفي المزيدَ من الإجلالِ والاحترامِ على مبعوثِه فيقرنَه بالقاضي الأجلِّ والقاضي الفخريِّ، وذلك لتدعيم هيبيِّه عند المراجعةِ ويوحي بأنَّ مندوبَه مخولٌ بـ الصلاحياتِ لإنجازِ محادثاتِه بشرعة الحقِ والعدلِ. أمّا كيف فهم اسكوت رسائلَ الإمام، فقد بينته رسالة اسكوت إلى وزيرِ المستعمراتِ البريطانيِّ بتاريخ ٣٠/ حَزيران ١٩٢١م، وقد جاء في

#### مضمونها:

- إن رسالة الإمام لا تحملُ تغييراً في موقفِهِ المعادي للإدريسيّ، وليسَ هو في طريقِه للمساومةِ مع خصمِه الإدريسيّ.
- إن الإمامُ يرغبُ في الحصولُ على كل شيءٍ وعدم التنازلِ عن أي شيءٍ، ولذا كانَ موقفُ استيوارت من الإمام طبيعياً في ضوءِ سياسةِ الإمامِ الصعبة. ولذا فإنَّه من المتعذرِ الدخولُ معهُ في علاقاتٍ وديةٍ بالرغم من التقائِهِ معَ سياسَتِنا في محمية عدن، واستعدادِه لاحترامِ أولئكُ المشمولينَ بحايةِ بريطانيا.
- يفيد اسكوت بأنَّ القاضي العرشي بالرغم من قوله: إنَّ لديه السلطة لمناقشة كافة المسائلِ مع السلطاتِ في عدن، إلاّ أن القاضي العرشي، والذي سبق أن أوفد من قبلِ الإمامِ سنة ١٩١٧م. ليس مخولاً بصلاحيات تمكنُه من توقيعِ أية اتفاقاتٍ إلاَّ بعد الرجوعِ إلى الإمامِ وموافقةِ الإمامِ على ذلك.
- ومع ذلك فإنَّ المحادثاتِ مع العرشي مُستَمرةٌ، ويُرسل اسكوت إلى الوزيرِ ترجماتِ لخمسِ رسائلَ من باريت واسكوت والرد عليها، ورسائلَ من الإمام إلى الإدريسي والرد عليها، ورسالتين من فيصل بن الحسين إلى الإمام ومحمود نديم بك.

وكنا قد أشرنا إلى رسالتي الملك فيصل إلى الإمام ومحمود نديم في موضعِه من الدراسة. أما رسالة الإمام إلى الإدريسيِّ، وردُ الأُخيرِ عليها فسندرسها عندَ تعرضِنا لحروبِ تدعيم الاستقلالِ وحروبِ التوحيد.

ولما كانتْ هذه الرسائلُ الوثائق من الأهميةِ بمكانٍ فإني أُثبتُها في هذا المقام، مترجمةً وأُصولها الانجليزية.

رقم ۲۱۸ مقیمیة*ٔ عدن* ۸ ابریل ۱۹۲۱م

#### إلى: سيادة الإمام

يُشرفني أن أُبلغ كم بتسليمي كتابِ سيادتكم المؤرخ في ٢٩ جماد أول ١٣٣٩ هـ. وأن أشكر لكم مشاعركم الوطنية التي عبرتم عنها في رسالتكم اتجاه الحكومة البريطانية يسعدنا تأييدكم أنكم لن تفكروا البتة في التدخل ولو قدر ذرة في حقوق مصالح الحكومة البريطانية. ويؤسفنا أن قوات سيادتكم قد احتلت جزءاً من أرض رؤساء لنا معهم معاهدة وعدناهم بحمايتنا لهم من أي هجوم. إلى جانب إحساسنا بمزيد من الضيق في رؤية قواتكم تتقدمُ نحو المزيد من الأقاليم الخاضعة لحمايتنا وتحتلُ وادي تيم. وهو ما يخالف مضمون رسالتكم لنا، غير أنني سعيدُ للغاية من أنّه بمجرد أن انتهى هذا التقدمُ إلى علمكم، فتم إصدارُ الأوامر بوقفِه وإخلاء الأرضِ الخاضعة لحمايتنا، ونشكرُ سيادتكم على هذه البادرة، والتي هي في اتجاه الاتفاق مع الحكومة البريطانية. ونعبرُ عن رضانا، ولولا مسألةُ الاحتلالِ العسكريِّ لمناطق من تلك التي تحت حايتنا، فليسَ هناكَ من نقاطِ خلافٍ بين حكومة سيادتِكم والحكومة البريطانية.

ونؤكدُ لسيادتِكم، أن الحكومةَ البريطانيةَ لا تسعى لتوسيع مناطقِ سيطرتِها، وكسبِ المزيدِ من الأراضي في اليمن، ونؤكدُ لكم بحزم رفضنا منح أيّ موافقة لأيّ كانَ خارجَ حدودِ محميتنا في حالةِ طلب المساعدة منا ضد سيادتِكم.

وسنكونُ سعداءُ في أنْ نرى العربَ موحدينَ، وهو في قناعتِنا الأُسلوبُ الوحيدُ الذي يُمكنُ به تحقيقُ السلم والأمنِ لكل تقدم وتطورٍ، فالقرآنُ يقولُ:

### ﴿ولا تنازَعوا فتفشلوا وتذهب ريحُكم ﴾.

وإذا طلبت منا الأطراف جميعاً، سنكون سعداء في تقديم حدماتنا لتيسير أية مصاعب بين العرب التي قد تُثارُ بينهم، غيرَ أنَّ سياسة حكومة صاحب الجلالة هي في تجنب الانخراط في صراعات الحكام العرب، الذين نأملُ أن يسووا خلافاتهم فيما بينهم بأنفسهم. ويمكن لحكومة جلالته أن تقدم النصيحة الودية لجميع الأطراف بناءً على رغبتهم، ولتكون في وفاق مع الجميع.

وفيها يتعلقُ بمحمينا، أؤكد لسيادتكم بأننا لا نضمرُ أية دوافعَ عدوانية النجاة حكومتِكم، وليسَ لدينا رغبة في تعديلِ هذا الوضعِ السياسيِّ الذي كان موجوداً قبلَ الحرب، والتي مكنتِ القبائلَ من تسيير شئونها دونَ أي تدخلٍ من قبلنا، ولكننا نؤكدُ عدمَ ترددِنا في تقديم المساعدةِ للقبائلِ التي لنا معاهداتُ معها تتضمنُ حمايتَها. وليس لنا أية مكاسبَ من هذه المعاهداتِ، ولكننا على ثقةٍ من أن سيادتكم بصفتك عميد الأسرةِ الشريفةِ، ورئيس حكومةٍ سيتفهمُ مشاعرَنا كأمةٍ محترمةٍ (نبيلة)، عليها أن تلتزمَ بكلها تما اتجاة الجميعِ حتى ولو كانوا أضعفَ منا.

وما أن وصلني خطابُ سيادتِكم، كان لي شرفُ الردِّ عليه بنفسي، وليس لدي شكٌ في أنَّ سيادَتكم سيوجه أية رسائلَ أخرى إلى المقيمِ الجديدِ في عدن الميجر جنرال سكوت، الذي حل محلَ الجنرالِ ستيوارت.

C. C. J, Barret, Major

1st Assistant Resident, Aden.

الميجر باريت، المعاون الأول للمقيم - عدن -

No.C.216 County of Aden Residency,
Oth April 1921.

To,

His Excellency the Imam.

I have the honour to acknowledge receipt of Your texcollency's lutter of 29th Jomed Awel 1339 and to thank you for the friendly sontiments towards the Britleh Government expressed therein.

We are very pleased with your assurance that you never thought of moddling in the rights of the British Government to the extent of an iota.

We saw with much regret that Your excellency's troops had occupied a portion of the territory of Chiefs with when we had a treaty promising our protection from attack. We were further distressed on neeing that your troops had advanced attill further into our protectorate and had occupied Wadi Tom, in contravention of the terms of your letter to me, but I am very glad to see that as soon as this advance had been brought to your notice, Your excellency insued orders to stop it and that the evacuation of our Protectorate has commenced. We thank Your excellency for this mark of your desire to some to an amicable agreement with the British Government, and are natisfied that except in this matter of the military occupation of portions of our Protectorate there are no points of difference between the Government of Your excellency and the British Government.

We assure Your Excellency that the British Government seeks no territorial aggrandisement in the Yemen and has consistently refused to grant any countenance to each misguided individuals living beyond our Protectorate as have appealed to us for assistance against Your Excellency.

We would be glad to use the Arabs united, as we are natisfied that it is only in this manner will be atteined

attained that peace and good order which is necessary for all advancement. The Koran says: Do not dispute amongst yourselves lost you would lose your power and be fainted hearted. Peace and good order are the spirit of happy life and the productor of advancement and flourishment and these are not unknown to you. And if we are requested by all parties we will be glad to effer our services in smoothing any difficulties between the Arabs that may arise but it is the policy of his Britannic Hajesty's Government to avoid being drawn into the quarrels of the Arab; ruler while we desire should attil settle their platfairs for themselves. His Majesty's Government can only offer friendly advice to all parties as it is their desire to be on good terms with all.

As regards our Protectorate, I wester Your excellency that we entertain no aggressive designs against your deverment. We have no desire to after the system which existed before the war by which the tribes were allowed to manage their own affairs without any interference from us, but we consider ourselves bound to render surjectance to those tribes with whom we have treaties guaranteeing them protection.

We have nothing to gain from these treaties, but I am nure Your excellency who is the head of an honourable family and Government will understand our nentiments that as an honourable nation we must abide by our word to all even though they be weaker than ourselves.

As Your excelleney's latter was addressed to me I have done my melf the boneur to reply to it but I have no doubt Your excellency would like to address any further communication to the Adam new Resident at Aden, Major-Conoral Scott, who has taken the place of Major-General Stewart,

ad. C.C.J.Barrott, Major Int Assistant Resident, Aden.

# بسم الله الرحمن الرحيم ختم: أمير المؤمنين، المتوكل على الله، رب العالمين الإمام يحيى حميدالدين

حضرة ذي الأصالة الميستر مادور بيرت معاون والي عدن الأول، وفقنا الله وإياهُ بيدِ الإعزازِ والاحترام تناولْنا تحريركم الرسميَّ المؤرخَ ١٢ نيسان ٩٢١ تحتَ العددِ السريِّ (٢١٨) الممضي من طرفِ أصالتِكم وتأملناه بنظرِ الإنصاف، فوجدناه مملوءاً بالعباراتِ الأنيقةِ الدالةِ على وسعةِ اقتدارِكم الفكريِّ في الاطلاع على مزايا الصلاح والإصلاح والسكونِ وأن تبادلَ المنافع بصورةٍ وديةٍ متقابَلةٍ بينَ البلدانِ هو الأساسُ اللَّذي تبنى عليه سلامةُ الأمم، وقد عرفتم من ماضي محرراتِنا ما تنطوي عليه إحساساتُنا وأميالُنا نحو الحكومةِ المعظمةِ البريت انيةِ. وإنَّا نؤثرُ أن تكونَ صداقتُنا معها متينةً لا تغيرُها زوابُع الحوادثِ فضلاً عما سواها من الحوادثِ الجزويةِ والموهومةِ، فلذلك كانَ منا اعتبارُ ما تضمنَه تحريرُكم المشارُ إليه من الإفاداتِ دليلاً وفألاً على وضوح طريقة الإنصاف، ولَّما كانَ الاستعدادُ منا لبناءِ الصداقةِ على أحكم أساسٍ هوَ السبيلُ الذي نرجِحه على ما سواه. كنا قد حررتنا ما أشرتُمْ إليهِ من الجواب على حضرة الوالي الجديدِ وأعلمناه على صورةِ الإجمالِ بحقيقةِ ما جرياتِ المحابرةِ بينَنا وبين الوالي السابق، واعتمدْنا على قيامِكم بمهمةِ إيضاح ماضي المخابراتِ تفصيلًا، فوصلَ إلينا من أميرِ الجيشِ التعزي أنَّه وصلَ إليهِ مَن حضورِكم كتابةٌ دالةٌ على ارتفاع موانع ربطِ الصداقةِ بينَ إماميّنا، وبينَ الحكومةِ المعظمةِ البريط انيةِ، فرأينا كتابَكُم هذا إلى الأمير المشارِ إليهِ يشفُّ عن نظرِ إنصافيّ جدير بالإقبالِ إليهِ، وتزايدتْ لدينا الرغبةُ في تحقيقِ الأماني المرغوبة وفي التقريب من مساحة إدراكِها بالمباشرة في مداولة الأَفكار والمراجعة في المواد التي يكونُ بها حفظُ حقوقِ الطرفين ورعاية شرفِ مقام إمامينا وزوالِ سوعِ

التفاهم مع علمنا بها عليه الحكومةُ المعظمةُ من محبةِ العربِ، والرغبةِ في صلاح أحوالِهم، وعدم طمعها في توسيع مملكتِها الواسعةِ، وصدقَ ما تشيعهُ الحكومةُ في هذا السبيل، فبادرُنا باعزام القاضي الأجل عبدالله بن أحمد العرشي مندوباً من طرفُنا ومأذوناً بتقديم جوابِنا على حضرةِ الوالي الجديد وإجراءِ المخابرةِ في كل ما يلزمُ مداولةُ النظر فيه، ونؤملَ أن يصادفَ هذا البدارُ الواقعُ منا، والدالةُ على رغبتنا في إحكام الصداقةِ مع الدولةِ الفخيمةِ البريتانيةِ، نظرَ الاستحسانِ والرغبةِ المقابلةِ. فإنّا نعتقدُ مهما كانَ الحالُ كذلكَ أنْ تُسفرَ النتيجةُ المرغوبةُ بسهولةٍ، وأن تزولَ جميعُ الصعوباتِ المتوهمةِ.

ونرجوكم أن تقبلوا منَّا الثناءَ على حسنِ احساسِكم نحو هذا الجنابِ، واتصافِكم بالدراية التامةِ المشتملةِ على مزايا الإنصافِ، ونتمنى أن تكونوا مثالاً حسناً لرجالِ السياسةِ في تقريبِ مسافةِ حل الموادِ التي تعرضِ من الجانبينِ على طريقةِ الإنصافِ المقبولِ.

وقد استحسنًا إهداء رأسينِ من الخيل النجابِ مع شيءٍ من القهوةِ والزبيبِ واللوز لحضرة الوالي، وتفضلوا بقبولِ اليسيرِ من القهوةِ والزبيبِ واللوزِ.

> ونسألُ اللَّهَ لنا ولكم التوفيق وحُرر في ١٣ شهر رمضان ١٣٣٩



من فعالاسال الله ترساد و من ساون والى مدالاول فوتنا السواياء اللاعراب الدورام ناولنا عربكم ليم الورخ ١٠ بي نائع فت لعد والترى ١٨٦ ع) المعض طب والعمالتكم والملناه الأيضهان فومبنا وماذا بالسارات الأمنته الداله على وسعة اغتذاركم الغلري في الاطلاع على إيالتارج أدسلاح وأسكون وان شادلالنافع بصورة ودية سنابلذ بن البلان هوالاست الذي تب طيب الامة وُغُم ويُدُونِهُم مِنْ مِن فِرائِنا مَا مُعْلُوق لِيارِ سِلَمَا فَالْمُوالِمِينَ الْمُرْسَاسَةِ وَإِنَّا فَوْرَانَ لَكُونَ مرا تينه لاتنبرها نوابع الوادث ونهاد علسواها من كوادث مجزومة وللوهومة فلذلاك كان سااء تبلر باً تضمنه تحريم الن داليد من الدفاءات دليلاً وفالأعل وضوح مدفقة الديضاف ولما كان الاستعداد من التضمنه تحريم الن داليد من الدفاء الدف الاستعداد من المنظمة الدالم المن المن الدور على من الدالم المن الدور على من الدالم المن الدور على من الدالم المن الدور المن الدور وانسام موس الإمال بعتبة مامريات الخابرة بيناوس الماليات الماسان المالية على المالية على المالية المالي مِاصَىٰ إِنَّا مِلْتُ تَنْضِيلًا فَوَالْلِيَا مِنْ أُمِيلِي الْهُوَى الْمُوصِلِ الدِينَ مُصْوِرَتُم كُثُ بِهَ والدَّا عَلَ الرَّيْنَا عَطَلَعَ أربادال مدارة بين اساست وبين أفكارمة العنام البرايا شبه فراينيا كنا بكم هذا الحالل بإلى الديشعاع ف بالمباغدة فبمداملة الأفتحاد واللعمد فيالاد التى كم يده منك متعق الطرفان صوارة كرورة أكال و بال ما المن عمر مع مان اعليه كارمة العلمة من حد العب طلانية في معاد الصروعة مطمعها في تتسيع مملكة والعاسعه وستماشنع مالكمه فيهذاالبيل فبادعا إعزام الماض الاجرابيهم بناحه العرشي مندؤها من ضيفنا وماذونًا شقدتم موابنا على مضقالطان الحديد على ما المخاصر في كالمالمين ما وله الناحيث وترمل ل وي ود البار العامة مناوالال في فيتنا في الحمام الصدَّقة مع العطَّالمُ في م البرنبامنية نفاك سياه طاونيه المثابله فانا نعتقد مهاكما والمال كذبك الاتسال تقرار في المرتبان مسروك بالبالمانه في السمان من الدال المائة والمعمل من المعمل من المعمل من المائة والمعمل من المعمل من الم ب سا وزر لل دالم يقض من اكانين على من بدالان المعتمل عد كالمدار الهي من النالغاب مرمني المترو طاريب ما المان كعن العالمي وتنفيلها منسول السين المعرّوه فالزبيب والارزاء والاراما والمراكة والمترارية والمراجع والمرادة

# بسم الله الرحمن الرحيم ختم: أميرُ المؤمنين المتوكلُ على الله ربِّ العالمينَ الإمامُ يحيى بن حميدالدين

إلى جانبِ والي عدن العالي الميجر جنرال اسكوت، وفقنا الله وإيّاه، بهذه الكرةِ وردَ لنا جوابٌ رسميٌّ من حضرةِ الميستر مادور بيرت، المعاونِ الأولِ في مقام ولايتكم العالي مؤرخ ١٢ نيسان ٩٢١ وعليه رقمٌ سري ٢١٨، وعندَ وصولِّه ومطالعتِه استلزمَ حصولُ الاطمئنان، ومما ذكرُ فيه أنَّه قد كان تعيينُ جنابكم العالي لولاية عدن خلفاً لحضرة استوارتِ الوالي السابق، وأنا نتمنى بخلوص وسلامة أن يكونَ لحضرتكم في هذهِ المأموريةِ العلية الموفقيات الخيرية، وأن تكونَ ذاتُكم مظهراً مخصوصاً لتقديرِ واستجلابِ حلولِ الأمنِ والراحةِ في الوضعية وسلامةِ اليمنِ، والمأمولُ بذلكم تحقيقُ الأستفادةُ لجانبَ فخامةِ دولتِكم المعظمة. وقد عددناهُ من لوازم تقديم التبريكاتِ لذاتِ ولايتكم العليةِ وكانت جرتْ مخابراتٌ ومعاملاتٌ عموميةٌ مع اليمنِ بزمنِ ولايةٍ سلفكِم الجنرال استيورات، وبـذلنا حين ذلك المجهـودَ ومزيـداً الاهتمام، فلم تصادفُ حسنَ التفاهم بدرجةِ أملِنا، ومرتبةِ اهتمامِنا، فإنَّه لا يـوافقُ مسلكَنا إسنادُ ذلكم إلى حضرةِ المشارِ إليه ولكنا الآنَ نُـرجِّح تأميلَ حلولِ وقتِ تيسير حصولِ هـذهِ الكيفيةِ الخيريةِ بـزمنِ ولايَتِكم العليةِ، ولا تشتبُه في أنَّكم لا تضنونَ بحصرِ جزءٍ من أوقاتِ ساعاتُكم الثمينةِ وتعيينِه لإمرارِ النظرِ العالي على ما في خزانةِ مقام ولايتكِم من أوراقِ المخابراتِ المهمةِ الجاريةِ منذ سنتينِ مع مقام الولاية العالي، ومن مطالعتِها بما يليقُ من الدقة المخصوصة لدرايتكِم، يظهرُ لكم ما فيها من التصريحاتِ بما لنا من حسنِ النيةِ في كافةِ مراجعاتِنا المحقةِ المعتدلةِ التي لم نرَ في شيءٍ منها أثر مقابلةٍ تقديريةٍ وتلطيفيةٍ وتطلعونَ على أن إمامتَنا كلما تقربتْ بكمالِ الصداقةِ في الوضعيةِ نحو دولتِكم

المفخمةِ العظيمةِ، لم تجدُّ وجم حسنِ إجابةٍ، ويتضحُ لكم غايةَ الوضوح أن ذلكم كانَ لغير سببٍ جدي ولا موجبٍ حقيقي ومعلومٌ أنكم إذا طالَعتُم أوراقَ المخابرةِ المحفّوظةِ المُّذكورةِ لا تَرَوْنَ لزومًا ولا احتياجاً لطلبِ مزيد الإيضاح منّا ولا تكريرِه، وأنَّه مع ما لنا من كمال الثباتِ والاقتحام في الإخلاص أو التقرب بها نراجع فيه ونطلبُه كانَ من حضرة سلفِكم في ملة السنتينِ الجاريةِ فيهما المخابرةُ بتشويقِ بعضِ القبائلِ علينا وتسليحهم. وقد وصلتٌ إلينا أوراقٌ عليها إمضاؤه المعروفُ، مبرهنةً على صدورِ ذلك منه، وإن أمامتَنا حتى في حضورِ هذهِ التصادفاتِ، الغير مقبولةِ والمصادماتِ الأليمةِ لم تزلْ ثـابتةَ القـدم في ملكِ المسالمةِ، وهي كـذلك على الدوام، وفي الحالِ سـاعيةً ومنتظرةً حسن الأئتلافِ، والأملُ من جانب ولايتِكم العالَي وشعاير إنصافِكم حسنُ تقديرِ رتبةِ لياقتِنا ومزية، فإنَّ حسنَ التأليفِ والتفريقِ في مقابلتِناً وستجلبُ في هـذا الباب بكلِ انتظارِ آثارَ الفعليةِ الباهرةِ من نَظرِ عـدالتِكم ودقتكِم، أمَّا مَنْ لهم الحمايةُ القديمةُ من جانب الحكومةِ البريط انيةِ الفخيمة، فإذا لم يكن شوقَهُم لمعاداتِنا ومخاصمتنا، فهم لا يجدونَ منا غير الحرمةِ والمحبة في كلِّ الأوقاتِ، وستكونُ لهم منا الاستفاداتُ ونرجو أن لا يكون لديكُم مقدارُ ذرةٍ من الاشتباه في هذا ومَّع كلَّ هذا فإنَّا ننتظر من حضر تِكم التفضلَ والاعترافَ بعدمِ وجودِ محلٍ في ميزانِ العدالةِ للتنقيد علينا إذ لم يكُنَ منا حتى في زمنِ التجاوز وَالتعدي عَلينا وعلى وطنِنا غيرُ مجردِ اتخاذ التدابيرِ الطبيعيةِ بالمجبورية اللازمة لحقوقنا المشروعة، وسلامة وطننا، وبذلكم نصيرُ مشغوفينَ بها نراهُ من وجوهِ العدلِ العاليةِ من طرفكم.

وبناءً عليه، فلا حاجة للتطويلِ والشرحِ الزائدِ عندَ وجودِ وسعةِ اقتدارٍ فكركِم العالي، ونكتفي بحسنِ نيتِنا بها أشارتْ إليه التحريراتُ العليةُ سالفةُ الذِكرِ الواردةُ من مقامِكم العالي بتاريخ ١٢ نيسان ١٩٢١ ورقم ٢١٨ من قيدِ تقدمات منا وماهيتها الطبيعية وتدقيقِ وتأملِ مجبورياتها المقتضية، ولا حاجة

أيضاً لتكريرِ وإعادةِ تمني رفع الآمالِ والسوابقِ المجبرةِ لنا التي أحدثت قبلَ الآن، وربطِ السنداتِ الائتلافيةِ المقتضيةِ لمنع تكررِ وقوعِها، ويكونُ ذلكم بفعالية جدية، فبهذا تزولُ كلُّ الأسبابِ الباعثةِ للتقدماتِ من جهتِنا للاحتياطِ والمحافظة بإيجابِ الضرورةِ ويتيسرُ لنا التوقفُ بصورةٍ حبيةٍ خالصةٍ طبيعيةٍ. وإنّا نؤمن ذاتكم العلية أن نتمنى بكلِ إخلاصٍ حصولَ وتقررَ الصداقةِ الصميميةِ بيننا من كلِ الوجوهِ والأطرافِ في الشكلِ القويِ المتينِ.

وكذلك عما فتحه زمنُ سلفِكُم العالي مع الأسفِ ليجعلَه منتهياً إلى عدم امنيتنا وإلى اضرارِنا من الوقوعاتِ والفعلياتِ المؤثرةِ فيها أدركناهُ من طرفِ الموارداتِ الغيرَ مفيدةِ ما استحدثه من مسائلَ تهامة وحواليها، فإنها في الحالِ موازنتها والاستقبال إذا اقتضى موازنتها بالتدقيقِ ستصيرُ الدولةُ الانكليزيةُ عظيمةَ الشأن بالقوةِ مبتلاةً بخسر ان سياسي مثلنا. وإن إمامتنا تتمنى بكهالِ الأحقيةِ والاعتدالِ أن يكونَ في كهالِ عزمكِم وجهدِكم وإبرازِ ثباتِكم الكفاية والكفالة بعدمِ تركِ محلٍ يقالُ فيه مسئلة اليمن وإنكلترا.

والحصول على الخير والحسنات حالاً واستقبالاً لأُمنيةِ الطرفينِ في كافةِ الأوامرِ والخصوصاتِ لاستجلاب حصولِ الائتلافِ والسلامةِ.

وبناءً على أهمية هذه الأحوال المبسوطة واستناداً إلى مقصد السلم والتحابب المندرج والمعلن في متن وتحريرات مقام ولايتكم العالي المرقمة برقم ٢١٨ سالفة الذكر، ولقصد حل المسائل العمومية المذبذبة بدائرة تمنياتنا الخالصة، وبها هو أوفق واسلم وانفع للطرفين قواماً وسياقاً ولتسهيل فصلها قد بعثنا القاضي الفخري عبدالله بن أحمد العرشي إلى حضور سمو ولايتكم مأموراً من طرفنا، وتفضلوا باعتهاد المومى إليه وأتموا معه ما يلزم عقده وإجراؤه من الخصوصات كها هو غاية مطلوبنا من هممكم العلية، وتقدم عميق إحساسات احتراماتنا ونعرض صميم تمنيات مخالصتنا، ونسألُ الله لنا ولكم التوفيق في البداية والنهاية.

تحريراً في ١٣ رمضان ١٣٣٩



المحاث والحال المومنزال لدوناه من للمن تعديم البركيات للت قاليتكم إلعليه ... وما سن حية عا بات ومعا ملات للدية سلفك النال المستراس وبدلنامين والمالح في و در الدهمام ما بسادف مرحبة المناومن اهماكتنا فانه لايوافق مسلكناأ ستاز وللمرالصف ال به والمنا الذن فرزع تأول الله وقت شير عصول المؤوا الكيديم الخوارة الألمال العلية .... وتشتب في الكم الانتناون بصروبه من اوقات الما تكم العشية وتعبينه الأول المال العالى كافي فية منام طلتكم واصلق الخاط الماع الرارية منام طلتكم والدلاية العالى من رما عابلين من الدقعة المفروصد الركت من إلى ما ديرا من الدرج إن عالمنا من النيد في إَرْخاً فَهُ مَامِعِاتنا الْحِدِ الْعَيْدَلَةِ الْمَامِرَقِيْ شَيْ رَمَا الرَّمْمَا لِلْهُ تَسْرِيهِ وَللسَّالِ وَللْمُواللَّ وَللْمَالِ وَللْمَالِ وَللسَّالِ وَللسَّالِ وَللسَّالِ وَللسَّالِ وَللسَّالِ وَللسَّالِ وَللسَّالِ وَللسَّالِ وَللْمَالِي وَللْمَالِي وَللْمَالِي وَللْمَالِي وَللْلِيْلِي وَللسَّالِ وَللْمَالِي وَللْمَالِ وَللْمَالِي وَللْمَالِي وَللْمَالِي وَللْمَالِي وَللْمَالِي وَللْمَالِي وَللْمَالِي وَللْمَالِي وَللْمَالِي وَلَا السَّلِي وَلَّالِي وَلِي السَالِي وَلْمَالِي وَلِي السَّالِي وَلِي السَّلِي وَلَّالِي وَلِي السَالِي وَلَّالْمُ وَلَا السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَالِي وَلَا مِنْ السَالِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَالِي وَلَّ السَالِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَالِي وَلِي السَالِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَّلِي وَلِي السَالِي وَلِي السَالِي وَلِي السَالِي وَاللَّالِي وَلْمَالِي وَلِي السَالِي وَلِي السَالِي وَلِي السَالِي وَلَّالِي وَلَّالِي وَلِي السَالِي وَلِي السَالِي وَلَّالِي وَلِي السَالِي وَلَّالْمُولِي وَلِي السَالِي وَلَّالِي وَلِي السَالِي وَلِي الْمَالِي وَلِي السَالِي وَلِي السَالِي وَلِي السَالِي وَلِي السَالِي وَلِي السَالِي وَلِي السَالِي وَلِي السَّالِي وَلِي السَالِي النامان كما تقت بعال الصداقه في الوصعية تندولتكم المغنى العظم في وهم لها مد الميضا ونمات العند معتبوله والمصادمات الدلعيه لم تزل نابته الدم في ملك المسالمه علي والله على الدعام وفي إلى الساعية ومنتفرة من الاثلاث طالول ما من وادتار العالي وشعا مران الكرم

هر إله المراب الما المناب الم

رنباذ على همية هذه الده فإلى المسبودله كالمتعدال بالتحاب الما من المتحداث في من قرارة من المعلن في من قرارة منام طائعتم العلى المرتب والمه تعرف الما الذكر والمتعدال السائل الإوسال الدين المائعة الذكر والمتعدال السائل العرب المتعدال المائعة المنافعة المنا

سري رقم: ۲۹ مقيميةً عدن ۳۰ حزيران ۱۹۲۱م ختم: ۲۰۰

مِنَ: القائلِ العام ,.T. E. Scott. C. B., C. I. E., D. So

المقيم السياسي، عدن

إلى: سعادة وزيرِ الخارجيةِ لشئونِ المستعمراتِ، لندن

سيدي:

لي الشرفُ أن أشيرَ إلى تلغرافي رقم .1 ،C.O بتريخ ١٣ حريران الشرفُ أن أشيرَ إلى تلغرافي رقم .1 ،q ٢١ م والتي ننقلُ فيها خبرَ وصولِ مبعوثِ الإمامِ القاضي عبدِالله العرشي إلى عدن.

وقد أحضر هذا المبعوث معه رسالتَيْن، إحداهما إلى والأُخرى إلى الميجر باريت، معاوني الأول، وذلك رداً على رسالة رقم ٢١٨ C.٢ التي أرسلَها الميجرُ باريت له طبقاً للقرارِ الذي تم التوصلُ إليهِ في مؤتمرِ القاهرةِ حول شئونِ الشرقِ الأوسطِ.

والقاضي العرشي، هو نفسُه المبعوثُ الذي أَرسلَ الإمامُ من قبلُ إلى عدن في عام ١٩١٧م، للتفاوض بشأنِ الوصولِ إلى معاهدة، والقاضي العرشي ليسَ خولاً بالصلاحياتِ الكاملةِ، ولكنه يقولُ: إنَّ لديهِ السلطةَ لمناقشةِ مسائلَ مع السلطاتِ في عدن ويحملُ معه أيةَ مقترحاتِ ليوافقَ عليها الإمامُ بخصوصِ معاهدةِ صداقةٍ بين الحكومتينِ، ويضيفُ بأنَّه مخولٌ بتوقيعِ المعاهدةِ بعد موافقةِ الإمام عليها.

وقد كُتبتُ رسالةُ الإمامِ على طريقتِه الوديةِ المعتادةِ وتُمثِلُ خطوةً متقدمةً على رسائله السابقةِ التي تسلمناها منه ويُيدي ميلاً لاحترامِ مقولةِ إن عدن محميةٌ، وهو ما يتضحُ في كلماتِه، فيما يخصُ أولئك المعنيينَ بحمايةِ حكومةِ بريطانيا العظمى من القدمِ. نرجو إدراكَ عبارةِ «أنه إذا لم تشجعُهم الحكومةُ على أن يكونوا ودودينَ وغيرَ معادين اتجاهَنا، فإنهم لن يجدوا دوماً إلاّ الاحترام والمحبّة» كما سيلقوا كل نفع منا».

ورغمَ أنَّ الإمامَ أبدى ميلاً للالتقاء معنا سياسياً في محميةِ عدن، فإنَّ رسالتَه لا تتضمنُ أيِّ تغيير في موقفهِ المعادي للإدريسيِّ، والذي يقولُ «بأننا نرسلُ له صادراتٍ غيرَ مجديةٍ، أسلحةً وذخائر.

ولقد أبدى القاضي خلالَ المحادثاتِ عداءً لا هوادة فيه تجاه الإدريسيّ، والتي لا تتناقضُ مع الرسالةِ المبعوثةِ من الإمامِ إلى الإدريسيّ، والتي ردَّ عليها الإدريسيُّ بمثلِها والواصلةِ إليهِ بواسطةِ القائدِ فضلِ الدين، وأَرففها لمعلوماتكم.

هذه الرسائل إذا قرأناها بتبصر، تدلُّ على أن الإمامَ ليس في طريقِه للمساومةِ معَ خصمِه، ويبدو، وما يزالُ على استعدادٍ ليعيدَ إشهارَ الدينِ ضدَنا.

ويبدو أن الإمام يعتقدُ بأنَّ القائدَ العامَ (الميجر سير ستيوارت) المقيمَ السابقَ يعملُ بوحي من مشاعرِ العداءِ ضدَّه، بينها هذا هو الموقفُ الطبيعيُّ من الإمامِ (الراغبِ في الحصولِ على كل شيءٍ وعدمِ التنازلِ عن أي شيءٍ)، مما يجعلُ صعباً، الدخولَ معه في علاقات ودية:

وقد زارَ الأميرُ فيصلُ عدن في ١٥ حزيران، وأَجرى لقاءً معَ القاضي العرشي، وكتبَ على أثرِها رسالةً وديةً إلى الإمامِ، ورسالةً أُخرى إلى محمود نديم بك، الوالي السابق، ناصحاً إياه بمغادرة اليمنِ، وأُرفقُ لمعلوماتِكم الترجمة

الانجليزية لهذه الرسائل، والتي قدْ تُرجمتْ في مكتبي:

إنَّ المحادثاتِ مع القاضي العرشي مستمرةٌ، وأملي أن أُزودَكم بالمزيدِ من الاتصالاتِ حول هذا الموضوع في مراسلتي القادمةِ، وفي نفسِ الوقتِ أُرفق لمعلوماتِكم الترجماتِ الانجليزية لنسخ الرسائلِ التاليةِ:

١: رسالةُ الميجر باريت رقم ٢١٨ إلى الإمام

٢: رسالةُ الإمام لي وردُّه على الميجر باريت

٣: رسالةٌ من الإمام إلى الإدريسيِّ وردُّ الإدريسيِّ

٤: رسائل من الأمير فيصل إلى الإمام ومحمود نديم بك

٥: تفسيراتُ القاضي العرشي للنقاطِ المثيرةِ للشكلِ في رسالةِ الإمام

وملاحظاتي عليها، لي الشرفُ أن أكون سيدي خادمَكم المطيع القائد العام اسكوت المقائد العام المقيم السياسي، عدن Septel no no soft

ADER RESIDERCY,

30th June 1921.

Front,

nujor. Conurul T. B. Seotl, C.R., Cl. C., D.B.C.,

70,

Win Responsiven Secretary of State for the Colonies,

mı.

. I have the bonour to invite a reference to my telegram No. C.O.10 of 15th June 1921 reporting the errisol in Adon of the Imam's eminery the Quibi Abdulla at Arashi.

Thin eminimity brought with him two letters one to my address and one to the address of Major Barrett my First Assistant, in reply to a letter No.C.218 which Major Barrett wrote to him in accordance with the decision resolved at the Cairo Conference on Middle East affeirs.

The Quild of Aranhi, who is the seme emissary that by the Imam to Aden in 1917 to negotiate a treaty, is not a plenipotentiary but states that he has power to discuss matters with the Aden authorities and to submit for the approval of the Imam any proposals for a treaty of friend ship between the two Governments. He also states that he is empowered to sign the treaty after approval by the Imam.

The Imparts letter in written in his unual friendly style and in considerable advance on previous communications second from him in that he now slows an irelination to respect the Aden Protectorate as is clown in the words.

"Regarding those who are entitled to the protection of the Great British Government from of old, please under utand that if devermment will not encourage them to be inlinically and lentilely disposed towards un, they will get from us at all times nothing but respect and affection

and

Although the Imam grows an inclination to meet us in the Aden Protectorate, his letter shows no abatement in his leatility to the Idriai to whom he states we have been sending "usolone exports" i.e. arms and assemblition.

The Qudhi in conversation showed uncompressining houtility to the Idrini which is not borne out by the copy of a letter from the Imam to the Idrini, and the Idrini's reply thereto, received from Captain Fazluddin, which I enclose for your information. These letters, if gammine, when that the Imam is not an average to coming to a compressive with his rival, as he protends to be and in still rowdy to pull the religious string against us.

The Imam appears to consider that Eujer General Sir James Stewart, the late Resident, was actuated by feelings of Poetility to him, whereas it was of course the Imam's own attitude of acquiring everything and giving sething that rendered it so difficult to enter into friendly relations with him.

The Amir Fainal vinited Adam on 16th June and accorded an interview to the Qadri al Aranki and thereafter wrote a friendly letter to the Iman and alone a letter to Kalmud Radhim Roy, ex-Wall, advining him to leave the Yemen. I enclose, for your information, English translations of those letters made in my office.

Convernations with the Quehi at Aradii are preceeding and I lope to make you a further communication on this sub-Ject by the next mail. In the meantime I unclose, for your information, English translations and copies of the follow. ing letters:

- 1. Bajor Barrottin C.210 to the Imem
- 2. The Imamilotter to me and his reply to Major parrett
- Lotter from the Imam to the Idrial and the Idrial's reply.
- 4. Lottorn from the Amir Painel to the land and Eximud

Badbin 32

#### Anglo-Yemeni negotiations for a treaty, 1921-1924

3.

Budhim Boy.

5. The Qadhi al Aranhi's explanation of doubtful points in the imam's letter and my remarks thereon.

I have the honour to be,

sir,

Your most obedient servant,

Major-General, Political Regident, Aden.

ويروي مخطوطنا خبر وصولِ جيكوب في سنة ١٣٤٢هـ/ ٢٨ أكتوبر ١٩٢٣ م إلى مقامِ الإمام في صنعاء، ومعهُ آخرُ، عرَّفه عبدُالكريم بن أحمد مطهر «بأنَّ ملاعه تدلُّ على أنّهُ من أُمراء جنودِهم، ولكن أشارتْ إليه الوثائقُ البريطانيةُ بأنه الميجر سبيرز(١)، Major Spiers في مهمة تجارية كما زعمَ البريطانيةُ بأنه الميجر سبيرز(١)، Major Spiers في معمة تجارية كما زعمَ ومع أنَّ الوثائقَ البريطانيةَ التزمتْ تجاهلَ مهمة جيكوب، فإنَّ مؤلفنا عبدالكريم بن أحمد مطهر قد اسهبَ في حديثه عن المهمة التي جاءَ جيكوبُ ورفيقُه من أجلِها. حيثُ كانَ جيكوبُ قد أُحيل على التقاعد، فبعثَ بعدة ورفيقُه من أجلِها. حيثُ كانَ جيكوبُ قد أُحيل على التقاعد، فبعثَ بعدة تتملُ بتنفيذِ مشروع تمديدِ سككِ حديدية في اليمنِ واستخراج كتب إلى الإمامِ يطلبُ السماحَ له بزيارةِ صنعاءَ ومقابلةِ الإمامِ للبحثِ في أُمورٍ عمدية بحديد سككِ حديدية في اليمنِ واستخراج المعادنِ من قبل شركة انجليزيةٍ اطلقت على نفسها اسم الشركة الزيدية، وحين فصلا وأقاما تحتَ رقابةٍ صارمةٍ فُرضتْ عليها، اشتغلا لمدةٍ أربعةٍ أيّام في نصب نهاذجَ لسككِ حديديةٍ تسيرُ عليها قطاراتٌ وقد كُتبَ على القطاراتِ عبارةُ «الشركة الزيدية».

وكان للإمام يحيى معَها لقاءاتٌ كانتْ محصلتُها النهائيةُ «أَنَّ الخوضَ في هذا الأمرِ متوقفٌ على حصولِ معاهدة بين دولة الإمام وبين حكومة الإنجليز، ولم يتم ذلكَ حتى الآن، وَمن المعلوم أن الدخول في هذه الأُمورِ والنظر في المقبولِ منها والمرفوضِ يتوقفُ على إبرام المعاهدة، وإلاّ كان ذلكَ داعياً للنزاع»(٢).

وحين التئم مجلسُ الإمامِ في المقامِ، أعادَ على أسماعِ المجتمعين ما قام به

<sup>(1)</sup> Records of Yemen, Vol. 6. P. 698

وفيه أنه وصل Major spiers، في ١٢ اكتـوبر وأنه وصل غادر إلى صنعاء عن طريق المخا في ٢٨ اكتوبر ١٩٢٤.

<sup>(</sup>٢) كتبية الحكمة، ٣٠١.

الساسةُ البريطانيونُ في بدايةِ سيطرتِهم على الهندِ، حيث شكّلوا شركة سمّوها «الشركة الهندية»، تعاطتْ أعمالَ التجارةِ في الهندِ، ثم ما زالتْ أعمالُما تتسعُ حتى استعانَ بها ملوكُ الهندِ في حروبِهم مع بعضِهم البعض، والشركةُ قامتْ بتشكيلِ فرق عسكريةٍ أطلقتْ على بعضِها الفرقة الجعفرية إرضاءً للشيعةِ وعلى الفرقةِ الأخرى «الفرقة العمرية» ارضاءً للسنةِ، وقدمتِ الأموالَ والسلاحَ والذخائرَ للفرقتين ودعمتِ الحروب بينَ ملوكِ الهندِ، حتى إذا حانتِ الفرصةُ أعلنتِ الشركةُ بيع أملاكِها ومصالحِها إلى الحكومة البريطانية التي أسرعتْ إلى الاستيلاءِ على نحو سبعين عملكة في البلادِ الهنديةِ. ما بينَ مسلمةٍ ووثنيةٍ، وصارتْ كلُها تحت هايتها وأضافَ ملكُ انجلترا إلى لقبِه أيضاً ملكَ الهندِ، فلا بلدهاءِ والمكرِ والخديعةِ (۱).

ومما يجدرُ ذكرُه هنا، بأنَّ جيكوب، المعاونَ الأول للمقيمِ السياسي في عدن، ومنذُ سنة ١٩١٨ كانَ يحومُ حولَ الإمام بدافع من مصالحِ بلدِه وسعياً لتحقيقِ طموحهِ الشخصي فحينَ نجحَ فلبى نامَ على أكاليلِ الغارِه أما لورنس فوجدَ نفسه خارجَ الحلبةِ في الحجازِ. وأمّا جيكوب فلا ينزالُ يبحثُ عن المجدِ الشخصي.

لقد تناولتُ المصادرِ المعاصرةُ قصةَ احتجازِ بعثةِ جيكوب إلى الأمامِ في باجل من قبلِ قبائلِ القحري الشافعيةِ (٢)، حيثُ غادرَ عدن في ١٤ أغسطس (١) كتبية الحكمة، ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) وردت أخبار بعثة جيكوب في: ملوك شبه الجزيرة العربية لجيكوب نفسه، ٢٦١ - ٣٠ ملوك العرب لأمين الريحاني، ١/ ٢٠٢ ، مذكرات سفير، ٧٩ ، وكانت تفصيلات البعثة موضع عناية السلطات البريطانية ورجال المخابرات وأعوان رجال المخابرات من العرب وغيرهم في الصفحات (٤٤٨ - ٤٥٦)، ٤٥٦ - ٤٥٩ ، وكتب هو نفسه تقريراً في ١٦ فبراير ١٩١٩ من المجلد السادس من وثائق (سجلات اليمن)؛ انظر Sixth News Letter

(آب)، ١٩١٩ ووصلَ إلى الحديدة يوم ١٦ أغسطس وتحركَ يـوم ٢١ أغسطس (آب) من الحديدة إلى بـاجل وهناكَ احتجزَتْه قبيلة القُحري، وتـولّى شيـوخُ القُحري، أبوهادي، ويحيى على مزربه وإسماعيل بغاوي ومحمد زيد وأحمد حزام المحادثات مع مندوبين الإمام والحكومة البريطانية، شاركَ فيها السيدُ عبدُ القادر الأهدل بالرغم من تحليق الطائرات البريطانية فوق باجل لإرهابهم، وكانت مطالبُهم وفقاً للوثائق البريطانية:

- تأكيداتٌ من بريطانيا بمنجِهم الاستقلال، وعدم تركهِم لقواتِ الإمامِ لإخضاعِهم وإلحاقِهم بدولتِه، أو الإدريسيِّ.

- التعويضُ عليهم لقاءَ الخسائر التي لحقتْ بهم بسبب مهاجمةِ بلادِهم في باجل ومصالحِهم في الحديدةِ بالطائراتِ والمدافعِ، ودفعُ تعويضاتِ (ديات) لورثةِ الذين قُتلوا بسببِ هجها جِهم.

ولم يواصلْ جيكوبُ رحلتَه إلى صنعاءً، وإنَّما سمحَ لأَفرادِ البعثةِ بالعودةِ إلى عدن في ١٢ ديسمبر ١٩١٩م ومنذَ ذلك الحينِ وهو يحاولُ لقاءَ الإمامِ ولعلَّهُ اتخذَ من التجارةِ هذه المرة ساتراً لمهمتِه الأصليةِ.

ويتذكرُ جيكوب كيفَ رفضَ شيوخُ القُحري عرضَه بتقديم (٥٠) ألفاً من الجنيهات الاسترلينية كفدية، وكان جوابُ المشايخِ «نحنُ لا نريدُ شيئًا من نقودِكم القذرةِ وأموالكم المحرمةِ We Want none of your Fifth Lucre.

وبالرغم من محاولة جيكوب التجارية هذه المرة، فإنّه عادَ خالي الوفاضِ من صنعاء، لتبدأ مرحلة جديدة من صراع الإمام يحيى مع الانكليز، وهو مَا يكونُ موضعَ عناية في المؤلفاتِ التي صُنفتْ بعد كتابنا هذا «كتيبة الحكمة» وإنّما المخابرات مستمرةٌ لما يمكن فيه الوفاقُ بين الانجليزِ والإمامِ، ولم تصل المراجعةُ إلى درجةِ الختام والنهايةِ.

# الباب السابع المؤرخ والمخطوط

الفصل الأول: المؤرخ

المبحث الأول: سيرةُ حياةِ المؤرخ

المبحث الثاني: منهجُه في الكتابةِ التاريخيةِ

الفصل الثاني: المخطوط

المبحث الأول: أهميةُ المخطوطِ بين المصنفات في سيرة الإمام يحيى المبحث الثانى: وصف المخطوط

# الباب السابع المؤرخُ والمخطوطُ

الفصلُ الأولُ:

المبحثُ الأول: سيرةُ حياةِ المؤرخ:

هو عبد الكريم بن أحمد بن عبدالله مطهر الصنعاني، ولد بمدينة صنعاء سنة ١٣٠٤هـ/ ١٨٨٦م كما ورد عند زبارة (١)، أو في إب أو العُدَيْن كما ذكره الأكوع (٢)، والأرجح ما أشار إليه زبارة، فإنّ تفّحصَ سِيَرِ شيوخِه الذين درسَ عليهم ينتهي بنا إلى أنّ النشأة الأولى لمؤرخِنا كانت في صنعاء، اللهم إلا إذا كانَ والده وأسرتُه يوم ولادتِه في إب أو العُدَيْن، وهو ما لم يتوصلُ إليه الباحثون في سيرةِ المؤرخِ حتى الآن. درسَ علوم العربيةِ والفقه والأصولِ والتفسيرِ والفروع، وأجاد النحوَ والبيانَ والمعاني. وكان شاعراً بليغاً، وعُرف من شيوخه:

العلامةُ الحسينُ بنُ علي العَمْري حيث درسَ عليه سننَ النسائي وصحيحَ مُسلم والأدبَ المفردَ للبخاري، ومن الفقه، درسَ عليه البحرَ الزخار والروضَ النضير، والعلامةُ علي بنُ حسين المغربي، المحقّقُ في الفروعِ والحديثِ والنحو،

<sup>(</sup>١) نزهة النظر، ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) عالم وأمير، ٢٢٦.

وكان يوصفُ بأنه علامةُ عصره، ولازمَ التدريسَ في جامع صنعاء، والعلامةُ إساعيلُ بنُ علي الرَيْمي، الذي كانَ بارعاً في الفروع، والعلامةُ محمدُ بنُ قاسم الظفري، الذي تصدّر للوعظِ والإرشادِ والخطابةِ والتدريسِ بجامع الروْضةِ، وقد سمعَ عليه دروسَه في النحوِ والبيانِ والفروع والمعاني والحديث، وحين انتهى من دراستِه لكتابِ «تيسير المطالبِ في السيدِ أبي طالب» سنةَ ١٣٢٣هـ/ ١٢هـم على شيخِه محمدِ بنِ قاسم الظفري، قال يمتدحُ الكتابَ المذكورَ شعراً:

أإشراقُ بدرٍ في دياجي الغياهبِ أزالَ من الظّلماءِ ضخم الكتائبِ وقد أوردَ صاحبُ نزهةِ النظرِ، طلبَ مؤرِّخنا الإجازةَ من شيخِه العلامةِ حسينُ بن على العمري، فكتب إليه:

أنادي يراعي وهو في الطّرسِ راكع للحرِّرُ ما تصغي إليه المسامع بعثتُ القوافي تستجيزُ إجازة سواكَ لها لا يُرتجى ويُراجع أجِزْ لِيَ يا مولايَ وامنُنْ تفضَّلاً عليّ فلي من فضلِك اليومَ شافع وما شئتُه شرطاً عليّ قبولُه أدينُ به أني لأمرك طائع (١)

وقرأ مؤرخنا كتب السنّةِ على عدة من العلماء أيضاً. حتى إذا بلغَ درجةً عالمية من إتقانِه فنونَ اللغةِ وآدابها، ووُصِفَ شعرُه بالجزالةِ، وصاقبَ الذروة العلميا من طبقاتِ البلاغة، وفدَ عليه طلبة العلم، فأخذ عنه أحمدُ بنُ أحمد السياغي، الفقية الذي استُشهِدَ في معركةِ تنومة سنة ١٩٢١هـ/ ١٩٢٢م، والقاضي عبد الله بنُ محمد بن محسن السرحي، حيث درسَ عليه في الإيساغوجي (المدخل إلى علم المنطق)، وشرحَ ابن عقيل في النحو(٢). هذا

<sup>(</sup>١) نزهة النظر، ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر، ٣٩٤.

إضافةً لإجادتِه اللغةَ التركيةَ. وقـد وُهِبَ قدرةً إبداعيةً في الإنشاءِ والشعرِ علاوةً على حسن الخطّ وجمالِه، مما أمِّلهُ ليتولّى الوظائفِ في العهدِ العثماني، فشَغِلَ مناصبَ قَضائيةً وإداريةً، منها: الكتابةُ في مجلسِ التدقيقاتِ للأحكام الحنفية بصنعاء، وعُيّنَ سنة ١٣٣٠ هـ/١٩١١م كاتباً ثانياً في محكمة الاستئناف الشرعيةِ بصنعاءَ، ولما كان راتبُه في الوظيفةِ الجديدةِ أقلُّ منه في مجلسِ التدقيقاتِ فقد رفضها.

وبعـدَ استقرارِ الإمـام يحيى في صنعـاءً، سنةَ ١٣٣٧هـ/ ١٩١٨م، انتقلَ للعملِ في المقام الإمامي بتزكيةٍ من صهرِه عبدِالله بنِ حسين العمري ومعه أخواه عمدٌ وَحسين، وترقّى حتى أصبح رئيسَ الكتّابِ، يكتبُ الرسائلَ والبلاغاتِ وأوامرَ التعيينِ، ويُعتبرُ من أعلم رجالِ المقامِ في ذلك العصر.

ويوردُ كتابُ الـدرر المنتقاةِ خبر شكوى مؤرخِنا للإمـامِ يحيى، لمَّا خرجَ عبدُ الكريم بنُ أحمد مطهر من صنعاءَ إلى شبام في سنة ١٣٢٤ هـ/ ١٩٠٦م لشراء الحبِّ لأهلهِ، فتعرَّضَ له العساكرُ، ورُميَ بأنه يحملُ الطعامَ إلى الأتراكِ، وألحقوا بهِ بعضَ الأذي، فكتبَ إلى الإمام شكايته وجاء فيها:

شك\_\_\_\_\_ وي إليك أميرَ المؤمنين لمّا تلقاني (١) بالأمسِ بعدَ العصرِ من عارِ قد كانَ مَا كانَ فيها لا أطيقُ له وصفاً لموقع تخويفي وإذعار فالبعضُ منّا ترى عينيه قد همّلت حزناً وأخر في تقليبِ أفكار فانظر إلينا أمير المؤمنين فقد أوهى القُوى حادثٌ لم يجرِ في دارِ وامنُنْ علينـــا بتنفيسٍ لكـــربتِنـــا

أولاك كلَّ المرام الخالقُ البـــــاري

ثم خاطبه بعباراتٍ بليغةٍ وسردَ شكواه وما لاقاه من العساكر

ومن الجديرِ باللذكرِ أنَّ مؤرخَنا كان من أعضاءِ اللجنةِ التي وفدتْ على

<sup>(</sup>١) الدرة المنتقاة، ٧٢-٧٣، وفي البيت الأول خلل عروضي.

محمد بن علي الإدريسي في ٢٣ ربيع الأول سنة ١٣٣١هـ ١٩١٢ م للبحث فيها يكونُ بهِ الصلحُ وحقنُ الدماءِ وتسكينِ الدهماءِ وإراحةِ الناس، وقد ترأسَ الوفدَ الوالي العثمانيُ محمود نديم بك وضمَّ القاسمَ بنَ حسين العزي، ناظرَ الأوقافِ الداخليةِ، وحسين كامل، رئيسَ التدقيقات، والسيدَ محمدَ بن عبدالرحمن الأهدل، من علماءِ تُهامةَ والسيدَ عبدَ القادر بن محمد الأهدل، وفشلت اللجنةُ في مسعاها ولم تقابل الإدريسي، لما كان قدْ أمضاه مع الطليانِ والإنجليزِ من تحالفٍ واتفاق (١). وفي مرحلةٍ لاحقةٍ كلّفه الإمامُ يحيى باصدارِ جريدةِ الإيهانِ التي كانتُ أولَ صحيفةٍ لدولةِ الإمام، وتنشرُ أخبارَ الدولةِ، والبلاغاتِ الرسميةَ والتعيينات (٢).

كما كلّفه الإمام سنة ١٣٦٠هـ/ ١٩٤١م برئاسة اللجنة للتحقيق مع محمد ابن قاسم أبو طالب ومحمد محمود الزبيري في قضية جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث ضمَّت في هيئتِها، زيدَ بنَ علي الديلمي، والأميرَ عليّ ابن عبدالله بن أحمد الوزير وعبدالله بن أحمد الوزير وعامل صنعاء حسينَ بنَ عبدِ القادر والقاضي لطف بن محمد الزبيري (٣).

ويتضحُ من وثائقِ الإمامِ يحيى التي كانت تُحفَظُ في المقامِ، استمرارُ مؤرخِنا في وظيفتهِ كرئيسٍ للكتَابِ حتى ما بعد ٩ صفر سنة ١٣٥٧هـ/ ١١ أبريل ١٩٣٨م، فالوثيقةُ المرسلةُ إلى سيفِ الإسلامِ الحسينِ بنِ الإمامِ يحيى حميد الدين وهو في طريقهِ إلى اليابانِ لحضورِ حفلِ افتتاحِ الجامعِ هناك بدعوةٍ من الجمعيةِ الإسلاميةِ بطوكيو وقبولٍ بالغ من الحكومةِ والأمبراطورِ الياباني، كانت بخطِّ عبدِالكريم بنِ أحمدَ بنِ عبداللهُ مطهر. وفي الوثيقةِ تبرعٌ من الإمام يحيى بخطِّ عبدِالكريم بنِ أحمدَ بنِ عبداللهُ مطهر. وفي الوثيقةِ تبرعٌ من الإمام يحيى

<sup>(</sup>١) نزهة النظر، ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) تحفة الاخوان، ٨٨، هجر العلم، ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) حياة الأمير، ٣٨٩.

بمبلغ ١٣٠٠ جنيهاً لمنكوبي فلسطين، تُسَلِّمُ للحاج أمين الحسيني، مفتي فلسطين المقيم في لبنان و٢٥٠ جنيها إعانة لمنكوبي الفيضاناتِ حوالي دمشق (١).

وتوفي مؤرِّخُنا في صفر سنة ١٣٦٦هـ/ يناير ١٩٤٧م، بعد مرافقة للإمام يحيى جاوزتُ الثلاثين عاماً، وخلِّفَ من الأولادِ الـذكورِ القاضي عبد الغني والقاضي محمد وهما من أهل المعرفة والثقافة (٢).

#### المبحث الثاني: منهجُه في الكتابةِ التاريخية

من خلالِ نظرِنا في كتابِ «كتيبة الحكمة» وتحليلِنا للروايات الواردة فيه، فإننا نسجِّلُ الملاحظاتِ التالية:

- أوضحَ مؤرِّخُنا سببَ إقدامِه على تصنيفِ «كتيبة الحكمة»، وهو «انتدابُه للقيامِ بهذا الواجبِ بعدَ الإيعازِ والإلزامِ ممن طاعتُه فرضٌ لازب» فالكتابُ قد كُلِف به باعتبارِه أحدَ كُتّابِ المقامِ الإمامي، وأنه يشعرُ بالعجزِ والقصورِ عن الإحاطةِ بكلِّ مجرياتِ الأحداث، لأنَّ عصرَ الإمامِ يحيى قد امتلاً بوقائع الجهادِ لإعلاءِ شوكةِ الدين، فكأنه «مُكره أخاك لا بطل»، وهذه مقدِّمةٌ اعتادَ المؤرخون الرسميون على إبرازِها في كتاباتِهم حتى لا يقعَ الواحُد منهم تحتَ طائلةِ الخطأ أو النسيان، وهي اعتذارٌ عن التفسيرِ الذاتي للحدثِ إن تخالف أو تضاربَ مع رؤية ذوى السلطان في بيانِه.

- وبالرغم من ذلك، فإنَّ مؤرِّخَنا يرى في التاريخ ديوانَ العبرِ ومطمّح أنظارِ ذوي الفكرِ، ومسرحاً للتجاربِ العديدةِ، وآلةً لتثقيفِ العقولِ بمعرفةِ الآراءِ السديدةِ، فالعظةُ في الأخبارِ، «كفى باللهِ مرشداً فيها يقصُّ من الأخبارِ»،

<sup>(</sup>١) هجر العلم، ١٧٥٨.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر، ٣٦٠، تحفة الإخوان، ٨٨، هجر العلم، ٤٤٠.

وعليه يرى مؤرخُنا أن حوادث التاريخ عِبَرٌ وعِظاتٌ، وهي نظريةٌ قديمةٌ إن صدقت على القصص كإحدى وسائل التربية، فإنها لا توافقُ فلسفة التاريخ المستندة على دراسة الماضي وإحيائه لخدمة المستقبل، فالتاريخُ في مثل هذه الحالة الأخيرة يزوِّدُ الباحث بالقدرة على تحليل واقع المجتمع، وإدراكِ العواملِ المؤثّرة في صنع الحدث واستمراريّتها من عَدَمِه، وبالتالي فهمُ المجتمع ودراية مشاكلِه والقوى الفاعلة في صياغة تاريخه.

- ويرى مؤرّخُنا أنَّ تدوينَ سيرةِ الإمامِ يحيى، «كتيبةَ الحكمةِ»، ما كان إلا اقتداءً بها شُجِلَ من أخبارِ آلِ البيتِ النبوي فيها سلف، لا سيّها وأنّ أحداث عصرِ الإمام يحيى فيها ما يربو على أحداثِ عصورِ الأئمةِ السالفين في العصر الحديث، لأنها نظمتْ شتاتَ المسلمين وتجدّدتْ وتعمّرت معالمُ الدين، والمؤرخُ هنا يودُّ التنبية إلى مأثرةِ الاستقلال التي تحقّقَتْ في عصرِ الإمام يحيى، والعودةِ إلى تطبيقِ أحكامِ الشريعةِ الإسلاميةِ بدلَ القوانين الوضعيةِ التي كان يجري العملُ بها وفقَ لوائحِ وقوانينِ «مجلةِ الأحكامِ العدلية» (١).

- أوردَ مؤرّخُنا العديدَ من الآياتِ والأحاديثِ النبويةِ والأقوالِ المأثورةِ والأمشالِ والأشعار الكثيرة، ومع أنّ المؤرخ كان يرغبُ في ترسيخِ قوةِ الحدث عندَ القارىء، ويدعمُ مقولتَه بالبراهين القطعيةِ المستندةِ إلى الدين، فإنّها تدلُّ على سعةِ واطلاعِ وثقافةِ المؤرخِ، ولاغروَ، إذ اعتبر مؤرخُنا من أعلم رجالِ عصرِه انذاك.

- يبدو واضحاً من منهاج مؤرِّ خِنا في الكتابةِ اطلاعه على التغيراتِ والتطوراتِ الواقعةِ في العالمِ، وفهمِه لما يجري من أطاع عند القوى المتنافسةِ على اقتسامِ العالمِ الإسلامي، ومن الإثارةِ بمكانِ ما أورده حول الانجليزِ وفلسطين وبيتِ المقدس، إذ قال «وجعلوا فيها يهودياً من يهودِ الإنجليز

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ١.

(ويقصدُ المندوبَ الساميّ هربرت صموئيل)، ووعدوا اليهود بالوطنِ القومي، ومعنى الوطنِ القومي كما فهمه مؤرخُنا «أن يعتبروا فلسطين وطناً قومياً لليهود، ومعنى هذا: أنه متى اجتمع اليهودُ من أقطارِ الأرضِ إلى تلك البلادِ، وأكثرُ عمنْ فيها من المسلمين والمسيحيين، أمكنَ لهم أن يقيموا فيها دولة يهودية، وأوحوا إلى اليهودِ أن يؤلفوا لهم جمعيات لدعوة اليهودِ من أقطارِ الأرضِ إلى سكنى فلسطين» ويضيف «وقد ظهرتْ آثارُ هذه الدعوة في يهودِ اليمنِ، فكثيرٌ منهم قصدوا بيت المقدسِ بعيالاتِهم خلاف العادةِ، والمسلمون والمسيحيون هناك لا يزالون يحتجّون على الإنجليز، ولم يظفروا من الإنجليزِ بالاعترافِ بأنهم قد أبطلوا اعتبارَ فلسطين وطناً قومياً لليهود»(١).

ونقفُ عندَ عبارةِ، «وطن قومي لليه ود في فلسطين» و«أمكن لهم أن يقيموا دولة يهودية». و«أكثر من المسلمين والمسيحيين» و«المسلمون والمسيحيون لا يزالون يحتجون» ففهمُ ه بقيام دولة يهودية في فلسطين، ثم عدمُ الفصلِ بينَ المسلمين والمسيحيين من أهلِ البلادِ، في فلسطين، واستغرابُه لاقتصارِ مقاومةِ المسلمين والمسيحيين في فلسطين للوطنِ القومي بالاحتجاجاتِ دونَ الجهاد، هو فهمٌ يتقدّمُ على إدراكِ القياداتِ والزعاماتِ الفلسطينية آنذاك، والكثيرِ من القياداتِ الإسلامية وبعضِ الأفرادِ مثل أحمد لطفي السيد وطه حسين القياداتِ الإسلامية وبعضِ الأفرادِ مثل أحمد لطفي السيد وطه حسين مؤرّثُنا، ومثلُ هذا ينسحبُ على وعيهِ لدوافع الحربِ بين تركيا واليونان، ونتائج معاهدةِ سيفر التي سيترتبُ عليها غزيقُ الإمبراطوريةِ العثمانيةِ كما يفسّرهُ مؤرثُنا٬، وفهمِه للتحالفاتِ العربيةِ في الجزيرةِ العربيةِ والوطنِ العربي مع القوى الفرنجية، «بأنها مؤقتة، وما صنعتْ تلك التحالفاتُ، وما قدّمت

<sup>(</sup>١) كتبة الحكمة ، ١١١.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة، ٦١.

الأموالَ والإمداداتِ للزعاماتِ العربيةِ المتحالفةِ مع القوى الأوروبية إلا منْ أجلِ مصالحِ القوى الأوروبية، وما الزعاماتِ العربيةُ إلا مطيةٌ لرغباتِ الأوروبيين الكفّار»، وظهرَ وعيه المتميزُ في إدراكِ لأحداثِ تلك الحقبة من التاريخ العربي والإسلامي<sup>(١)</sup>.

- لقد خرج مؤلفنا عن نمطِ ومنهاج المؤرخين اليمنيين في العصورِ المتأخرةِ، والذي يوصفُ منهجُهم في الكتابةِ التاريخيةِ بأنه «محليٌ»، إذْ نادراً ما يتناولُ المؤرخون قبلَ مؤرخِنا الأحداث التي تتجاوزُ البحرَ والمحيط، أما مؤرخنا فقد أرَّخَ للأحداثِ في الهندِ واستانبولَ والعراقِ وسوريا وفلسطينَ والأردنِ والحجازِ وروما وفرنسا ولندن وأثينا.

وهذا يخبرُ بنوعيةِ الوعي التاريخي الذي يحكمُ كتابتَهُ التاريخية، وإدراكُه بأنَّ الحدثَ التاريخيَّ له نتائجهُ التي تنعكسُ آثارُها على العالمِ في مجالاتِه المختلفةِ. فمؤرخُنا يرى الحدثَ في إطارِه الشاملِ والممتدِ وليس «المحلي والمحدود»، وعليه، يصنَّفُ مؤرخُنا كواحدِ من بينَ المؤرخين العالمين، المهتمين بتاريخ الإنسانية.

- وأضافَ مؤرِّخُنا إلى شخصيتِه كمشتغلِ بتدوينِ التاريخ تسجيلَ الانجازاتِ الحضاريةِ الجديدةِ في ميادينِ العلومِ والفنونِ، فأرِّخَ للأسلحةِ والمدافع والسياراتِ والدباباتِ المدرَّعةِ والطائراتِ، وكيفيةِ سيرِ وعملِ البوابيرِ البريةِ (السكة الحديد). وأرَّخَ لمصانع الذخيرةِ والتلغرافِ السلكي، والتلغرافِ اللاسلكي، وكانَ دقيقاً في تعبيرهِ عن التلغرافِ السلكي بأن عَرَّبه إلى «البرقِ». واللاسلكي وعَرَّبه إلى «طار الهواء». وكانَ يفسر الاصطلاحاتِ التركيةَ المتعلقةَ واللاسلكي وعَرَّبه إلى «طار الهواء». وكانَ يفسر الاصطلاحاتِ التركيةَ المتعلقة

<sup>(</sup>١) انظر، كتيبة الحكمة الصفحات، ١٠٩، ١١١، ١٦٤، ١٩١، ٢٩٠.

بالأسلحة مثل أردو: جيش، وطوبجي ومعناه: طوب مدفع وجي وهي أداة نسبة، ومعناها الكلي «المدفعي» ثم يصفُ آلاتِ ومكائنَ عملِ المعاملِ وإصلاحِ المدافع وصناعةِ قُلَلِ المدفع. وتتصف مشاهداتُه العلميةُ بالدقة. ولذا، يمكنُ أن يُدرَجَ مؤرخُنا من هذه الناحيةِ بينَ مؤرخي تاريخِ العلومِ والتكنولوجيا.

- كانت المصادرُ التي اعتمدَ عليها مؤرخُنا، مصادرَ أوليةً، إذْ أنَّ عملَه كرئيسِ كُتّابِ المقام، أتاحَ له فرصةَ الاطلاعِ المباشر، ورصدَ الأحداثِ من مظانها الأولى، ومعرفة أسبابها ونتائِجها، ولأنه الكاتبُ المنشىءُ الأول في المقام، كان على بصيرةٍ من الإجراءاتِ والتعلياتِ والأوامرِ والخططِ والرسائلِ والكتبِ الأصليةِ التي تعلّقتْ بالخبر، وبالتالي التحققُ من سير وقوعه ونتائجِه. ويبدو أنَّ مؤرّخنا كان دائمَ الاستقصاءِ لثبتِ الروايةِ فيورد: «قال حاكمُ العر»(۱) و«حكى غيرُ واحدٍ من الواصلين من عدن» و«أبلغني» و«قال»(۲).

أو يعتمدُ على مصادرَ موثوقة كانوا شهودَ عيان، فقد أثبتَ رواياتِ الحجاج اليمنيين عادوا من موسمِ الحج، وأبلغوا عما شاهدوه أو سمعوه في الحجاز»(٣).

ويعتقِدُ محقّقُ كتابَ «زورق الحلوى في سيرة قائد الجيش وأمير اللواء» أنّ مؤرخَنا قد اعتمد على كتابِ «زورق الحلوى» اعتماداً رئيسياً، ودلّل على ذلك أنّ الإمام يحيى قد علّق على الكتابِ المذكورِ بتعليقاتٍ مفيدةٍ، وأنّ الإمام يحيى قد زوّدَ مؤرخَنا بكتابِ زورقِ الحلوى مع إضافاتٍ جديدةٍ باعتبارهِ مركز الأخبار

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة، ٩٥.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة ، ٣٣.

<sup>(</sup>٣) كتيبة الحكمة، ١٢.

الواردةِ من مختلفِ النواحي والفئات(۱). ومع أننا لا نستبعدُ ذلك، ونراه ممكناً، فإنْ عَرَضْنا لكتاب مؤرِّحنا على رواياتِ زورق الحلوى، وجدْنا إتفاقاً في بعضِ الرواياتِ، وتناولاً لبعضِها بصورةٍ أكثرَ تفصيلاً، وكثيرٌ منها انفردَ بها مؤرِخُنا، مما يجعلُنا نُقرُر بأنَّ اعتهادَه على كتابِ زورقِ الحلوى كان محدوداً(۱).

- والمسألةُ الأكثرُ أهميةٌ، وتستحقُ النظرَ الدقيقَ من البحثِ المتأني هي في تقديرِ مدى التزامِ مؤرِّخِنا بالحيادِ والنزاهةِ والأمانةِ في تناوِله لسيرةِ الإمامِ الشخصيةِ، وفي تأريخه للأحداثِ بشقيْها: الأحداثِ اليمنية، وتلك التي اتصلتُ بأخبارِ الصراعِ والعلاقات مع القوى العربيةِ (الإدريسي، ابن سعود، الشريف حسين)، والقوى الأجنبية بريطانيا بالدرجة الأولى، وإيطاليا بالدرجةِ الشائية. وقبلَ الإجابةِ على السؤالِ بهوى أو انحياز، فإننا نعودُ إلى ما وردَ في الثانية الحكمة» حولَ هذه المسألةِ، وكأني بالمؤرخِ كان مدركاً لما يمكنُ أنْ يُئارَ حولَ نزاهتِه وعدالتِه في كتابه، فيروي عبدُ الكريم بنُ أحمد مطهر «والتاريخُ خيرُ كفيل بسردِ أخبارِ العصورِ على شريطةِ الأمانةِ، «إنّها المرءُ خديث بعده إذا خيرُ كفيل بسردِ أخبارِ العصورِ على شريطةِ الأمانةِ، «إنّها المرءُ خديث بعده إذا الموازين، إلا إذا خُلِصَ من أدرانِ الاختراعِ وثبتَ على أساسِ البرهان»، ولا في وسعي الموازين، إلا إذا خُلِصَ من أدرانِ الاختراعِ وثبتَ على أساسِ البرهان»، ووصفُ حُثاثةِ ذلك المعملِ وأعالِه وإنها أثبتُ هنا ما قدرتُ عليه، وانتصب فكري حالَ تخرير هذه السطور».

ونخلصُ من كلِّ ما سبقَ إلى أنَّ «الأمانةَ» كانت هي المقصدَ والهدف، فإنّها شهادتُه أمامَ اللهِ أولاً وأخيراً، والتزودُ والاختراعُ والابتداعُ ليست من أصولِ

<sup>(</sup>١) زورق الحلوي، ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) كتيبة الحكمة ، ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) كتيبة الحكمة، ٢.

<sup>(</sup>٤) كتيبة الحكمة، نفس الصفحة.

التدوينِ التاريخي، فقد جعلَ، ونصبَ للتدوين «ميزاناً» معيارُه «الأمانـةُ والصدقُ» و«فسادُه في الاختراع والابتداع» والرأيُ لا يكونُ موثّقاً إلا إذا قامَ على أساسِ البرهانِ، فلا يقبلُ بالتدليسِ والتزويرِ" ونحن نرى أنَّ مؤرِّخنا ما كانت تُطْلَبُ منه الحياديةُ فهو يكتبُ سيرةَ إمامِه، ولا أقولُ وليّ نعمتِه، فإنَّ الإمامَ يرى السخاءَ في وضع أموالِ بيتِ المال في مكانِما ولا تُصرَفُ إلا في مستحقِّها، والتبذيرُ ما كان صرفَّه في غيرِ موضعِه. ومؤرخُنا يرى في الإمام صانعَ نامـوسِ الدولةِ الإسلاميـةِ اليمنيةِ، ولولا وجودُ الإمـام لكانَ نصيبُ اليمنِ مثلَ نصيبِ سائرِ الأقطارِ التي تسلَّطَتْ عليها واحتلتْها القوى الأجنبية، حينَ احتلتْ انجلترا: مصرً، والأردنَ وفلسطينَ والعراقَ. وفرنسا احتلت سوريا ومـزقتها إلى سبع حكـومات، وبـلاد المغـرب تونس، والجزائر، والـدولةُ العليـةُ تمزقتْ والروسُ يحتلون بخاري، وطرابلس يحتلُها الايطاليون، والهندُ يحتلُها الانجليزُ، حتى اليونان احتلتْ وفصلت أجزاءً من الدولةِ العليةِ العثمانيةِ، والجزيرةُ العربيةُ متشاحنةٌ متنافرةٌ بسببِ دفع الانجليزِ لزعامِتها للقتالِ. وأجزاءٌ من اليمن، «عدنِ والمحميات» تئنُّ تحَتَ النَّيرِ الانجليزيِّ. فلِمَ لا ينحازُ إلى الإمام، ويرى فيه المنقذَ من سطوةِ الطامعين. فالحيادُ في مثل هذه الحالةِ يظلُّ غيرَ ذَي بالٍ. وحينَ يـؤرِّخُ للأحداثِ المحليةِ وخاصةً ثـوراتِ وتمرداتِ القبائل ومحاولاتِ الانفصالِ من قبلِ لواءِ تعز أو تُهامةً أو غيرها في الحُدَيْدَةِ واللحيةِ والمحمياتِ وعدن، فإنه كان في بـؤرةٍ تجميعِ الأخبار، ويـدري بـالمسـاربِ والاتصالاتِ التي كانت تجري والعلاقاتِ التيُّ تُبْرَمُ في الخفاءِ، وعليه فقد كانَ أميناً في تاريخِه لـوجهـةِ النظرِ الـرسميـةِ إزاءَ ذلك. ولعلي في مـوضع، وبعـدَ اطِّلاعي ودراستي وترجمتي لمجلداتٍ من الوثائقِ البريطانيةِ المنشورةِ في َّثنايا هذا البحث أقول إنَّ مؤرخَنا كان أميناً في طرحِهِ لأسبابِ تلك الثوراتِ والتمردات.

- وأما الجانبُ الفنيُّ من الكتابةِ التاريخيةِ، فالأسلوبُ كان سلساً بسيطاِ، ولكنّه افتقدَ إلى التبويبِ المنظّمِ، وقد وقعَ الاختلالُ في منهجيةِ الكتابةِ، فتراهُ

يؤرَّخُ بِالحولياتِ، المستندةِ إلى اليومِ والشهرِ والسنةِ، ثم لا يلبثُ أَنْ يُسْهِبَ في التاريخِ العام، فلا الأحداثُ كانت حوليةً التزاماً ولا عامةً عرضاً. فالحديثُ عند مؤرِّخِنا ذو شجونٍ. فيذكر «وقد سبق لنا الإلمامُ في أثناءِ حوادثِ السنةِ الأولى، ذكرُ بعضِ الحوادثِ الواقعةِ في بعضِ الأقاليم، بمناسباتِ اقتضتْ ذلك، والحديثُ ذو شجون، فرأيتُ إتماماً للفائدة أَنْ أذكرَ ما خطرَ على البالِ عند تحريرِ هذا المقال».

فهو يؤرِّخُ ويذكُرُ بعض الأحداثِ في بعضِ المناسباتِ، ثم يطلبُ الفائدة بها خطرَ على البال(١)، وفي مرّةٍ أخرى يذكرُ «وقد فاتَ على جامعِ هذه السطورِ أن يذكرَ ما رُفِع إلى مولانا الإمام عند وصول.. الخ وكان الظفرُ حال تحرير هذه القصيدة للأخ محمدِ بن أحمد المطهر(٢)» والروايةُ تفيدُ أنّه قد كتبَ مسودَّة لكتابةِ القصيدة للأخ محمدِ بن أحمد المطهر(٢)» والروايةُ تفيدُ أنّه قد كتبَ مسودَّة لكتابة ثم حرَّرَها، وفأته شيءٌ ثم استدركه. وكانَ مؤرِّخُنا ينبِّه إلى انتهاءِ الفصلِ الذي يرِّرُه، وذلك بانتهاؤِه من تدوينِ أحداثِ تلكَ السنةِ، فيورد، قلتُ: «وقد تم بها سردْناه من الوقائعِ العظام بيانُ ما حصلَ في خلالِ هذا العام (٢)» وفي تالية ذكر: وسرتها م هذا وقف جوادُ القلم مستريحاً من بيانِ حوادثِ هذه السنةِ والمأضية بمعظم ما حصل فيها من الوقائعِ والحروب» (١٠). وفي مرة ثائثة «ههنا ما قدرتُ عليه وانتصبَ بفكري حالَ تحريرِ هذه السطور» (١٠). فالكتابُ يعوزُه التنسيقُ والانتظام، وقد يقعُ مؤرخُنا في السهوِ، ويدرجُ حدثاً في غير مكانِه، فيستدركُ، ومثلُه حين قال: «وأدرجتُ وفاةَ اسحقَ بنِ عبدالله المجاهد ههنا في أحداثِ ومثلُه حين قال: «وأدرجتُ وفاةَ اسحقَ بنِ عبدالله المجاهد ههنا في أحداثِ المنهجية الفنيةِ من ارتباكِ وتشويشٍ، فإنها تدعمُ أمانتَه في الكتابةِ التاريخية. المنهجية الفنيةِ من ارتباكِ وتشويشٍ، فإنها تدعمُ أمانتَه في الكتابةِ التاريخية.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر، ۱۹۲.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ٢٨٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، ١٤٦.

<sup>(</sup>١) كتيبة الحكمة ، ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ١٠١-١٠١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ٢٨.

سيها وأنَّ مؤرخَنا سجَّلَ على صفحةِ عنوانِ كتابه «جمعُ الفقيرِ إلى عفو باريه وغفرانه، أحقرِ خدامه، عبدِالكريم بنَ أحمدَ بنِ عبدالله مطهر، ستر اللهُ عيوبه ومحا ذنوبه، وملاً مِنْ زلالِ العفوِ ذنوبه». فهو جامعٌ كما وصفَ نفسه، ولم يدَّعِ التصنيفَ أو التأليف أو الإبداع.

- وملاحظةٌ ختاميةٌ حولَ منهجيةِ مؤرِّخِنا وكتابتِه التاريخيةِ، فإنَّ شخصيتَه في الكتابةِ التاريخية كانت واضحةً، يُبدي رأيه في الحَدثِ بصراحة في بعضِ الأحيان (۱)، أو يكتفي بتأييدِ الحدثِ بعبارةِ «والعياذُ باللهِ» أو استنكارِه له وعدم رضاه عن الحدثِ بعبارة «لا قوة إلا باللهِ» (۲). ثم هو يطلبُ العذرَ ممن وقف منه على عثرةٍ أو زلّةٍ (۳).

وبالإجمال، فإنَّ مؤرخَنا كان أديباً بليغاً، ذا ثقافة دينية وسياسية وإدارية وقضائية واسعة. صاحب نظرة شمولية للتاريخ وكتابته، ذا نزعة إنسانية عالمية. أميناً في تناوله للأحداث، منحازاً بأسباب موضوعية إلى من يكتب سيرته، وسيترك أثراً في تدوينه لفترة بناء الدولة اليمنية الحديثة عند الباحثين والدارسين المنصفين. ولكنْ، ما أهمية كتابه «كتيبة الحكمة» في مدونات تاريخ اليمن الحديث؟، هذا ما سندرسه لاحقاً.

<sup>(</sup>١) انظر الصفحات، ٩٥، ٩٠، ١٩١، ١٩٢، ٢٣٢ من المخطوط.

<sup>(</sup>٢) انظر الصفحات، ١١١, ١٤ من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) المخطوط، ٤.

## الفصل الثاني المخطــوط

المبحثُ الأول: أهميةُ المخطوطِ بينَ المصنفاتِ في سيرةِ الإمامِ يحيى بنِ محمد حميد الدين

اقتنت المكتباتُ العربيةُ والأجنبيةُ عدَّةَ مصنفاتِ تناوَلتْ سيرةَ الإمامِ يحيى ابن محمد حميدِ الدين، اهتمتْ كلُّ واحدةٍ منها بتاريخ حقبةٍ زمنيةٍ من سيرةِ الإمام، ويبدو لي أنَّ الإمام نفسه كان يرغبُ إلى تدوينِ الأحداثِ لتُحْفظَ في سجلِّ الزمنِ وحتى لا يضيعَ أو ينسى ذكرَها مع توالي العصور، فإذا أضفنا إلى ذلك أنَّ الطباعة والصحافة قد عُرفتْ في فترةٍ متأخرةٍ من عصرِ الإمام يحيى وأنَّ الأساليبَ الحديثة في حفظِ الملفاتِ وتنظيمِ الأرشيفِ كانتْ في بدايتها، وأنَّ الأساليبَ حرصِ الإمام يحيى على تدوينِ أحداثِ عصرِه، ثمَّ إنَّ كتابة السيرِ هو منهجٌ وتقليدٌ قد أخذَ به الأئمةُ وحافظوا عليه، اقتداءً بكتابةِ وتدوين سيرةِ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيرِ الخلفاءِ والصحابةِ والتابعين، والأثمةِ منذُ تدوينِ سيرةِ الإمامِ الهادي وغيرِه من الأثمةِ حتى عصرِ الإمام يحيى.

وقد كانَ منّا البحثُ في فهارسِ المكتباتِ العربيةِ والأجنبيةِ بحثاً عن مصنفاتِ سيرةِ الإمامِ يحيى بنِ محمدٍ حميد الدين، وذلك من أجلِ مقابلةِ رواياتِ مخطوطاتِ السّيرِ الأخرى، وقد نجحنا في الوصولِ إلى عددٍ منها، وما زلنا نُجِدُّ البحثَ في المكتباتِ الأسريةِ الخاصةِ علّنا

نظفرُ ببعضِ المخطوطاتِ التي لا تزالُ حبيسة تلك المكتباتِ الخاصّةِ. ومن السّيرِ التي ظفِرْنا بها والمحفوظةِ في المكتباتِ العربيةِ والأجنبية نذكر:

١- الدرة (الدرر) المنتقاة في سيرة الإمام المتوكل على الله وخصاله المرتضاة، لأحمد بن عبدالله الجنداري ت١٣٣٦ه مرا ١٩١٧م. شيخ الإمام ومرافقه لسنوات، وقد أشرتُ إليه عند بحث، شيوخ الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، حيثُ دوَّن سيرة الإمام يحيى منذُ ولا ديه ونشأته وشيو خه، والمهام التي تولاها في عهد والده الإمام المنصور بالله، وأورد العديد من أشعاره ونثره وترسّله ثم البيعة ودعوة المعارض الحسن بن يحيى القاسمي الضحياني، والحروب التي وقعت بين قوات الإمام يحيى والأتراك، ثم الأزمات بين الإمام يحيى والداعي الضحياني. وكانت السيرةُ مفصلة ودقيقة في تتبعها للأحداث. ولكنها توقفت عند أحداث سنة ١٣٢٤هم ١٩٠١م، حيث جاء في أحداث ٢٧ رجب عند أحداث وأهمية سيرة (الدرة المنتقاة) في أنَّ كاتبها كان شاهداً على الأحداث، ومشاركاً فيها، فيوردُ عبارةً مثل (وأنا في الجميع حاضر).

كما تزخَرُ السيرةُ بالوثائقِ والرسائلِ التي كانتْ ترِدُ على مقامِ الإمامِ سواءً في قَفْلَةِ عِنْر أو شُهارة، ويقومُ الجنداري بتسجيلها في كتابِه، وقد تفرَّدَتِ السيرةُ بالعديدِ من المراسلاتِ التي لم تُذكرُ في غيرها، سواءٌ بينَ قادةِ الإمامِ الذين يخوضون المعاركَ أو الرسائلَ السياسيةَ المتبادلةَ بينَ الإمامِ يحيى والمسأمورين الذين يخوضون المعاركَ أو الرسائلَ السياسيةَ المتبادلةَ بينَ الإمامِ يحيى والمأمورين الأتراكِ في اليمن، أو معَ السلطانِ العثماني عبدِ الحميد مباشرةً أو مع الفرنجةِ كايطاليا مثلاً.

لقد كانَ التفصيلُ والتدقيقُ واضحين في الدرةِ المنتقاةِ، فإنَّ أحداثَ سنة ١٣٢٣ هـ، احتلت الأوراقَ من ١٦٧-١٥٧. وقد وقعت السيرةُ في ١٩٢ ورقةً

حجمُ ورقتها من القطع الكبير. وإنْ أضفنا إلى ذلك حسنَ الخط الذي كتبت به وزخرفة العناوينِ وأرقامِ الحوادثِ بالمدادِ الملونِ، وحجبَ الصفحات بشكلِ جميل، مع ما يعرف به أحمدُ بنُ عبدِالله الجنداري من عدالةٍ ونزاهةٍ - ثمنًا أهميةً هذه السيرةِ، التي تؤرّخ للإمام يحيى بنِ محمد حميد الدين وعصره من سنة هذه المسيرةِ، التي تؤرّخ للإمام يحيى بن محمد حميد الدين وعصره من سنة ١٢٨٦هـ وحتى ٢٣ رجب سنة ١٣٢٤هـ. وقد حصلنا على نسخةٍ منها.

٧- تقييدُ حوادثِ إنشاءِ تحديد الجهادِ الثاني، لما التفتَ أميرُ المؤمنين المتوكلُ على الله لعنانِه ثاني، مستعيناً بمن أنزلَ السبع المثاني، بتاريخِه شهر شوال ١٣٢٥هـ. وفي فهارسِ المكتباتِ التي أطلعت عليها وردَ على عنوان نسخة منه «لم يُعْلَمْ مؤلفُه»، وعلى عنوانِ النسخةِ الثانية لمؤلفِه محمد بن سعد الشرقي ت١٣٥٦هـ/ ١٩٣٦هم، وحين أعملنا النقدَ على النسختين، وحلِّلنا الرواياتِ والأخبارَ، والتي سننشُرُها عندَ عنايتنِا بهذه المخطوطةِ، انتهينا إلى أنَّ المؤلفَ هو سعد بن محمد بن عبدالله الشرقي ت٥٣٣٥هم ١٩١٦م، وأن التقييدَ ليس إلا أحدَ فصولِ الكتابِ الأصلي الذي عُني بسيرةِ الإمام يحيى بنِ محمدِ حميد الدين، وعنوانه «قلائدُ النحور في سيرةِ إمامنا المتوكلِ على الله يحيى ابن الإمام المنصور»، وقد نقلَ عنه زبارةُ في كتابه «أئمةُ اليمنِ بالقرنِ الرابعَ عشر، سيرةُ الإمام يحيى»، ونقلَ عنه أيضاً يحيى بنُ علي بن ناجي الحداد ت١٣٧٥هم/ الإمام عيى»، ونقلَ عنه أيضاً يحيى بنُ علي بن ناجي الحداد ت١٣٧٥هم/ الإمام في كتابِه «عُمدَةُ القارىء».

تناول مخطوطُ «تقييد حوادثِ إنشاءِ تجديدِ الجهاد الثاني»، الوقائعَ والحروب التي خاضَتُها القواتُ الإماميةُ ضدَّ الأتراكِ خلالَ السنواتِ ١٣٢٢هـ، وحتى سنةِ ١٣٣٣هـ، وقد تفرَّدَ بايرادِ حوادثَ وأخبارٍ محليةٍ وخارجيةٍ، كان فيها المؤلفُ شاهدَ عيانٍ لم ترِدْ عندَ غيرِه، لا سيّما وأنّه كانَ أحدَ أعضاء الوفدِ الذي انتدبه الإمامُ يحيى هو وعبدالله بنِ إبراهيمَ بنِ أحمدَ بنِ الإمام ومحمدَ بنَ أحمدَ الشامي وبمعيّبهم ستةٌ من الرجالِ للسفرِ إلى طرفِ السلطانِ عبدِ الحميد في الشامي و بمعيّبهم ستةٌ من الرجالِ للسفرِ إلى طرفِ السلطانِ عبدِ الحميد في

محرم سنة ١٣٢٦ه.. والتباحث مع المسؤولين الأتراك والسلطان عبد الحميد بشأن قضية اليمن.

ويشيرُ مؤلفُ الكتابِ إلى اشتغالِه بجمع سيرةِ الإمامِ يحيى قبل سفرِه إلى استانبولَ، وأنه أكملَها بعدَ عودِته، وكانَ قد استعفى الإمامَ من الكتابةِ لضعفِ النظر، وحتى من القضاءِ، لكثرةِ الحكمِ بالرأي، وعدمِ قصرِ الحكمِ القضائي على الحكمِ بالمذهبِ الشريف (الزيدي)، وتكدّر الطبيعةِ، فقد وهنَ العظمُ وضَعُفَ البدنُ وخدت القريحةُ ولكنه أُمِرَ فأطاعَ، وقسِّمَ الكتابَ إلى فصولٍ، لكلّ جهادِ بابٌ ولكلّ جهةٍ فصلٌ.

البابُ الأول: بابُ الجهادِ الأولِ، كما سبقَ في فتحِ صنعاءَ وحروجِ فيضي على شُهارة

الباب الثاني: في الجهاد الثاني حسبها تقدَّمَ تحريرُه، الباب الثالث: حسبَ تفصيلِه في بابِه ومحلِّه وهذا البابُ الرابعُ في الجهادِ وفصولِه

الفصل الأول: في الوقعاتِ الحادثةِ في حوازاتِ صنعاءَ وكونِها مركزَ الولايةِ الفصل الثاني: في تفصيلِ الأعمالِ العدنية.

وتقفُ المخطوطةُ عندَ «قال: بلغَ خروجُ نصراني إلى الادريسي وصلَ في بابور إلى جازانَ وعزمَ، ووصلَ من محمد يحيى، وزير الادريسي، أنه يريدُ الإصلاحَ شأنه وسيفعلُ ويفعلُ لكنْ عندَ ظهور القوةِ، وأجبنا عليه أنَّ له الإجلالَ والرياسةَ والأمان التامَ، تاريخه محرم الحرام سنة ١٣٣٣، وقال مولانا الإمامُ، ولا بدَّ من التجهيزِ على رداعَ وقعطبةَ. ثم وقفةُ كاتب. وهو دقيقٌ ومفصلٌ في تدوينِه للأحداثِ يوماً فيوماً، وأسبوعاً وشهراً وسنة، فيه فيضٌ من الوثائقِ الرسائل، ووقع في ٢٠٨ أوراق ومسطرته ٢٢-٢٤ سطراً.

وأطلعْتُ على فهرسة لنسخة أخرى من المخطوطة، محفوظة في المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير، رقمها ٦٣ تاريخ، وقع الخطأ في العنوان والمؤلف، عدد أوراقها ٢٠٠ ورقة، ومسطرتُها ٢١ سطراً، أولها متّفِقٌ مع النسخة التي بحوزتنا، أمّا خاتمتُها فمختلفةٌ، وحين حاولتُ الاطلاعَ عليها في مكتبة الجامع المذكور أبلغني أمينُ المخطوطاتِ محمدُ بنُ عبدِ الرحمن الطير بأنّ ورثة محمدِ بنِ سعد الشرقي استعادوها من المكتبة، لأنّها كانتْ برسم الإعارة عند الإمام أحمدَ بنِ محمد حميد الدين.

وما زلتُ أبحثُ عنها وعن الأمِّ الأصلِ، «قلائد النحور».

٣- عمدةُ القارىء في سيرةِ إمامِ زمانِنا، سيفِ الباري المتوكلِ على ربِّ العالمين الإمام على ربِّ العالمين الإمام المنصور بنِ سيد المرسلين تأليفُ القاضي، يحيى ابن علي بن ناجي الحداد، ت١٩٥٥هـ/ ١٩٥٥م.

وقد جاءً بأوّلها فهرسٌ لما تحتويه من سيرةِ الإمام، النشأةِ والدراسةِ والمهامِ والبيعةِ وأنجالِه والجهادِ، حتى صلحِ دَعّان ١٣٢٩هـ/ ١٩١١م، والمهامِ والبيعةِ وأنجالِه والجهادِ، حتى صلحِ دَعّان ١٣٢٩هـ/ ١٩١١م، والصراعِ مع الادريسي والقوى الخارجيةِ العربيةِ والفرنجيةِ الأوروبيةِ، وتفصّلُ في الأعلامِ الذين عملوا مع الإمام يحيى من سادةٍ وعلماءَ وقضاةٍ وعمّالِ وكتّابٍ وأدباءَ وشعراء، وتقفُ عند سنةِ ١٣٤٣هـ/ ١٩٢٤م حيثُ يردُ: ودخلتْ سنةُ ١٩٢٤، والدخولُ في غايةِ الصلاحِ، ونورُ الحقّ في ازديادٍ من الفلاح، والفتوحُ لمولانا الإمام، أيده الله تعالى في ازدياد، وعالمُ النصرِ في سائرِ اللهذانِ والأمصارِ»، ثم بياضُ قدرِ الله الإفاقِ قد لاح، والأمطارُ الغزيرةُ في سائرِ البلدانِ والأمصارِ»، ثم بياضُ قدرِ المتحدِن ثم تبدأً في ص ١٤٤ بترجمةِ أعلامِ أرجوزةِ «سلسلة نسبِ الإمامِ المتحورِ بالله» وتقفُ في ص ٤٤٨ المتحورِ بالله» وتقفُ في ص ٤٤٨ بالقول؛ إلا أنّ عليّ بنَ يحيى بنِ يوسفَ الأشلِ كان عاملاً للمنصورِ بالله عالم الله عاملاً للمنصورِ بالله عالم لا للهُ على الله عل

باللهِ، عبدالله بنِ حمزة على واثلة ودهم، وكان من العلماء المتبحرين في فنونٍ، كما ذكرنا في سيرة المنصور بالله عبدالله بن حمزة، ومحمد بن يوسف الأشل وولدِه يحيى، فكذلك كان من العلماء الأخيارِ، «وعبارة» انتهى نقلاً من اللآلىء المضيئة وغيرها.

أي أنَّ المخطوطةَ توقفت عند ترجمة:

ابنُ التقى محمد عزَّ الهدى نجلُ عليّ كانَ بَحْراً يُقْتدى ابنُ الرشيدِ الفذِّ نجلُ أهدِ ابنُ الحسينِ بنُ عليّ الأمجدِ

وجاءَ في المخطوطِ الكثيرُ من الوثائقِ والرسائلِ الهامَّةِ والفريدةِ، ووقعتْ في ٤٤٨ صفحة ومسطرتها من ٢٢-٢٤ سطراً من القطعِ العادي، وقد حصلتُ على نسخة منها.

3- العقدُ الثمين في شهائلِ مولانا أميرِ المؤمنين المتوكلِ على اللهِ ربِّ العالمين، يحيى بنِ أميرِ المؤمنين محمدِ بن يحيى حميد الدين بنِ محمدِ بنِ إسهاعيلَ بنِ محمد بن الحسين بن الإمامِ القاسم، جمعَهُ عليُ بنُ أحمدَ الحجري. وجاءتْ بأوّلِه فهارسُ لحصر أسهاءِ العلهاءِ والأدباءِ والقضاةِ والشعراءِ والقادةِ حتى سنة ١٣٥٩هـ.

وأوّلُه بعدَ البسملةِ والديباجةِ «... أما بعدُ، فقد عرفتَ خيار الصحابةِ من المهاجرين والأنصارِ والتابعين لهم بإحسانٍ وعلماءِ الإسلام العارفين على تعاقبِ الدهورِ والأزمانِ فضلَ أهلِ البيت النبوي». ثم يذكرُ فصولَ الكتابِ وقد جاءتْ في ثمانية فصولٍ هي:

الأول: الطائفة الزيدية

الثانى: في حقيقة الإمامة

الثالث: في وجوب نصب الإمامة

الرابع: المنصب المعتبر في الإمامةِ

الخامس: في الأدلة في فضلِ أهلِ البيت عليهم السلام السادس: في ذكرِ مذهبِ الأئمةِ الأربعةِ، أهل المذهبِ، في اختصاصِ مذهبِ الخلافةِ في أهلِ البيت.

السابع: في طريقةِ ثبوتِ الإمامةِ التي بها يصيرُ إماماً.

الثامن: في ذكر الشروط المعتبرة عندَ الصحابة، رضي اللهُ عنهم والزيدية.

ونهايتُه جاء فيها بيتٌ من الشعرِ، حولَ الشروطِ المعتبرةِ، جاء فيه:

وليسَ يصِحُ في الآذان شيءٌ إذا احتاجَ النهارُ إلى دليل ووقعت المخطوطةُ في عشرين ورقةً، ومسطرتُها ٢٢ سطراً.

وبعدَ الورقةِ (٢١-٣١٣)، جمعَ فيها المؤلف القصائدَ الإمامياتِ التي قيلتْ في الإمام، آخِرُها، تهنئةٌ من عليّ بنِ أحمد الحجري، قالَ من قصيدةٍ في سنة ١٣٥٧هـ.

وَهذه القصائدُ الإمامياتُ له فائدتُها في التأريخِ للأحداثِ والمناسباتِ التي قيلت فيها. والتأريخُ بالشعرِ مسألةٌ معروفةٌ عندَ المؤرِّخين المسلمين.

ومن سير الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، التي ما زلنا ننشُدُها، ولما يُعثر عليها حسب ما انتهى إلينا، إما لأنها فقدت أو لكونها ما زالت حبيسة المكتبات الخاصة. علاوة على قلائد النحور، وتقييد حوادث انشاء تجديد الجهاد الثانى لسعد بن محمد الشرقي، نذكر:

0- سيرة الإمام يحيى حميد الدين، التي ألفها أحمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمد المطاع الهاشمي ت اعداماً سنة ١٣٦٧هـ/ ١٩٤٨م، بالاشتراكِ مع أخيه السيد محمد ابن أحمد. فقد ذكر صاحبُ كتاب، مصادرُ تاريخِ اليمنِ في العصرِ الإسلامي، أنها قد أُخِذَتْ معَ ما نُهِبَ من مكتبتِهِم في أعقابِ ثورةِ عبدالله بن أحمدَ الوزير سنة ١٣٦٨هـ/ ١٩٤٨م، ومعها كتبٌ خطيّةٌ نفسيةٌ "(١).

<sup>(</sup>١) مصادر تاريخ اليمن، أيمن فؤاد سيد، ٣١٩ ، ط المعهد الفرنسي بالقاهرة، ١٩٧٤ .

7- القسمَ الأخيرَ من سيرةِ الإمامِ يحيى بنِ محمد حميد الدين تأليف عبدِ الكريم بنُ إبراهيمَ بنِ حسين الأمير، رئيسِ تحريرِ جريدةِ الإيمان، ساكنِ جدة الأن(١).

٧- أئمةَ اليمنِ بالقرنِ الرابعَ عشرَ للهجرةِ (سيرةُ أمير المؤمنين، المتوكلِ على الله يحيى بنِ محمد حيد الدين» من مجاميع محمدِ بنِ محمد زبارة، ط المكتبة السلفية ومطبعتها، القاهرة، سنة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م، بجزئيها، وهي مبذولةٌ للباحثين، وقد اطلعتُ على الجزء الأولِ منها.

٨- مملكة الإمام يحيى (رحلةٌ في بلاد العربية السعيدة)، تأليف سلفاتور أبونتي ترجمة طه فوزي عن الإيطالية، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٦٦هـ/ ١٩٤٧م.

أما ما ورد في المؤلفات المخطوطة والمطبوعة، كفصل من كتاب أو مخطوط، واهتم بأحداث وأخبار عصره، فكثيرٌ، منه: ملوك العرب لأمين الريحاني، وملوك جزيرة العرب لهارولد جيكوب، ونشر الثناء الحسن للمروني والوشلي وغيرها للواسعي والجرافي والويسي والشهاحي عمّا لا يدخل في مجال محثنا.

وأما أهمية مخطوطنا، كتيبة الحكمة بين المصنفات في سيرة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين. فلا تدرك قبل وصف مخطوطنا.

<sup>(</sup>١) نزهة النظر، ٣٦٠، هجر العلم ومعاقله، ١٨٦٤.

# المبحث الثاني: وصف مخطوطة كتيبة الحكمة وأهميتُها.

عثرتُ على نسختين من مخطوطِنا، بيانهما وصفاً:

الأولى: النسخةُ المحفوظةُ في المكتبةِ الغربيةِ بجامعِ صنعاءَ الكبير تحتَ رقم جديد، ٢٦٠٧ تاريخ وتراجم، رقم ١٥٩ قديم.

وجاء على صفحةِ العنوان:

كتيبةُ الحكمةِ من سيرةِ إمامِ الأمة، أميرِ المؤمنين وسيد المسلمين، ودرةِ تاجِ الأئمةِ المامِ المامِ المامِ المامِ المتوكلِ على اللهِ المعين المتوكلِ على اللهِ المعين أبي أحمدَ يحيى بن

الإمام المنصور بالله ربِّ العالمين محمدِ بن يحيى حمدِ الدين، ضاعفَ اللهُ أيامَـهُ وأدامَ سلطانَه وسلامَـه، جمْعُ الفقيرِ إلى عفو باريـه وغفرانِه أحقرِ خُـدّامِهِ عبدِ الكريم بنِ أحمدَ

بنِ عَبِدالله مطهر، سترَ اللهُ عيوبَه ومحى ذنوبَه، وملاً من زلالِ العفوِ ذنوبَه أمن

وجاء بأوّلها، بعدَ البسملةِ «الحمدُ اللهِ الذي يسِّر بمواهبِ العقولِ فتح كنوزِ الاعتبارِ المكنونِ، وأنشقَ النفوسَ الزاكيةَ من أرَجِ النظرِ الصحيحِ نفحاتِ اليقين المصون... الخ

وجاء بأخرِها في حوادثِ عام ١٣٤٢ هـ «وفيها في شهرِ محرمِ الحرامِ استقدمَ مولانا الإمامُ السيدَ الأميرَ فخرَ الدينِ عبدَالله بنَ أحمدَ الوزير إلى حضرتِه الشريفةِ من ذَمار، وكان الباعثَ على ذلك الطلبِ ما تكرَّر العرضُ من الشيخ أحمد قايد الجبري عاملِ السواديةِ والسلطانُ حسينُ بن أحمد الرصاص بأنه قد أوصلَ السلطانَ المذكورَ الرهينةَ التي تمَّ الوفاقُ عليها، وأنّه يطلبُ إنفاذَ الجيشِ لدفع أعدائِه عنها، فوصلَ الأميرُ الفخريُّ إلى حضرةِ الإمام»، ثم وقفة كاتب.

كُتِبَ المخطوطُ بخطِّ نسخيِّ جميلٍ، بالمدادِ الأسودِ، وُضَحت العناوينُ بالمدادِ الأحر، ووضعت عناوينُ جانب الصفحاتِ للتنبيهِ على الأحداثِ والوقائع، ولتأكيدِ أهميةِ الخبرِ في الصفحةِ يكتبُ عبارة قف. والنسخةُ مضبوطةٌ لغةً واعراباً إلا في بعضِ المواضع

ملاحظاتُ على النسخةِ: النسخةُ خزائنيةٌ، روجعتْ من قبلِ المؤلّفِ أولاً ثم من أحدِ المطّلعين عليها، كما يظهرُ من الصفحة رقم ٢٣٥، إذ جاءَ على حردِها «انتقلَ إلى بعدِ كراسين، إلى الكراسةِ التي أوّلُها، وهاكَ نظاماً الخ، وبعد كراسين أُرْجعَ قيدُ الصفحةِ المقابلة وهو، ومهابطُ التنزيلِ الخ إلى نهايةِ كراسةٍ، وينظرُ ما بقي بعدَهم من بقيةِ حوادثِ بلادِ البيضاءِ» وهذا يفيدُنا بأنَّ النسخة قد رُمِّمتْ وجُلّدتْ أوراقُها خطأ، وقد اضطرَّنا هذا لإعادةِ ترتيبِ وترقيمِ الصفحاتِ بعد ٢٣٥، لتكونَ صحيحةً وسليمة. وقد جُلِّدَتْ النسخةُ بغلافٍ جيدٍ من غيرِ لسان، ولُصِقَ عليه ورقٌ سهاوي اللون.

وليسَ على غلافِ النسخةِ تمليلكاتُ أو اهداءات، وقد كانتْ في خزانةِ

كتبِ الإمامِ يحيى، والسنواتُ التي تناولتُها هي سبع سنوات من سنةِ ١٣٣٦ هـ وحتى ١٣٤٦ هـ. وبسببِ دقتِها وضبطِها ومراجعتِها وجمالِ خطها، فقد اعتبرتُها الأمَّ، (الأصل) ورمزت لها بالحرف «ص».

- النسخةُ الخاصةُ التي كتبها أحمدُ بنُ علي بن أحمد زبارة، الأمينُ المساعدُ في مكتبةِ الجامعِ الكبيرِ بصنعاءَ والمتولّي للإشرافِ على دارِ الكتبِ حتى الآن.

وجاء على صفحةِ العنوانِ:

كتيبةُ الحكمةِ من سيرةِ إمام الأمّةِ، أمير المؤمنين وسيدِ المسلمين ودرةِ تاجِ الأُدمةِ الهادين مولانا الإمامِ المتوكلِ على اللهِ المعين أبي أحمد يحيى بنِ الإمامِ المنصورِ باللهِ ربِّ العالمين محمدِ بنِ يحيى حميد الدين ضاعفَ اللهُ أيامَه وأدامَ سلطانَه وسلامَه، جمعَهُ القاضي العلامةُ عبدُ الكريمِ بنُ أحمدَ بنِ عبدِالله مطهر، رضي الله عنه.

جاء في أولها: «... المنصورُ باللهِ ربّ العالمين، ضاعفَ اللهُ مدّتهُ، وعمرٌ بالنّصرِ العزيزِ سدّتَه، ومتّع الإسلامَ والمسلمين بأعوامِهِ المسعودةِ، وأيّامِهِ المحمودةِ..الخ.

وفي آخرِها، في حوادثِ سنةِ ١٣٤٢ هـ «... وفي يومِ العشرين من الشهرِ المذكورِ، رُفِعَ الأميرُ عبداللهِ الوزيرُ من قرى ناحية السوادية إلى المحطةِ حولً حكومةِ الناحية المذكورة، وبقي الأميرُ في دارِ الحكومة، وطلبَ آلُ منصور الملاحم منه الأمانَ فراراً من الهوانِ، بعدَ ترغيبهم للطاعةِ بكتبٍ منه، فوصلوا إليه ورهنوا، فأطاعوا وتبعهم الشيخُ سالم أبو بكر «ثم وقفة كاتب».

كُتِبَ المخطوطُ، بخطِّ نسخيِّ حسنٍ وبالمدادِ الأسودِ، ووضَّحَتِ العناوينُ والسنواتُ بخطِّ أكبرَ حجماً

الناسخ: أحدُ بنُ عليّ بنِ أحمد زبارة

تاريخُ النسخ: عام ١٣٦٣ هـ. عددُ الأوراق: ٧٢ ورقة من القطع الكبير عددُ الأسطر: مختلف من ٢٨-٣١ سطراً

ملاحظاتٌ على النسخةِ: في النسخةِ نقصٌ في بدايتها يصلُ إلى ورقةٍ وثلثٍ من أوراقِ النسخةِ التي بخطّ المؤلّفِ، وفيها زيادةٌ في آخرِها حوالي ورقتين، ولكنها غيرُ كاملةٍ. وقد كتب الناسخُ في الخاتمة.

«انتهيتُ بحمدِ اللهِ من زبر ما وجدتُ من كتيبةِ الحكمةِ، ثم يضيفُ على عنوانِ الأصل «القاضي عبدُ الكريم بنُ أحمد بن عبدالله مطهر، الكاتبُ الكبيرُ والشاعرُ الشهير، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدِنا محمدِ وآلِه الأكرمين، بركة عامِ ١٣٦٣، كتبه المفتقرُ إلى عفوِ اللهِ ومغفرتِه أحمدُ بنُ على أحمد زبارة.

والنسخة فيها سقط كثيرً لعله من سبق نظر الناسخ أو للاختصار، ويصل السقط فيها - كما سيظهر من مقابلتها مع الأصل - لأكثر من ثلث أوراق الأصل، حُذِفَت منها الكثير من الحوادث والأشعار مما أفقدها أهميّتها، ولولا السعي لجني الفائدة مهما كانت مقدارها لاعتبرتُها ثانوية، وقد حصلت على صورة منها، ورمزت لها بالحرف س.

وتظهرُ أهميةُ مخطوطِ كتيبةِ الحكمة في تأريخها لمرحلةٍ من أهم مراحلِ التاريخِ اليمني الحديث، وهي مرحلةُ بناءِ الدولةِ الحديثةِ في اليمن، الدولة الإسلامية اليمنية كما اطلق عليها الإمام يحيى في مرحلةُ الاستقلالِ بعدَ إخلاءِ اليمن من الوجود العثماني، فهي تؤرخُ للمؤسساتِ التي قامت في عهدِ الإمام يحيى، وترصدُ بتفصيلِ تطوّرَ مجرياتِ الأمورِ بعدَ توقيعِ الهدنةِ بينَ الدولةِ العثمانيةِ ودولِ التحالفِ الفرنجيةِ عقيبَ هزيمةِ تركيا في الحرب الكونيةِ الأولى، وتذيعُ المخطوطةُ عدداً من الوثائقِ والمراسلاتِ بينَ المقام الاماميّ في صنعاءَ وتذيعُ المخطوطةُ عدداً من الوثائقِ والمراسلاتِ بينَ المقام الاماميّ في صنعاءَ

وقيادة القواتِ الطامعةِ في اليمنِ، سواءٌ من الزعاماتِ العربيةِ المحليةِ، أو الأوروبية وخاصةً البريطانية.

إن الدقة والتبع الواسع للأحداث يُعتَبُرُ ميزة انفردت بها هذه المخطوطة. وما ذاك إلا لأنَّ جامعَها كان على صلة مباشرة بمركزية الدولة. يدري بكلِ ما يردُ إلى المقام من مكاتبات في أغلب الأحيان. ولا أعدو الحقيقة إذا ما نبّهت إلى انفرادِها بأخبار لم تردْ في المصادرِ المعاصرةِ لها، فكانت مخطوطة كتبية الحكمة إضافة جديدة لما كانَ معروفاً من تاريخ اليمنِ الحديث للأحداثِ من عام المسافة جديدة لما كانَ معروفاً من تاريخ اليمنِ الحديث للأحداثِ من عام الكونية الأولى والإخلاءِ العثماني لليمن، وبناءِ الدولة وتدعيم وحدة أرضها، وهي كلّها قضايا جوهرية ومفصلية في تاريخ الأمم، فاستحقّتِ العناية والنشرَ والدراسة.

وقعني والمتعنى مارون سحبا ) ان کررالداله لنرتبه عنظ أ وعلى

صعحه عنوان النسخة التي بحوزة زبارة



صفحة العنوان من المخطوط الذي كتبه المؤلف بنفسه (١)

بم احترا لاَم يُرْخِيم أمَديتِرا لَهُ ق يسَرْبُوا حَسِلْعَقُولِ فَعَ كُوْ ذَالِاعْبَ وَالْمُكُونِ وَالْنُقُ مُ النوس الزاكية سأرة النالالعقب يفات إليتين لصون وارشد برجيل الزافه والمستأ النكرِّفُ الكانيان من لعلم الحزِّوق و تنويج المداركرالانسانير بكليلا لوفوف في تنتراللرتَّي خرِيكُتُ في با ده وبسُّلها بينيليّ المعاردُون وانتهدان لاا قدا لاّ اسرّوب من لونزيكركرُنهادهُ نكفل بالنجةً حيت المبطلون واخدرُ إن محرّ أعبتُ ويولرا لشاخ المتفع الأمّين المأمون صلى سوكم بليصلي وسلهما يجدوهاحادى الأغزاف بالعفو*ر وان كنت لاارم*ى بالرّون وبنضاعة لعثره<sup>ا</sup> عقد ارمَا سَعَدَه الدِرانِهُ عِلَى والزُيَامِ والسنون وعلى الدَّرِينَاء وحير واكرم برويم من قرنا، مِعْرُول ورضى لتدسي عابزارا شدين الزُن جا هدوا في سيلراني ان أناهد مريب كمنون وبعيد بي فاتدكماكان التأبيخ دبوان البينر ومطيانظار دوئ لفنكر ومسهنا للجارب العديق وآلتر لتشقيف العقول بعرفة الآلاءال تبيغ رففة تثر النغوس الحا الانجين غي مرغظم المكانتر ووجد ننر خيركفيل ببرداخها والعصورعل تربطنه الأمانية واغا ألمرؤ حدث نعدة اذاانتفت المتن رنى كلِّ بن الدُّّمُ الرعفلات والمفول من إلت برُالحسنة وصندُها يتوى في افادة تكرانغايات وكف كباب يترمر شدا فعاص عاب سالر خبار واردفها بوجوب لتأمل لصراف فاعتروا بااول الأنبسار ولهيكون التروب كاخبة بنصب هدفة لموارث الآاذ إحلص نادران الهفتراع وتبت على الل لبراهين والإكان من الأفكر المدنوم وانتقليل النوم وابن مرتبر الكذب الصراح سالتسدق الوصائح ولمتزل إبادى من لكف مراعلام لعملة، وتبترة الأوباء تشريك مل عاديث سيرا لأعمر الراشدين مل هل البنا البنوي عليه الله ومعاصريم مانشنب لبرام وتستلك الأفواء وتردؤه الإلس سخسا فاكلا مرتث ذكراه اعد ذكرتمان لمشال وثراه هؤ المسكر مأكزاته ميفوع الجبركم كان كلحس لمقبول الصجبذة الخلف حذوهم فيما تكفي باقبول وفي العُنُهُ والحِنْدِة من وادث الزمّان مُاير بؤعلى العُنُورات الفتر لرى الأمُعان ولاسيما عقرش نفلسه التربرغتا سألمسليق وحسسرب عوده لمخازقترمصالم التهمع واقام ببطوترلقهم

boball Car Jan .

3

٤ برصًا دِهِ وَالنَّطِرُ فِي الْحَرِ وَفَتِهِ ﴿ يَتَأْصُرُ عَهَا الْعَهَا لِنَّ وَجُرِّبُ اللَّهُ بهنته فامرالعوم بنافير ، وكُندُن لاربابال للزينكان واوقعظ إحدالين برينة للي ) وظرف المنالي والمحارم بنبال وعَدَّ لِبِالْمِينَ الصَّدُوقِ عَرِجْهُمُ مَا فَلَمْ يَعِنْ فَالْنَظُو الْمَالَىٰ فَنَالُ وكم رَامِ باغ السَيْ فَالْفُ اللَّهُ عَمْ الْمُعَادُ وَسُواهُ الْمُعَاطُ وَخُرُمَاكُ ولاغروسَ كان الألدنفبُين ، نفياع البرشف أوخذلان ولورام سُكَّانُ الدِّنَاوصِيَّالِهِ مَا لَعُنَادِاعِينَ فَي وَهُولِلْمِنَ عَيْلُانُ فكم لامْيُرا لله نين عاسدُ ، عَبِّلَ بها هُ وَالْتَعَاكِينَ عَنْدُ ثَانُ يَّفُ لِلْمُدَى والمحدالِ مِرْمَنْزِلاً لَمَ وَلَلْمُصَالِقِيدِ لِلْمُكَارِمِ افْنَاتُ وتنًا وقصُّولًا للمناجرُالِنكَي ، يُرَى عِبِدُهِ الْحُصْرِفَارِنْ تُعَلُّهُ والنيئا رِيامِنًا بالمعامِدُ فَرَتُ مَ وَلَجِدُ فِهِمَا الْحُوانُ وَهُوسُانُ ووردُ العُسَلَى في سخها فالحِسْرُةُ ، وخوط النِّق فِنها رطِبُ وربَّانُ وتلى احاديث العندر وأنابًا م عليها ابوبكرو حفص وعشمان ونَ وَ عَلَا عَمَا لَهَ وَرُوَيْتُ وَ مَنْ الْحَرَبُ مِنَا الْسَاسِ الْخَالُ وَرَفِيْ مِنَا الْسَاسِ الْخَالُ وَرَبُونُ اللَّهِ الْمُنَالِقِ وَمُوَّالًا وَكُوَّالًا وَكُوَّالًا وَكُوَّالًا وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ تَبَاحُنَا لِيحِياً، المُعُدِّنُ لِنَشْرِهِ ، اذَا مَا بُنِي لللكَ لَا لَحَى تَبَيْنَانُ وسكنهُ على ومترَّح وايوا ليُ وُتُنادِيهِ النَّمِ النَّرِينُ عَيِّرًا ا فَعُلُ لِدَوَى الْبِغْفِ الحَيْنَ إِبِمِ ﴿ حَيْكُ مُنْ يُعْلَمُ ذَى لَحِيطَاتَ انَّ وَمُن رَامَ حَقَل بِرِعُلِهِ الْوَقْرُمُ ﴾ فالله ندى وفيله وتُطاعسُون المُا مُرَاطِعُ وَهُنِّتِ وَإِزَائِينًا ﴿ نَشُكُ بِهِا لِلدَبِ وَالْمُعِدَادُكَانَ ي من وعُتِبَرتَ فِهَا لِابِنَا نُوبِضُ مَا وَنَصِرُ وَلِبَصْرِ مَا زَادُفَ أَزُمَانُ اللَّهِ 

ومِهابِطَالتَرْبِلُوَدُك أَنَهُ ﴿ ﴿ فِيهَا بِنُيهُ رِبُوحِهَا دِيوانُهُ خُلُولِي إِذَ السِيلِ لَمَا زُلُولُونِ ﴿ يَالِي الْمُلَّى الْمُلَّى الْمُلَّالِمُ لِيَعِمُّ اللَّهِ كلول بنويالة والملك الذى ، يجوى الميكالى سيفر وسِنائر بَابُنَامِنَا حَيْرَا لِرَبُى المِلَالُةِي ، جَلاَ مُسُلَّتُ خَلَمَهُ الْمُالُهُ وَمِيكَ خَلَمَهُ الْمُالِمُ وَمُلِكَ الْمُالِمُ الْمُؤْلِدُ ، وتَطَاطأُتُ فَهُزًا لِرَبِيجَ الْمُ سَبِكُ هؤلعها لِزَينِ لِآيَا لِي عَدْ لُ الذَى فِي كُفِيْهِ مِيزَالْهُ فَالَدِهِمُ وَوَّ بَانَدُ عَرُّ لَدُ مَ وَالنَّا صَلَّوًا المِسْمَ عُوالَدُ مَ عَلَا المِسْمَ عُوالَدُ مَ مَن مَكِنُ بِهِ ا فَخِرْتَ قَرِيلِ لَهُ مَ مِنَا وَنَاهُ عَلَا لِإِمَانِ وَمُالُهُ مِلْكُلُ الْوَرَعَعُدُ نَالُهُ مِنْكُ بِهِ الْخِرْبُ لَوْجُ بِلَهِ الْمِسْتِ مَخْرَت مِلْكُلُ الْوَرَعَعُدُ نَالُهُ سُهُ مُعَالًى فَ وَوَآمَهُم أَمْ وَبِاحِدِ فَدَشِّيْرِتُ الْكَالْمُ الْمُ بالمنطق المجدّ عبرالورى ، مركان نوع باسمه فرائد بالمنطق المجدّ عبرالورى ، مركان نوع باسمه فرائد باليا لبتو درزوجها وابنتها ، عنده تولن موحر فرفائد نب كمت دالدر فالحيد ، وائمه الالالكرام جمائد مداه ليخز العاد بل وغاية الساعيد الأنبل وق الكناب أنه حَشَيْتَ لَهِ كِلَالْمَثَا رَأْمَرُلُ ١٠ مَنْ يَطُلُ رَوُا وَبَرْ عُطَائِمُ سَلَنَ لِدَا لِلْكَاسِّتَ عَلَى لَاسْلِم لِنَا رَائِدُ أَحَسَالُهُ

لتوليتيرا ليبام بهذا الأمرواعن وماكان لوعُند برلك لطاب سأكمور وبكنك لب الانيرا لمذكود مدة وفي إنَّامًا أكما والمراحِمَات واحذالاهمة وتدبيرمَا يُمَاج ليثرُنُوا ا لتعَثَدُهُ مُرمِ إلينخارُ الحربيَّر والمُذَافِعَ وجُعُ مَا بِلِمُمْ مِلْ بَحُومِ لِلْفِكَامِروَعُرْمُ وارسا لَكُومُ المرضّا واكنَّ الأعبّ والانبرالدكورم سُ بِقِي مِن يَجنَّد المدنيّا روودعُهُ مولانا النَّهُ مو ووَدُم العِمَّا رين سنب برايدنال ونه برناك في ال بنق البرا عن من برايدنال ونه برناك في ال بنق البرر وبيتورد من وبيتورد وبيتورد من والدان في وأما وا أبارنا بنا حافظ المخاصلة برخولان واحل بنيال وبيرم وجم أول المنافي المنافي المنافي من المنافي والمنافي وجم أول المنافي والمنافي والمنافي والمنافي وجم أول المنافي والمنافي والمنا مسبن السّنة فاصدًا للجدّ الخابُرا لنرجُدُ إنها خالَت في المِنعُ مضلى في والمالم ب سرى دورسه وروسايجند فالمحلاط الربئة ما يوزين و سوى دهند وود ايجند فالمحلاط الربئة ما يوزين و سوم عن كل ادية كالتيمة من رسيم وفي اليوم النافي منظم مريخلاف المرش وبات به وريخل في اليوم النافي المؤمر النافية المؤمرة المؤمر ولبضها مرحنبه الماليوم القاعيم والشهرا لمرور مشته لأبجلت الجتاب البرانجزور الووات ومنعية امت السنز وبهضوفيا بؤمرا لمذكؤر الماليواديه وسنسحب تنعير دنغنا برا بمدافع الهماينة الخايط وندكاك احتذروها براغكينجالق بزمتار فبامتنط لقاخ مراليوادية لدن عاملها الخيضاحين فايدليجبرى وكان تنزبق كيميند بعرفترا لعكامل لمكفرر وانزا لحسبه فالنماكن للآلفته وأمناف انجبها حسينيافة واكرمهم نايذالا كوامرة أنسربينيه مط لحذوم ولتحادم بنبس كميته وساليتم خاجر وف والمصنون مل لمثرا لمدكور رئنها لام الحبيد مرقري ناحية الساد نبال الحطية وك حكن الناحية المكؤن وبق الامدفى والاتكينر وطئب المسفودا لملج مناللما ل خرارا مالجنوان مبدرنيهم والفلانه كبتبه نرفوصلوا اليدق يمئز اواطاعوا تتبهم لينوسالم إلاكم

الصفحة الأخيرة من النسخة التي بخط المؤلف

بالاروب العالمان فترين فيحيدا لرجهاعفا دورية وعربان والعديد مند تروثنع الأسلام والمسلب باعواسه المسعود ووامام الزاهرة الحرود فانرعة استعامت وقا به اليهاج = (ما الثرق بموجرالدين ومن موالمن الصدام والمصابرة علما قرتب عيون المؤنين وقط يربالناية فالغائدة المالين فالملاح تلوالما حروالعزا الصادقه على توالعرابيراني ان عادوجه الزمان مبيئ وهيوالخذولان منغضا وصاق الموك لشرع القويرم الاستدال واصبحت ولله أحربشوكة البن مرمو فنرب الاحلال واعتقد الحاكرون ان المام مطامع بهمنا دله كل سدى مال لا يها بمعامع الما واهوالالهزال وابضهالي دكرماانتظرن لبترالاوان منعيا يتمجعهما نشخت الوفا ووعيها تان مكفل بتعدادها حسائية أوجوى مناقبها دفتاكماب وقدعن استفال جمية فالاقاصال اعلام عبيسرته الدحر السي حرير نظره فالنرع وهذه العصور العنى باقد يالشهورواتوا بالغي ك من من من الرب القاف ب ومااسِّر البلدالا العاركية والتسامن فلا صصنع العالى الذكائليكيف بتجبنيد اجنود وحشركا فببرا وفظ بحطائه ماها وتوفي عيولان العدنعم واقعال الأماني والما أسالي عانى لنفرالسدعيد يخطعة بها السرىعية ومأفكه فه وآلف الأزمة منالصدوالنيات والوقوق أمام الأبلراللالأ بعليه لل بترارل واله ما و ت اكراسيان لهم غيراسعي من بفرو الاسترو ح الترجيع الانصاراوقل وموت مبزكد المنا مآلان أمرند ترز فرحصابص رفعت فرره العظرة ا تعدية على وفرق الأعلى من مقلم الهداية المان الماسية فالحدة على الوقوف على معالى الما معالم معالى المان ال دوى العربان وحلفاء التقوى والأيان و لما كانت الوالحق عند ٢ ١١١١. وعلى الخامسة عشر ومن خلافته الدولة اللهولية المرافية عجه النقارة فهاعل فانتدرت للعدا مربهذا الواحد يعدالايعار والالزام من فرض لارد به وطالما تبطئ الغير والقصور ونهائ عن المتق بدمن والم ولااللي حتى عرفت اني لبس عجعذ و رق قدمت إقدام من خالف الوحل مستعينا ما ليسكام نعاً فدُمِن 6.1

الصفحة الأولى من نسخة زبارة

## الملاحق

- رسالة من الإمام يحيى إلى السيد محمد بن منصور المؤيدي.
  - نص هُدنة موندروس.
  - رسالة إلى محيى الدين باشا من إستيوارت.
    - أوامر وينجت لترتيب لقاء مع الإمام.
      - صورة رسالة للضغط على الإمام.
- رسالة من إستيوارت إلى الإمام بتاريخ ٢٠ مارس ١٩١٨.
  - المنشور (البلاغ).
  - برقية سعيد باشا.
  - رسالة من الإمام المنصور إلى سعد بن محمد الشرقي.
    - رسالة من الإمام إلى عز الدين محمد بن يحيى.
      - ترقية النقيب عزيز بن يحيى.
- رسالة من الأمير فيصل بن الحسين إلى الإمام (النص الإنجليزي).
- رسالة من الأمير فيصل بن الحسين إلى محمود نديم (النص الإنجليزي).
  - رسالة المقيم السياسي إلى المندوب السامي ٢٠ مارس ١٩١٧.
    - رسالة إستيوارت إلى الإمام يحيى ٢٤ أكتوبر ١٩١٧.
    - رسالة إلى الإمام يحيى من إستيورات ٢٠ مارس ١٩١٨.

# بسم الله الرحمن الرحيم''' ختم أمير المؤمنين، المتوكل على الله رب العالمين

الأَنْحُ عزَّ الدين محمدُ بنُ منصورِ أصلحَ اللهُ له جميعَ الأمورِ، وشريفُ السلام التامَ عليه ورحمة اللهِ وبركاتُه في كلَ عشية وبكور.

وصل كتابُكم، وذكر ثم أنّ الإشكال في تقدّم الأخ الشرفيّ فإن كانَ تقرّمُه باعتباة أنها حصلتْ منه دعوةٌ في أيام الإمام المنصوة رضي الله عنه، فلا باس، وإنْ كانَ بعد وفاتِه بَحثتُم، مع أنه لم يخرج الإمامُ رضي الله عنه من البابِ مجهزاً للدفن إلاّ بعد دعوتنا، وسبق العلماءُ إلى إجابتها وإنْ كان الشكُّ في المحاكما والمباحثاء، فإن المطلوب خروجُهم للمباحثة والمسايلة والمذاكرة. وحتى إلى الشرقي والمحاكمة أجبنا على الشرقي أنّه ما أراد من عاكمة أو مناظرة للجوابِ خمسة أيام، أرسلنا من هنا من لايتهم بالمحاباة. فينا فتارةً يقول التقاه.

<sup>(</sup>١) رسالة من الإمام يحيى إلى محمد بن منصور المؤيدي وهي ناقصة.

للاللب المالك بن في الاسالية المراد من الماء لمراد من المراد من المرد من المراد من المرد م رسمور (ماج المرصح و مادر في المار مع المرصح و مادر في المراق في المعتب و مادر في المراق في المعتب و مادر في المراق في المراق المراق في المراق و في ال و الباس مجر" الذفن الأبحد دعوتنا و بقالتا

نص هدنة موندروس

هدنة وقعت في ٣٠ اكتوبر ١٩١٨م بين الأتراك ودول الحلفاء، اشتملت على الأمور التالية:

- انسحاب القوات التركية إلى حدود ١٩١٤م.
- دخلت هذه الهدنة حيز التنفيذ في ٣١ اكتوبر، ويمكن تعليق ذلك من قبل الحلفاء في أيّ لحظة حتى يتمكنوا من اجراء الرقابة والتفتيش(١) وتلخص بنودها بها يلي(٢):
  - ١ المحافظة على حقوق الأسرة العثمانية.
  - ٢ تحديد شكل الإدارة في بعض الولايات.
  - ٣- وقف القتال من يوم دخول المعاهدة وعدم الإعتداء.
- ٤ تأمين الهدوء، خارج المياه أو داخلها بحراً وبراً، وعدم وضع أي قوات عسكرية على أي من هذه النقاط.
- ٥- المحافظة على الحدود والأمن داخلها، والحلفاء هم الذين يحددون القوة العسكرية.
  - ٦- إعادة جميع السفن التي استولت على القوات العثمانية.
    - ٧- يترك للحلفاء السيطرة على النقاط الاستراتيجية.
  - ٨- استفادة سفن الحلفاء من جميع الموانيء العثمانية دون استثناء.
- 9- تسهيل استانبول الطريق أمام القواعد العسكرية للحلفاء دون الموانىء العثمانية.
  - ١٠ احتلال طوروس من قبل الحلفاء.
- ١١ عودة القوات العثانية إلى حدود ما قبل الحرب في شمال إيران وقفقاسا.

<sup>(</sup>١) م. لارشرر: بويوك حرب وتورك حربي، ترجمة محمد نهاد، نشر الأركان العامة العثمانية، استانبول، ١٩٢٧.

<sup>(</sup>٢) اشكر الدّكتور وليد العريض على ترجّمته للوثيقة من التركية.

- ١٢ إدارة الاتصالات الرقية من قبل الحلفاء.
- ١٣ اتلاف المواد التجارية والعسكرية والبحرية المدمرة.
  - ٢٤- تسهيل الحصول على الفحم والمحروقات العثمانية.
- ١٥ مراقبة الحدود من قبل الحلفاء سواء في قفق اسيا أو جميع حدود الدولة العثمانية.
- ١٦ تسليم جميع القوات العسكرية الموجودة في الحجاز واليمن وسوريا
   وكيليكا والعراق في أقرب وقت ممكن، إما للحلفاء أو للمثلين العرب.
  - ١٧ تسليم القوات العثمانية في طرابلس وبنغازي لإيطاليا.
  - ١٨ تسليم الموانيء في طرابلس وبنغازي ومصراته إلى الحلفاء.
  - ١٩ تسليم القوات الألمانية والنمساوية البرية والبحرية إلى الحلفاء.
    - ٢- إطاعة القوات العثانية وتجهيزاتها أوامر الحلفاء.
      - ٢١ مراقبة الحلفاء للارزاق واللوازم.
      - ٢٢- المحافظة على الأسرى من قبل الحلفاء.
    - ٢٣ قطع الحكومة العثمانية أية علاقة لها بمراكز الولايات.
      - ٢٤ أ- احتلال الحلفاء لولاية الأرمن وإدارتها.
- ب- السيطرة على سيس، هجين، زيتون، عينتاب، إضافة إلى المواد السابعة والعاشرة والخامسة عشرة.
- ٢٥ انتهاء حالة الحرب بين الدولة العثمانية والحلفاء اعتباراً من وسط يوم الأثنين، ٣١ تشرين أول من عام ١٩١٨م.

عن الحلفاء Arther Galthorpe<sup>(۱)</sup> وقد وقع المعاهدة عن الأتراك حسين رؤوف رشاد حكمت سعد الله

. Bayer, Turk inkilabi tarihi, Ankara, 1983, Vol. 3. pp. 742-746. (١) انظر

يقرأ مع G 274 No. No.Q.N تاريخ ۲۰ / ۱۹۱۸ م. إلى سيادة الجنرال محيى الدين باشا

حاكم وقائد القوات التركية في عسير

صاحب السيادة:

علمنا أنَّ إعلاناً أو تصريحاً قد أُرسلَ بالفعلِ من قبلِ القائدِ الأعلى للبحريةِ في جيزان، حولَ اتفاقيةِ الهدنةِ التي منحتها بريطانيا وحلفاؤها للحكومةِ التركية.

وأرسل لكم الآنَ نسخاً بالنصوصِ الرسمية لاتفاقية الهدنةِ ، كما أرسلُ لكم البرقياتِ المفتوحة والشيفراتِ التي تسلمتُها من الحكومةِ التركية لنقلها إلى القادة الأتراك.

وستلاحظون أنَّ البند ١٦ من اتفاقيةِ الهدنةِ يتضمنُ استسلامَ الثكناتِ التركيةِ في الحجازِ وعسير واليمن، والتي ستعتبر جزءاً من الإدارة المدنيةِ لهذه المحافظات.

وانسجاماً مع ذلك، فإني أطلبُ من سيادتكم الاتصال بأقصى سرعة محكنة مع القائد الأعلى للبحرية في جيزان، تبلّغونه فيها عن أكثر المراكز ملائمة لاستسلام القوات وغيرها من المسئولين الأتراك، وأنْ يتم ذلك تحت قيادتكم مع ما ترونه ضرورياً من تفاصيل أخرى. وعند اكتمالِ اجراءات استسلام القوات التركية سيتم نقلها بالسفنِ البريطانية إلى أماكن تأمرُ بها الحكومة البريطانية. وذلك قبل إعادة إرسالهم إلى بلادهم.

وإنني على ثقة من أنَّ سيادتكم تدركون ضرورة التصرف المبكر جداً لتنفيذِ بنودِ إتفاقية الهدنة.

واقبلوا مني خالص تقديري المرسل: جي، أم، استيورات القائد العام للقوات البرية في عدن.

#### Records of Yemen

Reggiont HAADA Nogh G & Drull



To

His Excellency Eager General EditUblin PASHA

Governor and Communer of the Trivial Forces in Asir

Your Excellency,

I understand that already intlastion has been sent to you by the Senior Bavai Officer at GEIZAB of the Armistice which England and for Allies have granted to the Turkish Covernment.

I now send you colles of the full terms of this Armistice, no well as telegrams in clear and in cipher which have been received by me from the Torkich Government for transmission to Turkish Commanders.

You will one that Change 16 of the Armintive involves the surrenger of the Turkish garrisons in the HELIAZ, AGIR and YEELH, and is to be taken as including the Civil Asministrations of those provinces.

In accordance with this, I would now Your Excollency to communicate as soon as possible with the Banier Enval Officer at GEIZAN informing his of the most convenient centre at which the surrender of the traces and other Turkich Officials under your command can take place together with other necessary details.

Whon all arrangements for the surronder of the Turkish Forces are complete they will be conveyed in British ships to such places as may be ordered by the British Government prior to repatriation to their own country.

I am sure Your Excellency will recognise the necessity of very early action to carry out the Terms of the Armieties.

I ask Your Excellency to receive the assurance of my high consideration.

19.11.19

Ed/ J.M. Stewart, Major General, Commanding Adon Field Force.

#### Turkish evacuation, 1918-1920

ECYPT. (1907 1118)

Decypher from Bir R. Wingate (Cairo) Hovember 29th.

D. 9 p. m.

191A.

R. 1.35 a. m. November 30th.

No. 1783.

-----000++---

Your tologram 1410 November 22nd.

Inam has been urged to expedite evacuation of Turks and reminded that future benefits will depend on his present course, of action. Landing of British detachment at Hederican should facilitate communications with him and dispose him to compliance. It must be remembered that during the past few years he has placed increased reliance on (? Turkish) support of his authority over his contumacious tribesman and is probably in need of funds.

I am sending Colonel Jacob to Aden to discuss with Affection and to try and arrange meeting with Imam.

(30، 11، 4 - 12.) أوامر وينجت لترتيب لقاء مع الإمام ٤٢٧

#### Records of Yemen

(M.I.2)

202 Whitehall,

DEC 10 1918 S.W.

The Director of Military Intelligence presents his compliments to the Under Secretary of State for Foreign Affairs and with reference to the attached copy of a telegram from the General Officer Commanding, Aden, hogs to suggest that there seems reason to suspect an alliance between Imam Yohia and the Arab element in the Turkish Administration of that country.

The Vali, Mahmoud Hadim, is a Syrian of Nationalist proclivities, and many of the staff officers with the Turkish forces are believed to be Nationalist Araba, their chief being Soyid Taha, who is a brother of Yasin Pasha, now in command at Domascus.

Major Conoral W. Thwaiton would nuggest that, and the Arab officers in Yomen are cut off from accurate knowledge of Shorif Folsal's movement and may still look on the British as their enemy, the matter might

bo

صورة رسالة للضغط على الإمام (ملحق)

#### Turkish evacuation, 1918-1920

be brought to the notice of His Majosty's High Commissioner in Egypt. The latter might then arrange with the General Officer Commanding Egyptian Expeditionary Force to obtain a letter from Yasin Pasha in Damasous to his brother in Yemen, for despatch through the General Officer Communding at Aden. By this means it is possible that we should be able to bring indirect influence to bear on the Imam and thus obviate any possibility of an attempt by the Imam to occupy Lahe, or to oppose the surrender of Turkish garrigons in the hinterland.

Major Gonoral Thwaites would, therefore, be glad if Lord Hardings of Penshurst would inform Sir R. Wingate accordingly should be concur in the above.

No. C - 325

Aden Residency: 20th March 1918.

To His Excellency
The Imam of Sana.

Salutation.

This is to inform Your Excellency that I have received your message sent through the medium of your emissary, Nakib Abdul Wahid bin Ahmed El Khaulani.

Since its receipt it has been my fortune to have an opportunity of discussing the whole situation personally with His Excellency Sir Reginald Wingate, His Majesty's High Commissioner in Egypt. With this letter I am forwarding you a personal letter from Sir Reginald Wingate which I trust will make clear to you our friendly intentions and will be pleasing to you.

As a result of the discussion I am now in a position to make more definite proposals on certain points.

If Your Excellency is prepared definitely to engage to turn the Turks out of Yemen I am to inform you that the British Government is prepared on its part to make the following promises to Your Excellency:-

- (1) To ensure Your Excellency's independence in the Yemen as they have already promised the Idriss that they would ensure his
- (2) To furnish Your Excellency with the necessary paraphernalla of war against the Turks:
- (3) To leave to Your Excellency the disposal of Turkish prisoners of war in accordance with your wishes.
- (4) To finance Your Excellency and your tribesmen on the pre-war Turkish scale. The amount for the tribesmen would be paid through Your Excellency and not direct.
- (5) To open to trade a non-Idrissi port such as Ghuleifika, or such other place as may be free from interference by the Turks as soon as Your Excellency is committed to a definite course of action against the Turks.

I am to point out that the treaties we already have with different Sultans and Sheikhs must be kept outside all discussion.

With regard to the Idrisi Your Excellency is aware that we have a treaty engagement with him. I am to emphasise the fact that we have every intention of upholding the terms of that treaty and would not countenance any aggressive action against the idrisi on Your Excellency's part.

صور الرسالة التي بعث بها إستيوارت إلى الإمام يحيى بتاريخ ٢٠ مارس سنة ١٩١٨م

In order that there may be no misunderstanding between us as to the position we take in connection with the Idrisi I will now inform Your Excellency of the terms of our treaty with him. object of our treaty is two-fold, i.e. war against the Turks and the consolidation of friendship between the British Government and The conditions of the treaty are that the Idrisi shall conduct warlike operations against the Turks only and that he shall abstain from hostile action against Your Excellency so long as Your Excellency does not join hands with the Turks. In return the British Government have undertaken to safeguard the Idrisi's seaboard from any enemy who may molest him; they have guaranteed his independence in his own domain; and have agreed at the termination of the war, by every diplomatic means possible, to adjudicate between the claims of the Idrisi and Your Excellency or any other rival. It was further emphasised that the British Government had no desire to enlarge its borders on Arabian soil but desired to see the Arabs living peacefully together and in friendship with the British Government. It was further agreed to maintain trade with Idrisi ports as heretofore.

These terms, Your Excellency, formed the basis of our treaty with the Idrisi, and I trust this explanation will satisfy you that while making the treaty we had Your Excellency's welfare in view.

In conclusion I would ask Your Excellency to give the matter early and careful consideration. I trust that the declarations now made will remove from Your Excellency's mind any doubt you may have entertained as to our bona fides. And I hope I may now receive an early and favourable reply to my letter.

Greetings.

(Sd.) J.M. Stewart, Major-General Political Resident, Aden.

مر معلى المراكم المركم الم معرود مهارة والمرابع معليه على ورود المرابع علية والمسائلة بياد المرابع معرود على ورابع معرود الموريق المساؤلو مهارود مهارة والمرابع معليه على ورود المسائلة على المرابع والمرابع المرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع الم تعيط في الماصر ولوعل تفكر والواجرين والاوراد الاستوالية علاد الكوسة إندال إجا مامل المان الا معلى المول على المعلى المعالم عدم المعالم على المعالم على المعالم على المعالم ا بهاا يوافزها لدجوال ولريحا فيالايداكايور وسأ ووهباني الامرومال فبالشرال بآبا المتاس استواسته والمستعددة ووالدوام والمعالم والمعاولية بالمتوالية بالمتمارا والإدم واعدب الملبوامنواكولولين يعوشكا الماشيط والخرسكم خنامه وكرم إي المتعالم العالمة سرامهمد باعس فنز بالارت عا والإن ا هوساعن ماكر فاقلوه لينس ماننا والمسلوع مه والد المعرب المحد الماسية والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة مع المانية بالمن عندان الوكاه على الله وعن عدم المع المع موالله المع موالله المع موالله المع موالله المعالمة ا مية والحكاف شنه وبا المصدعوا بلهب عليم عربا بغير الويدي وينتا والتوسيه واحلطه المكا لعطره للتغلقوا فلباس والتعاج وبالمواوليب خلامل بوء لهف ابي متطا الهمالا والتوقيق المتا ساع وقوف الملاع عندند اعلاء الوع العماماء ورستهما بم عالسالدة والواء العالم ينه لي العليل الميمن قالمين متناويهم من ولمرجب في العبار قاب فاصاعطوا منها وكوال أي وحافي المراج المراجع والمعرور يعلمها مدونا مرف والماسال في الارتبارة وتعال قاباء للركون وعلماما واسع وسيد المدولة الناجى وس انكيفيدا فود كذر بعد كتاري و على الكراع المائية المسلم المدولة المدولة المدولة الم بعض مع الموسى إلى والإراشا وي وس انكيفيدا فود كذر بعد كتاري المداري المدولة المدولة المدولة المدولة المدولة المدولة والمدولة والمدولة والمدولة المدولة والمدولة والمدولة والمدولة والمدولة والمدولة والمدولة والمدولة المدولة والمدولة المدولة والمدولة المدولة والمدولة المدولة والمدولة المدولة المد لي وابت الله كوس كاب الله بها العالمين بالعلان سند بالمراسلية العالمية العالمية متهم وانبر لعضرا يوان فاجوام ينا يدعوا بذكر بلط المساور والما المامال بدن الدولون المدوات المدين المسلمان وعلى الرابل كامية والتعليم الأدوم الموحد بالمدارم المالة المدينة المالة ال وعالية المخلواة إساله ووالمناه المالية المالية المالك والمالك المسام وعبدا وعبدا وبدموا إمام شعدا والعلياطفا وتصنوالهم ويلاة واحدوم والمال ان الامام من اعلى النسل المراوم الدعة والمعدم والمراد المراد والمراد والمراد والمراد والمر في ولكن عين العندلات بعرالمة الوارد والمديدة الله بي المالية المراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد وا ولمشير طلسه لايام الإبهام ولإناعها بولغ المهام بالمعالم المنافد للمناف المنافية مانته وعداع ولاعر كاخذ مرع مسوكان يمناه فصدي ماقالا الفاعرة وعين لاحدامي كاوه ولم لل صامل ومقالع البولمول الإركار وعادم فلاه مالت والنفذ والباقية عالم المراتاني وراد المالية خويا وميد وابنال المام بالوي المام عجروع في المانة والمرود والمانة المام المرود والمرادة رويد الخنالت صنبهت بالمسالم وللصارون والمامنية المال ليفاه المأسل حام وعلى وسالهما بروعل الروساء لوكاله لمالا أعباران تدوي وسال وسالعلم المدوي وزعيهم من المتدافق كالامراطع عدم تعب السنعنا أخاع تاجون الهدم إعطااه النادوم والعالمسلاع بمع الاسوال فيمريها عوابلي بالدشاجها واس ووعطهم والكالي و وصلوعن لعطامن وصلالهما ولعمه لعاشه وعن الانصاف لمطلوص بطاله إصلاس تنالم وللزجاف عفاسن لابتصل بسمن النشاواصعد لنعبلونا والعلجزا سأعا بعدا بعبالمبراه بمبدل مأيد الإصوركا مست معدمتك والسله والعن معهاه بعداقا والمستحدث المراسات المراق والمعارما والمستحد المسلع إليد نتزامل الاكوار حده الإمام يومن جعن ويمن الملتزم يبعيل موقصا أكل شيرا معلوما و بذاللتب عدلة وشويناك بعالت فيء له صريدته المان بسن التراك واروسا بلام تسكوات بديقالهم حامله والمراد والمراد والمتعاملة والمتابع ه صلى هو ها علم عليد وصرابيت المال بصنا وبدول النتيسلندن الديد وثور . ع صنى ملعم ولها وكذر ولا بلغى وتيسف مو ليجول حسن به وه ولم وكم انترا م الى عبدية وإلى منايدل عن ولاتنز خالاتم بوي اليد متعاد وادرا وم بالكن ملابه والمسل العكوات صلعاى السيات حاكمانا فذن معناس كثيمات الزيراع عقه والزامدانج الماع لمعليدو لوسن ملكة الإرافا موالين أمان والبيلاماء وه من على بعد مراغب وسيد وال عاروستر على النيس المناسق مرابب ونفس العلام منهاسين سيويه وكاحوال سناسواف للدبان والولاع بوييانها ادعاما واحدو فاخراق الملايع ويعيل بسلم زمن ما المائع المائدة المائ والصاما والماله والمسعاقا لم نمعهبري على موكة والمناقين منه صالبول المناهده الماءاس بأني فسنى مسال وعلى لعمل مهال الهموان اس والهموالعاسع وسلغاس موالا العدالماسع الطبالدا كالمتدويج وتأري وسكال مالوج شدفاتن وحزؤسن مسود ١٥ عروا حل العبرين للانتسان بالإنسان اولا اللغيما حسل بعلبلغاله ملعب والم اسابع مآسرمهونسمهاع ليتسبعا عاؤه الكمندكيمي هعنابا فاسبع إبيالليلام طهاك الانتع مال والموكل موانشي وتدغدا واستهال كمعيوك أنان عند عشدا وللسنغيل و والبد المام والمدعمادون خالص لللاجام الموالم الموامل عماد الم والوفاوا مناس التركفي الياان الالاعامام اجلاامت والكفن ورابة عبلن المالالا استلاصاله المروح المارك لواع الماعد الزملوم فنابيت الالاقاني وراهرااو والتعليه تيكرا لموصيران اوتعلع معانغه مناعله وبيت المالا الجان الالها أعكر المقال والهماين الموكنث بالوف عليبيا ولناك تعلليعلك فانها حديثها للتركنا من عند بعيريه أول السيوده من معلوصة إلى الكرابكيرة في العسل المعلقة المساح المس المرابعة والمتواصد ما الإحداج والمراسوالم التمانية والمراسول المانية لمسغلوالعقال الإسكان للتصفيح لمبتهمت لهجرن ليستهان بعمس مكتهم فانتحاط والصو المراجعة ال باباط صداعا كاللما بالإموطل تلسيعه لم عليم الثوليد ملعميني عدا تلفظ وخبعثت فالمرا المعالم المناهدة المناهدة المعالم المعالم والمناه والمناهدة السارموه وعاجا لنريعه ودعاماسك لاعتداموال العاومه ويستاط ساطامو ماله الناج واجهاد بعمز الأواء ووع بعسن وتولية الطليع لمهم الماكات والداجا الماجع المناعرال الهد فيسال وزمن المائم كالمتح ومراجع المناعدة الماج المكامرات المستوس والمسترا المساور والمسترا المستوس والمسترون المركة والمناز والمناز والمتراكة والمتراك والرابع مرية جب عد عمل عدد والدهر المستنفر والمنظمة عمل مساهر معتمد والأكاما الما المسترود المسلم والوسيال المرادي وأما ورطع إلى وكل مركاعل والدول الدرسو كليد على صيارة الإيلام المراق المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة منافعة المنافعة المن لانبله الالتروعا والامدية الماسعه الماسيون المراجعة المهام المسالية المراجعة المراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة

### Copy of Tolegram.

From d, O.C. Aden.

To War Office .. Repeated C.G.S. India and General Wingate, Caire.

2200 C/G November 30th.

30.11.18.

Further communication from Said Pasha has reached me.

1. The Corps Commander has categorically forbidden him to take any independent action pending the receipt of an answer to telegram mentioned in my belogram 2169 C/G dated November 17th. He reiterates the statement that the Imam has forbidden the surrender of a single Turkish soldier and has also reduced Said Pasha's command putting Sheikh Said and other places under his own orders.

- 2. Said Pasha states that he personally has received a belegram from the Imam urging him to continue the war and promising help in food, money and reinforcements.
- 3. I have informed Said Pasha that I consider his duty to his country demands independent action on his part and have assured him that such action will be supported by the British Government if necessary.
- A. I have written again to Imam pointing out that future friendly relations depend on his assisting in evacuation of Turkish garrisons.
- 5. I have little doubt that the Wall and probably also the Corps Commander are intriguing with the Imam, to evade the terms of the armistice. They have issued proclamations donying the truth of the terms published by me.
- 6. I consider the issue of orders by the Turkish Government to all Turkish detachments to surrender independently of the orders of the Gorps Commander, wide my telegram 2196 C/G November 28th would be the best means of bringing them to reason.

صورة البرقية التي تبلغ عن اتصالات سعيد باشا بالبريطانيين في عدن

للده الوثيقة عنط منتم الا عم المنتنول معنى و محيمة بندان الدنية



رسالة من الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين إلى العلامة سعد بن محمد الشَّرْقي



رسالة يحيى بن محمد حميد الدين إلى عز الدين محمد بن يحيى أثناء حياة والده



العراص البارا الما البواحد وليواوس والما الدينة والمان في البراس و مراكس والزلون والمون والمون والمان المورد و العراض المراح المساحة والمعرف ولا يتقيد على المالية والمواود والمراح وسول الموجمة والمانية والانتيار والمانية والمواجمة المراح المراح المساحة والمواجمة وا

٢٥ ــ امر عسكري دن الامام يحي عام ١٣(١ه بترقية النقيب عزيز بن يحي من بلوك منداء الى رتبــة ملازم ثاني . وقد اهديت نسخة من هذا .
 الامر انمزلف من قبل حقيد صاحب الترقية

ترقية النقيب عزيز بن يحيى إلى رتبة ملازم ثانٍ

Praise be to God the compacionate and merciful,

Dated 9th Shawal 1339. 15th June 1921.

From,

Amir Ihleal bin Al Hunen.

J.o.

Imam Yohin bin limid-udin, Imam of Youen.

A.C.

May acree as a means for strongthoning friendly ties, showing benevelence to kine folk and establishing basis for reciprocal benefits, which should be firmly maintained owing to their haring been in existence since sides times. We fortunately had an audience with your emissary which was one of the best experimities we sould usize, in order to assure your Examinate Exactlency of the existence of brotherly relationship between your Exactlency and the Majesty our father. We are that to confortable and propersus condition and that, as also these attached to him, are enjoying the desired sound state of health.

his country as also that of his subjects and in making full arrangements for the country of the visitors country for placements for the country of the visitors country for placements for the country of the runber of the placements to the holy place of too, the number of the placements who have already arrived upts the data of our departure was nearly 70,000 men. We are full of hope that this number will be doubled and continue to be multiplied. He is expecting the arrived of placement from all parts of Yemen, in order that he may be pleased with secting them there because he has no object other than to serve the Islam in teneral and the Araba in particular. We have no doubt that this is one of the bout alms of your Excellency. We because

con rinocd

رسالة الأمير فيصل بن الحسين إلى الإمام يحيى بن محمد حميد الدين (النص الانجليزي)

convinced of this from the letters exchanged between you and him as also from the information gathered from your brother Sharif Hasir (the Sharif's Envey who went to the Imam constinct Mass) who had gain had the honour of seeing Your Excellency. We have been and continue to be very much easer to have the honour of personally seeing you. We therefore pray the things Almighty God will decree our seeing each other either seener or later.

lind not our father solected up to to and catablish an Arab Government in Mahospotamia, we would have done our utwoot to attain the object of secial your Excellency, but the important affair with which he entrunted us and which your Excellency will agree as to its importance, was the only cause which provented us from doing so. We are now preceding to that province in order to perfork the duty incombent upon us to establish an independent Arab Government with the object of serving our country people. We pray God to grant us full application, and bring our attempt to a successful conclusion.

We feel inclined to add in this letter a few words for remembrance onke, even though you are not in need of them but the Greater may he be clorified and "Membra them for oursely the remainder profits believers."

Pleane note, on brother - may God protect you, that whatever the convequences of the teneral war were, the Arab country has become independent in itself and far from the hand (Government) which was reigning it, as a result of which all responsibilities whether material or otherwise, because a burden on the shoulders of its country people. If they manage it well, it is for their own good but if they act otherwise they will have to suffer. Being conversant with the important position you hold and the influence you persecut in the Arab country in which you live - may God protect it and your goodelf - where your words meet no disregard, we shall be happy to see it in a powerful and respected state under your reign and authority, free free every influence,

ead of freedom and independence and in in an excellent friendly relation with the surrounding Arab tracts (apparently the Idrioi and others) as also with those other nations (the British) with whom you are in contact, thus keeping the doors of your country open for trade and other intercourse. Me cannot put express our blessure at praint pears from your emineary of your peaceful and friendly disposition an also of your wish to find a way for a potter understanding with the British Gevernment, Your Excellency is not unaware of the great benefits which would be derived therefrom for all the Araba. It was our intention to any nomething about the present political situation, but the time is as narrow that we could not do so. We however, does it aufficient to toll you that after the expulsion of the Turks, from our Arab countries, their own (Arnb) Governments have been able to ontablish themselves there en and we are new going for the purpose of colabilishing a Covernment, in Meadepolassia.

An returned the Ottomann, we would any nothing allow the thest they belong to "people who have passed and you shall have what they have earlied and you shall have what you carn". (Keranic varies), they are now in their hears, doing their utmout to improve the condition of the rounding portion of their country. They have no power to look after those outside their own, we therefore hope that, the Araba will now look to their own interest, devote their afterty to improve their affairs, see to the progress of their country and unite teacther as well, they should also do their best to maintain friendly relationship with one another as also with the neithbouring nations (apparently the Brittanh Granuch),

Here we are glad to inferm you that Him Majerty our father, has made up his wind to send a deputation to your Excellency to express his sympathatic feeling, with the hope of finding a way for settling the existing differences between you and the Idrian Sayed. There is no doubt that these (incumberances) will disappear to low.

## Anglo-Yemeni negotiations for a treaty, 1921-1924

4.

outcome of some misunderstanding.

In omclination we pray the Great Almighty God may lie be exalted to protect and support you as also make you an asylum for the Islamic and Arab Matieno to resort to.

We are ready to act upon your hint in every time.

May God cause us to do things conductve to general good and

milds both of us to the proper path for He is the one who

hears the prayer.

paged 9th Shawal 1339, th June 1921.

From,

Amir Fainal bin Al Hunca,

To,

Mahmud Madim Bey.

A.S.

We are nending you thin letter after our arrival in Aden on our way to Mondopolamia. We have by good luck found Kadi Abdulla Al Arabit - the emineary of our brother this Excellency the Imam - may God protect and help him in matters of teneral reliance to the public - as the best medium through whom we could despate this latter.

On accing your letter with Amenn Etendi - Euparintendent of the honourable Baren (Boly Place) at the time of
your departure from Soma to Jahama, we became aertain of
your being in a prospersum condition, being aware of your
keen donire to nee to the coneral interests, we infers you
that we are coing to Bendopolamia as His Majenty our fether
adjected un for that part on account of the insintence of
the Monnopolamiana to entablish an Arab Government and to
take charge of the interable there because our brother
Abdulla has alreedy taken charge of the Syrian affairs, we
pray to the grant us anacous to do things gosduely a to good.

We offer our openial thanks to you for your wish to attempthen friendly relations between His Executeday the Your Imam and His balonty our father - may god piecerva buth of thom. We are likewise charisting a hope for the restauration of good relations between his and all other Hations to enable him to militain his position.

We have noticed an inclination on the part of the builtable conclude an honourable compact which would prayer preserve for buth riden their reciprocal interests and entablish basis for peace in these parts. \*\*\*

ما الله الأمير فيصل إلى محمود نديم (النص الانجليزي)

2.

We have confidence that by devoting your capabilities and far reaching eight in the matter, there is a hope of attaining this object which will have brilliant and successful consequences. You are not unaware that there is no other alternative for the Arabo but to rely on the illustrious and Exulted God, depend on themselves and look to their even inter interests. What a praise would it be were we fortunate enough to have an audianos with you but corry this is not possible now, At any rate, we hope we will attain this aim shortly. What a praise would it have been, had Syria, Messepotamia and the remaining Arab provinces been profitted by your excellent idens, We any this because we maintain a brotherly personal feeling towards you. We expect a roply from you to this latter conceying to us the good tidings of the conclusion of the desired mutual underolanding between the Brilinh Government and our brother the Imam. We say so simply because we want to see him otronsthening his position which we consider a duty incumbant on no to do for him and the Arab nation.

We shall be pleased if you will come to us to have discussion with you on matters pleasing to you. We have written a letter containing full particulars to His Excellency the Issue, bolieving that he will show it to you.

Pleane convey our compliments to those whom you consider dear to you. We hope that you will always look upon us so your affectionate friend. May you like in pence.

From Resident, Aden, 20th July 1917. (Repeated to Foreign, Simla, and High Commissioner, Gairo.) (Received at India Office 11 p.m.)

409 A.P. An envoy bas arrived from Imaac. He is a Sheikh of Hebi Silana section of Khaulan at Tawal tribe.

lumin is prepared to make an agreement with as on three main conditions:---

- (1) That lumin must have all Yemen Iron Hali Point south, excluding Aden only, but including Asia and Hadramut, all semports in Yemen which used to belong to his predecessors are to be handed over to him.
- (2) That Idrisi must be removed from Arabia.

(3) That Government have be communication with Theophy of Yomen except through or with knowledge of Image.

Envoy claims that Imain can call up whole of the Yemen at once, including Hashid and Bakell, that really all tribes are (proop-omisted) and sound with Iman.

mound with lumns.

There are some ininer conditions such as the disposal of Turkish prisoners to rest with lumn. Government to give furnic adequate financial assistance and provide areas and anomalition quick-firing guess at once and provide areas and anomalition quick-firing guess at once and provide areas and for Abdulla Sultan thinks human is new trying to serve his own interests and to test how has we will go, that action on part of from is doubtful, and on the whole it would be better frapport of confedences, but advises that lumns in a morn powerful factor their confedences and so might be given a final chance to accept our forms.

In my opinion the linant's forces are preposterous and present no basis on which we can work. I think that they are prompted by knowledge that confederacy had approached us, that he realises that his hold on Yemen generally is fulfing and wishes to ALV AL action an one part. I suggest reply to be sent to the effect that he had been already informed of terms on which his co-operation in desired, that all territorial questions must awart end of war, that ldrisi is an ally of one stad his proposals as conveyed by his envery offertweet for agreement. Meanwhile, we shall probably bear of confederacy and of result of all disturbances now undoubtedly taking place in Yemen. Our insection has been probably induced from to take an inordinate view of his own value of which it might be as well to disabuse him in ourgraphy.

him in myraphy.

50/293)

ADEN RESIDENCY,
NAta October, 1917.

From: Anjor-Concret J.M. Stewart, C.B.,

Political Resident,

Imam Yehva of Sanata. To:

A.C.

Your Excellency's letter dated 8th Romadan (18th June 1917) duly reached my by the hand of your Emissary Buttib Abdul Wahid bin Abmed at Ehulain. We have noted all be had to to and after referring matters to the Great Covernment are now instructed to give you the following emuly: -

Government welcomes Your Excellency's present approach to us as ovidence of sincore friendship on Your Excellency's part and would gladly enter into an agreement. with you.

For Your Excellency's Information I would point out the general lines on which we work. We and you both look on the Turks as our enumies and enemies of Arab independence We are prepared to give every assistance to Arabe who are fighting against the Turks for their freedom and independ-By giving such assistance however we do not mean to depart in the least point from our traditional policy of. non-interference in internal or religious matters. We have no desire to take sides in the case of Arab disputes. But we deprocate, at a time like the present when all Arape, abould continue against the Turk who is the common enemy of thatr race and independence, any proposals, whencesequer emmating, which toud to discussion, In our agreements and with the Arab Chiefs we make no understandings to suppost any one Arab faction against any other.

رسالة استيوارت إلى الإمام يحيى بتاريخ ٢٤ اكتوبر ١٩١٧م

The other points mentioned by Your Excellency are not such as can be discussed now.

We assume from the friendly manner in which you have approached us that Your Excellency is ready at once to declare against the Turks. Your Excellency has pointed out in fermer letters that your endeavours have for years been directed to custing the Turks from Yemen. May I suggest that at no time in Your Excellency's rule have circumstances been more favourable for bringing about that event. An opportunity lost is an opportunity gone.

Ingoor Augion may I once again again agure Your Excellency that our aims are entirely based on the desire to see an independent Arabia governed by Arabs.

We are sending this letter through Your Excellency and we sincerely trust that you will allow no consideration to delay you in sending us a favourable reply. Time and tide wait for no man. We expect to receive an answer from you that you will at once openly join the cause against the Turks and we can promise you that on receipt of that assurance all help will be supplied in as far as possible.

May Your Excellency be preserved.

(Gigned) J. H. STEWART,

Major-Gonoral,

Political Resident,

Ader.

No. C - 325

Aden Residency: 20th March 1918.

To IIIs Excellency
The Imam of Sana.

Salutation.

This is to inform Your Excellency that I have received your message sent through the medium of your emissary, Nakib Abdul Wahld bin Ahmed El Khaulani.

Since its receipt it has been my fortune to have an opportunity of discussing the whole situation personally with His Excellency Sir Reginald Wingate, His Majesty's High Commissioner in Egypt. With this letter I am forwarding you a personal letter from Sir Reginald Wingate which I trust will make clear to you our friendly intentions and will be pleasing to you.

As a result of the discussion I am now in a position to make more definite proposals on certain points.

If Your Excellency is prepared definitely to engage to turn the Turks out of Yemen I am to Inform you that the British Government is prepared on its part to make the following promises to Your Excellency:-

- (1) To ensure Your Excellency's independence in the Yemen as they have already promised the Idriss that they would ensure his
- (2) To furnish Your Excellency with the necessary paraphernalia of war against the Turks.
- (]) To leave to Your Excellency the disposal of Turkish prisoners of war in accordance with your wishes.
- (4) To finance Your Excellency and your tribesmen on the pre-war Turkish scale. The amount for the tribesmen would be paid through Your Excellency and not direct.
- (5) To open to trade a non-Idrissi port such as Ghuleifika, or such other place as may be free from interference by the Turks as soon as Your Excellency is committed to a definite course of action against the Turks.

I am to point out that the treaties we already have with different Suitans and Shelkhs must be kept outside all discussion.

With regard to the Idrisi Your Excellency is aware that we have a treaty engagement with him. I am to emphasise the fact that we have every intention of upholding the terms of that treaty and would not countenance any aggressive action against the Idrisi on Your Excellency's part.

رسالة إلى الإمام يحيى بتاريخ ٢٠ مارس ١٩١٨ من القائد السياسي إستيوارت

In order that there may be no misunderstanding between us as to the position we take in connection with the Idrisi I will now inform Your Excellency of the terms of our treaty with him. The object of our treaty is two-fold, i.e. war against the Turks and the consolidation of friendship between the British Government and the Idrisi. The conditions of the treaty are that the Idrisi shall conduct warlike operations against the Turks only and that he shall abstain from hostile action against Your Excellency so long as Your Excellency does not join hands with the Turks. In return the British Government have undertaken to safeguard the Idrisi's seaboard from any enemy who may molest him; they have guaranteed his independence in his own domain; and have agreed at the termination of the war, by every diplomatic means possible, to adjudicate between the claims of the Idrisi and Your Excellency or any other rival. It was further emphasised that the British Government had no desire to enlarge its borders on Arabian soil but desired to see the Arabs living peacefully together and in Friendship with the British Government. It was further agreed to maintain trade with idrist ports as heretofore.

These terms, Your Excellency, formed the basis of our treaty with the Idrisi, and I trust this explanation will satisfy you that while making the treaty we had Your Excellency's welfare in view.

In conclusion I would ask Your Excellency to give the matter early and careful consideration. I trust that the declarations now made will remove from Your Excellency's mind any doubt you may have entertained as to our bona fides. And I hope I may now receive an early and favourable reply to my letter.

Greetings.

(Sd.) J.M. Stewart, Major-General Political Resident, Aden. وبر موصوع معلیهم المسيتر سرب و فا ف داله مم خام تروار ابر السهم المحري عام المعرف المروف من مرب المروف من مرب المروف من مرب المروف من المروف من المروف من المروف ا

صورة رواية العلامة أحمد بن يحيى عامر كما نقلها بخطه سيف الإسلام الحسن بن الإمام يحيى

الولالعبلامه سبف لاملم الخسسيان بن مراكوتين حفارامه وقرن جيم ساعيد بالمخاح الوقيق والمفاكيني وشريف السيع عليم وجذا مدوير كاند مدورها اليم والأل انف لائيم وانتم أمام عدن ادنيا از احسال سلح رئا بإباحرة ال يزلوا الهدك وقد كنبا الدواله دل لهذا الإنبال نيقيم اليم هذا الظروف الما وج فيدهمذ الكتباب وخروم الكئت حسبها ترويظ والارجواب من عزكم الى اليابان بالصحة والعافية أوكستالهم وصور حفلهٔ اختاج انجام صالک کا جرا کیرا واجرا دفیرا ، والهٔ کافتام کان محسب کا انرکیمنزن الجبية الاسلوبية طبوكيو الوصل لينا ان للهراطور وعكوت مبلأ الخاشا ور معالم هذا الافتاح وكبرشانه والأعكد ال كون ذمك مزمل لنوت الى الشرفيين فه العزيب ال كون الدراطورية الشرفية سهومةً في الغرب كرمنا فالثرق كسيتير كلم بمونة الدمقالجة الإراطور ورجال كومته ومستغائم بالنم لإهل لألزاز والإشرام ألينيجيل وانانوسل لان تكون فهذا كرطارة خاتحة للمناكب بات وشطيم العلاقات لورية الونجارير بين ملكنا وبين الدراطورية العظية الشرقية وكيمون ارسال ندوبها النا وجراد ؤكك وكمرم ليكال ابغي بتعنيق النبة والمنام كلا زونه فرصة سائحة حديرة بان لأرك فنرسُدى وفيعذا الاجال ما يمفي عرضيم وكين تغذيم ىن بسام الورعدمة المنه مع وض تعظيماتنا الصيند لبظته كالأبط كالمجبة الولاية هيوابنا مكانتا جعيته ماليظم ويركه لان مندول يحجبه وصب لي تجاز فسنتوه البه والأخفروا في تنبع فهم الأوال ويجاربها ممناكم لتبوَّا اليامناعند الله في ان أوامة كل فض معنيد و هذا واناكنا كسي تصليك أبالغ وصله وُمني جنا السرين باسكم لرسلم رميم الدان م عندوموكم الها فيرث هذا السفر دافقني كتال ارسال لئبك اكتيم لمجيعذا كينون تم مذوموكم الي وملثق الف وللوغائد جنبه الدحمية اعانة مكو بالكسطير جهالاً ومأتين فانير فينياً الدهجية اعانة مكو بالنيان المخل ك دست الأوزاجنا على مفتى فلسلمين تروالهان معنى هذا وافا اخزنا ارسال فع بور طنتم الأوقى وتروا برسالط التي بموم حولها نها الدستهاه والسديم عدَّم وزرامرو بركانه حور في ٥ صعر بموم

رسالة من الامام يحيى إلى ولده سيف الإسلام الحسين وهو في طريقه إلى اليابان لحضور حفل افتتاح الجامع الكبير هناك، ودعوة الامام يحيى لإقامة علاقات اقتصادية مع اليابان

#### نص هدنة موندروس

- هدنة وقعت في ٣٠ الكتوبر ١٩١٨م بين الأتراك ودول الحلفاء، اشتملت على الأمور التالية:
  - انسحاب القوات التركية إلى حدود ١٩١٤م.
- دخلت هذه الهدنة حيز التنفيذ في ٣١ اكتوبر؛ ويمكن تعليق ذلك من قبل الحلفاء في أي لحظة حتى يتمكنوا من اجراء الرقابة والتفتيش<sup>(١)</sup>
  - ويخلص بنودها بما يلي:
  - ١- المحافظة على حقوق الأسرة العثمانية.
  - ٢- تحديد شكل الإدارة في بعض الولايات.
  - ٣- وقف القتال من يوم دخول المعاهدة وعدم الإعتداء.
- ٤- تأمين الهدوء، خارج المياه أو داخلها بحراً وبراً، وعدم وضع أي قوات عسكرية على أي من هذه النقاط.
  - ٥- المحافظة على الحدود والأمن داخلها، والحلفاء هم الذين يحددون القوة العسكرية.
    - ٦- إعادة جميع السفن التي استولت على القوات العثمانية.
      - ٧- يترك للحلفاء السيطرة على النقاط الاستراتيجية.
    - ٨- استفادة سفن الحلفاء من جميع الموانئ العثمانية دون استثناء.
    - ٩- تسهيل استانبول الطريق أمام القواعد العسكرية للحلفاء دون الموانئ العثمانية.
      - ١٠- احتلال طوروس من قبل الحلفاء.
    - ١١ عودة القوات العثمانية إلى حدود ما قبل الحرب في شمال إيران وقفقاسيا.
      - ١٢- إدارة الاتصالات البرقية من قبل الحلفاء.
      - ١٣- اتلاف المواد التجارية والعسكرية والبحرية المدمرة.
      - ٢٤- تسهيل الحصول على الفحم والمحروقات العثمانية.
- (۱) م. لارشرر: بويوك حرب وتورك حربي، ترجمة محمد نهاد، نشر الأركان العامة العثمانية، استانبول،
  - ٥ ١ -- مراقبة الحدود من قبل الحلفاء سواء في قفقاسيا أو جميع حدود الدولة العثمانية.
- ١٦- تسليم جميع القوات العسكرية الموجودة في الحجاز واليمن وسوريا وكيليكا والعراق في أقرب وقت مكن، إما للحلفاء أو للمثلين العرب.
  - ١٧- تسليم القوات العثمانية في طرابلس وبنغازي لإيطاليا.
  - ١٨ تسليم الموانئ في طرابلس وبنغازي ومصراته إلى الحلفاء.
  - ١٩- تسليم القوات الألمانية والنمساوية البرية والبحرية إلى الحلفاء.
    - . ٢- إطاعة القوات العثمانية وتجهيزاتها أوامَر الحلفاء.
      - ٢١- مراقبة الحلفاء للارزاق واللوازم.
      - ٢٢- المحافظة على الأسرى من قبل الحلفاء.

```
٣٣ - قطع الحكومة العثمانية أية علاقة لها بمراكز الولايات.
```

-٢٤- أ- احتلال الحلفاء لولاية الأرمن وإدارنها.

ب- السيطرة على سيس، هجين، زيتون، عينتاب، إضافة إلى المواد السابعة والعاشرة والخامسة عشرة.

٥٦- انتهاءُ حالةِ الحربِ بين الدولة العثمانية والحفلفاء اعتباراً من وسط يوم الأثنين، ٣١ تشرين أول من عام

وقد وقع المعاهدة عن الأتراك

حسين رؤو ف

ر شاد حکمت

سعد الله

عن الحلفاء

### Arther Galthorpe

Bayer, Turk in kilabi tarihi, Ankara, 1983, Vol. 3. pp. 742-746. (١) انظر ، (١)

# فهرس المحتويات

| الصفحة | وع                                           | الموض          |
|--------|----------------------------------------------|----------------|
| Ĩ      |                                              | مقددة:         |
| ٩      | الإمام يحيى النشأة والدراسة والمكانة العلمية | الباب الأول:   |
| ۸۳     | الإمامة والبيعة                              | الباب الثاني:  |
| 144    | بناء الدولة الحديثة                          | الباب الشالث:  |
| ١٨٣    | استراتيجية الإعداد والعُدة                   | الباب السرابع: |
| 7 2 7  | الدولة والمجتمع وحروب الوحدة                 | الباب الخامس:  |
| 9.47   | العلاقات الخارجية                            | الباب السادس:  |
| ۳۸۱    | المؤرخ والمخطوط                              | الباب السابع:  |

